### بسم الله الرحدن الرحيم

قال الشاعر الاديب البليغ الما هراللبيب ابوالطيب احمدبن الحسين المتنبى رجيمدح اباعلى هارون بن عبد العزيز الاوراجي الكانب أِمن ازدِيارَكِ في الدُّ جَي الَّرِقِبَاءُ \* إِذْ حيثُ كُنْتِ مِنْ الطَّلامِضِيا مُ · أَقُ الْمَالِمِةِ وَهْيَ مِسْكُ هَتْكُهَا \* وَمَسِيرُهَا فِى اللَّيْلِ وَهِيَ ذُ كَامً . أسبى على أَسَفِى الَّذِي دَلَّهْ تِنِي \* عن علمِسه فيه عَلَيْ حَفساءً وَسُكِيَّتِي فَسَفُّد السَّفَامِ لا تَّهُ \* قد كانَ لمَّا كانَ لِي أَمْضَاءً مَّ لَتِ مَيْنَكِ فِي مَشَايَ جَراحةً \* فَسَا بَهَا كِلْمَا هُمَا لَجُلاءً نَهَذَتْ عَلَيْ السَّابِرِيُّ و رُبِّمًا \* تندَ قَ نبدا لصَّعْدَ أَا لسنْراءُ ا نَاصَغُرَةُ الوادِي اذامازُ وُحِمَتُ \* واذا نطقتُ فانَّنِي الجَوْ زاءُ

واذَا هُوْ مُنْ عَالَى النَّهِيُّ وَعَانِرُ لَا أَلَّا أَرَ النَّبِي مُثَّمِّظُةٌ عَمْدِكُمْ رسيم اللَّمالِي أَنْ نَشَكُكُ مَا أَنَّ عَدْرِي بِهَا إفضى إم المبدَّد ا فَتَبِيتُ ۗ مَدُ مُسْتِدًا فِي نَبِهَا \* إِسَّادَ هَا فِي الْهُمَهِ الإِنْضِياءُ أ - عها مُدْرُعُوطَةٌ وخِفا فَها \* مَنْ عَكُوحَةٌ و طَرِيتُها عَذُ راءٌ يَتَكُونَ ٱلْخُوبِتُ مِن خُوفِ التَّوى \* فيها كَمَا تَمَلُّونَ الْحَرْ إِلَا ءُ بَيني وبينَ ابِي حَلِيٍّ ونلَّه \* شُمَّ الجِبالِ ومثلهُنَّ وَجِداءُ وعِقابُ لُبنانِ وكينَ بِقَطْعها \* وهوالشِّتاءُ وصَيعُهُنَّ شتـاءُ لَبِسَالنُّلوُّج بِهاَعليَّ مَسالكي \* فَكَأَ نَّهَا بَبَيَا ضِهِمَا مُوداءُ وكَذَا الْكُرِيمُ اذَا أَنَامَ بَبَلَدَةٍ \* مَالُ النَّضَارِيهَا وَنَامَ الْمَاءُ جَمَدا لِقطارُ ولوراً تَهُ كما رَأَى \* بُهِتَتَ فلسم تَتَبَيَّسِ الانواءُ في خَطِّهُ من كُلِ قلب شَهْوَةُ \* حتّى سَكَانٌ وداد الاهوا -ولِكُلِّ عِينُ نُسَّرَّةً فِي قُسرِيهِ \* حتَّى كَانَّ مَنِسَهُ الأَيْدَا، مَنْ يَهْمَدي فِي العِمِلِ ما لا يَهْمَدي \* فِي الْفَوْلِ حَتَّى يَعْمَلَ الشُّعَواءُ فِي كُولِ يُومِ لَلَفُوا فِي جَوْلَةً \* فِي قلب و لِأَذْ نِهُ إِصْعَاءُ راِ فَا رَةً فِيمَا احْتُوا ءُ كَا نَّمَا \* فِي كُلِّ بِّيتٍ زِّاقٌ هَ مِباءُ هُ نَ يُطْلِمُ اللَّوْمَا ءَ فِي تَكَلِّمُهِم \* أَنْ بُصِّبِسُوا وهُمُ اللَّهُ أَكْعَاءً

وْأَزْنَاءُ مِ وَبِهِمْ مُونَنَّا فَصَلَّمَهُ \* وَ بَضِيدٌ هَا تُتَبَيِّرُنُ } [ لاَ شُيسًا يُ وَمْنَ لِعَمَّهُ فِي أَنْ لَهَا جَ وَضَرَّه \* في ترك او تَفْطَنُ الا عدا . فالعلمُ يَكُونِ بَ جِناحٌ يَ مالِه \* بَنُو اللهِ ما أَ الهَيْجِيارُ يُعْطِي فَتُعْطِي مِن أَهُيْ يَدِهِ اللَّهِي \* وتُري برُوْيَةَ رِ، الآراءُ مُمَعَرْقُ الطَّمْمِينَ مُجْتَمِعُ القُوى \* نَكَ لَدُ السِّرَاءُ و السَّارَاءُ و السَّارَاءُ و السَّارَاءُ وكَأَنَّهُ مَا لانشاء عداتُه \* مُتَمَثَّ لَا لُو فُسود ؛ ما شاؤء يا أيُّه اللُّجْدي عليه رُوحُهُ \* إذ لينسَ بأتيه لها استبيدا ؟ إحدَد عُفا تَك لا فَجِعْت بِفَقْد هِم \* نَلْسَر كُ ما لم يأخذوا إصطاء لانَكْنُوُالامواتُ كَنْمَرَةَ قِلْسَةِ \* الآاذ ا شَقِيَتْ بِكَ الأَحْياءُ والملبُ لانسَانَ عما العنهُ \* حتى تَعل به لكَ الشَّه إلى المَّه إلى المَّه إلى المَّه إلى المَّه إلى لم نُسْمَ يا هُرُونُ إِلَّا بعد ما افْترعَتْ ونا زعَت اسمَكَ الأسماءُ فَغَدُونَ وَاشْدُكَ فِيكَ غِيرُمُ شَارِكِ \* وَ النَّاسُ فَيِمَا فِي يَدَيْكَ سَوَ اءً تَمهَدُّتَ حتَّى الَّدْنُ مِنْكَ مِلاَّءً \* ولَفُتَّ حتَّى ذِ [ الثَناءُ [ أَ أَ أَ أَ أَ وَاجُدَتَ عِتِّي كِدِتَّ تَبِعَلُ عَائِلًا \* للمُنتَهي و من السُّرو رئيتًا ' ابَدا أَنَ شَيأً مِنْكُ يُعْرَفُ أَبْدُ وَهُ \* وَآعِدتَ حَتَّى أُنْطِكُوالا بدا، والنَّخْرُ عن تقصيرة بِكَ ناكِبٌ \* والمجدُّ مِنْ أَنْ يُسْتَزادَ بَرَاءُ

ب داسئلْتَ فلالاِنْكُ مُعُوبٌ \* واذا كُنِمْتَ وَمَتُ يِكَ الآلاءُ وَادَا مُنِمْتَ وَمَتُ يِكَ الآلاءُ وَادَا مُدِمْتَ فلالاِنْكُ مُعُوبٌ \* يُسْفَى الْخَصِبِ وَدُطُوااذَا وَادَا مُطُوتَ فلالاِنْكَ السَّعابُ واِنّها \* حُمّتُ به فصبيبُها الرَّحَفاءُ لمَ نَعْنَ فانلك السَّعابُ واِنّها \* حُمّتُ به فصبيبُها الرَّحَفاءُ لمَ نَعْنَ مَا للهِ اللهِ فَصَبِيبُها الرَّحَفاءُ فَمَا يُعْنَى الْفَالُو فَي اللهِ اللهِ اللهِ عَمَا الرَّحَفاءُ فَا يَعْنَى الْفَالُو فَي الْفَالُو الْمُعْنَى عَدَاءً فَمَا يَعْنَى الْفَالُو الْمُعْنَى عَدَاءً فَمَا الرَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## وقال وقد ذكرله سيف الدولة ان انساناعاب قوله واتا ادانزلت الخيام

لقد نَسَبُوا النِيامَ الى عَلاءِ \* أَبَيْتُ قَبُولَهُ كُلَّ الإِماءِ رما سَلَّمُتُ فَوَقَلَ للُّنَرِيَّا \* ولا سَلْمَتُ فَسُوقَکَ للسَّما . وقد أَوْ حَشْتَ ارضَ السَّامِ حَتَى \* سَلَبْتَ رُبُو عَها ثوبَ اللها ، تنَقَسُ والعَوا صمَّ منك عَشَرَّ \* فَيُعْرَفُ طَيْبُ ذَٰلَكَ فَي الْهَا سَواه

### وقد امرة سيف الدولة با جازة البيات على هذا الوزن و الروي

يالائنني كُنْ الملامَ عن الذي \* اضتاه طول سقما مه وشقمائه فقال .

واستزاده سيف الدولة فعال

القلبُ اعلَمُ يا عَذُ ولُ بدائه \* واحقَّ منك بجَفْنِه وبما تُهِ فَوَمَنْ أُحِبُّ لاَعْصِيَنَّكَ فَى الهوى \* قَسَماً بنه و بحُسنِم وبَها تُهُ أَا حَبُّهُ و أُحِبُّ فيه مَلا مَةً \* إنَّ الملا مَةَ فيهِ من أعدائه مَجِبُ الوَّا أَوْمَ اللَّمَاءُ وَتُولِهم \* دَع ما نَراكَ ضَعُفتَ من الْفائد ما الخلُّ الْأُ مَن ا وَ دُّ بقابه \* وأرى بطَّرْفِ لا يَرى بسِّوا له انَّ الْمُعِينَ ملى الصَّبَابَّةِ بالأَمِي \* أَوْ لَى برِحمةِ رَبِّهَا وإخاتَهُ مُّهُ لا فِإِنَّ العَذْلُ مِن أَسْقَامِهُ \* وترَقُّقًا فالسَّمْ من أَعْضاته وهَبِ اللَّامَةَ فِي اللَّذَاذَة كَالْكُوي \* مَطْرُودَةً بسُهِ اللَّهُ و بُكَا تُه لا تُعدُل المستاق في أشوا قه \* حتى تكون حَمَّاكَ في أحشا ثع إنَّ المَشُوقَ مُضَرَّجًا بدُ موعه \* مثل القَتيلِ مُضَرَّجًا بدِ ما تع والعِشْقُ كالمعشُّوقَ يَعَذُّبُ قُرْبَهُ \* للمُّبِتَلِي وينَالُ من حَوْبًا ثَهِ لوظتُ للدَنِفِ الْحَزِينِ فَدَيْتُهُ \* ممسًّا بِه لَا خَرْتُه بفِ م ا تَهِ وَقِيَ الاميرُهُوي الْعَيونِ اللهُ \* ما لا يَزُو لُ بِبا سه وسَخانه يَهُمَّنَّا سِرًا لَبَطَّلَ الكُّمِيُّ بِنَظْرَةٍ \* و يَحُولُ بِينَ نُوَّادِ ، و عزا ثَمْ انى دَ مَوْتُكَ للنَوائب دَ عُوَةً \* لم يُدْ عَ ما مِعُها الى إكفائه نَا تَيْتُ من فوق الزَّمانِ وتعينه \* مُتَصَلَّصِلاً وآمـــا مه و وَر الله مَنْ للسِّيوفِ بِان يكونَ سَمِيَّةُ \* في أصله و فريد ، و و قل ته طُبِعَ الْعَدِيدُ فَكَانَ مِن أَجْنَا مِنهُ \* وعلى الطبوعُ من آبسائه وبلغ محمدبن اسحقان ابا الطيب هجاه

وأنما هَبِينَ على لسانه نعا تبه مشمد بن أسمق نقال : اتُنْكِورُيا بن الله ق إخائى \* وتعسِبُ ما عَفيرى من إنائى . أَأَنْطِقُ فِيكَ هُجُوًّا بَعْدَ عِلْمِي \* بِأَنَّكَ خَيْرٌ مَنْ تَحْتُ السَمَامِ، و أَكْرَاهُ مِن ذُبابِ السَّيْفِ طَعْماً \* و أَمْضي في الأمور مِن القَضامِ وماأرْمَتْ على العشرينَ سِنِّي \* فكيفَ مَلِلْتُ من طُولِ البَعَامِ، ومااسَّنغُرفتُ وصفَكَ في مدّيجي \* فأنْقُصُ منهُ شيأً با لهجاء وطَبِّنِي قلتُ هذا الصَّبْرُ لَيْلٌ \* ايعَمَّى العالَوُنَ من الضِياء تُطْبِعُ الْمَا سِدينَ وانتَ مَوْمٌ \* جُعْلِتُ فِد ا ءَهُ و هُمُ فِد ا ثي و هاجي نَفْسِه مَنْ لـم يُمِيِّزْ \* كَلَا مِي من كَلا مِهِم الْهـراعِ وإِنَّ من العَجائِب أَنْ تَرانِي \* فتعَدْ لَ بي أقل من الهبام و تُنُكِّرُ مَوْتَهُمْ وَانَا سُهَيْلٌ \* طَلَعْتُ بِمَوْتِ اَوْ لاهِ الزِنَاءِ وقال يهني كافورا بداربناها وانتقل اليها

ا نَمَا النَّهْنِيا تُ لَلَّا كُفَاءِ \* ولِسَمَنْ يَدَّني مِنَ البُعَدَا . وانسَا لِنَهْنِيا تُ لَلَّا كُفَاءِ \* ولِسَمَنْ يَدَّني مِنَ البُعَدَا . وانسَامِنْكَ لاَيهْنِيُ عُضُوّ \* بِالمَسَرَّاتِ سَائِرَ الاَعْضَاءِ مُسْتَقِلُ لَكَ الدِيارَ ولوكانَ نُجُوماً آجُرُّ هٰذَا البِنا ، ولوكانَ نُجُوماً آجُرُّ هٰذَا البِنا ، ولوكانَ نُجُوماً آجُرُّ هٰذَا البِنا ، ولوكانَ نُجُوماً المَّنَ اللهُ اللهُ

انتَ أَعْلَى مَ حَلَّةً النَّ تَهُنَّى \* بِمَ عَلَّ فِي الأَرْضِ أَوْفِي السَّمَامِ ولكَ النَّاسُ والِبلادُ وما يَسْرَح بيَنِ الخَصْراءِ و الغَبَراءِ وبَمَا تَيْنُكَ الْجِيَادُ ومَسَاتُعُمِلَ مِن سَمْهُرَ يَثْمُ سَمْسُو ا مِ انَّمَا يَغْخُوا لكريمُ ٱبُــو المِسْتِك بِمَا يَبْتَنِي مِنَ العَلْياعِ وبَا بِآمِهِ الَّتِي انْسَلَمَتُ مَنسَّهُ ومسادارُهُ سِويَ الهَبِعِسامِ وبما أَثَّرَتْ صُوارِمـــ أُم البِيلِيُّ ضَ لَهُ فِي جَمـا حِم الأَعْد ا مِ وبمِسْكِ يُكُنى إِنْ كَيْسَ بِالْمَسِكِ ولصَّانَّكُ أَرِيجُ الثَنَاعِ لا بِمَا تُبْنَنِي الْحُواضِرُ فِي الرِّيفِ وَمَا يُطِّبِي قُلُوبَ [ لنَّساء نَزَلَتْ اِذْنَزَلَتَهَـــَاالَّدَارُ فِي أَحْسَن مِّنها مِنَ السَّنَا وِ السَّنَا ءِ حَلَّ فِيَ مُنْبِتِ الرَّبِاحِينِ مُنْهَا \* مَنْبِتُ الْمَكْرُمِاتِ والآلاء بَغْضَ وِالشَّمَسَ كُلَّمَا ذَرَّتِ الشَّمْسُ بِشَمْسٍ مُنيرً فِي سَوْد ا مِ إِنَّ فِي تُوٰبِكَ الَّذِي ٱنْتَ فِيهُ \* لَضياءً يُزْرِي بِكُلِ ضِيساءٍ إنَّمَا الجِلْدُمَلْبِسُ والبيضاران النَّفْسِ خير مِن البيضاض العَباعِ صَّرَمُ فِي شَجَاعَةٍ وذَكَاءً \* في بَهِـاءٍ وتُدْ رَأَةٌ فِي وَنِداءٍ مَن لِبِيض اللُّوكِ أَنْ تُبْدِلَ اللَّوْنَ بِلَّوْنِ الاسْتِسَاذِ وَ السَّمْنَاءِ فَنَرَاهَا بَنُواالْحُرُوبِ بِأَعْيَانٍ \* نَرَاهُ بِهِمَا غَسِدَ إِذَا لِلْغَمَاءِ

يا رَجاءَ النَّهُون فِي كُلّ ارضِ \* لم يكن فَيْرَانَ ٱلْ الْفَيْ رَجائى واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا وَاللّهُ وَلَّ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَّا وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ

## وقال لها دخل الكوفة يصف ظريقه من مصر اليها ويهجو كافورا في شهر ربيع الاول سنة احدى وخمسين وثلثمائة

الا عُلَى ما شيسة الخَيْز الى \* قدى صُلِّما شيبة الهَيْد با و عُنْ فَو ما بِي حُسْ الْمِسا و عُنْ \* خَنُوف وما بِي حُسْ الْمِسا و لُحَيِّنَهُ الْحَداة و مَيْطُ الاَ ذَا وَلَحَيْنَهُ الْحِداة و مَيْطُ الاَ ذَا ضَرَبْتُ بِها التِّيهَ ضَر بَ القِما ﴿ إِمْ اللهِ ذَا وَامْسَالِهِ وَمَيْطُ الاَ ذَا اللهُ وَامْسَالُوف و سُمْر القنا الذا فَرْ عَتْ قَدَّمَتْها الجِيا أَدُ وَبِيضُ السيوف و سُمْر القنا الذا فَرْ عَتْ تَخَيِّرُ اللهُ الجِيا أَدُ وَبِيضُ السيوف و سُمْر القنا وامُسَتْ تُخَيِّرُ الله النفا فِي رَكْبِها \* عن العالم ووادى القرى وعَنْهُ غنا وامُسَتْ تُخَيِّرُ الله النفا فِي وادى المباع ووادى القرى و وَادى القرى و وَادْ فَا لَتْ وَادْ فَا لَتْ وَادْ يَا لَعْوَادِى القرى و وَادْ فَا لَتْ وَادْ يَا لَهُ اللهِ وَوَادِى القرى و وَادْ فَا لَتْ وَادْ يَا لَهُ الْهُ وَادْ يَا الْعَالَ مُنْ الْمِواقُ فَقًا لَتْ وَنَحْنُ بِنُو بَانَ هَا وَالْمَا اللهِ الْمُواقُ فَقًا لَتْ وَنَحْنُ بِنُو الْمَا وَالْمَا الْمُواقُ فَقًا لَتْ وَنَحْنُ الْمَا الْمُواقُ فَقًا لَتْ وَنَحْنُ الْمُواقِ وَالْمُ الْمُواقُ فَقًا لَتْ وَادْ يَالمُا اللهُ الْمُوالُ قُلْ فَقًا لَتْ وَنَحْنُ الْمُوالُ فَي وَقُولُ الْمُواقُ فَقًا لَتُ وَنَحْنُ الْمُوالُ فَي الْمُوالُ قُلْ فَقًا لَتُ وَنَحْنَ الْمُا الْمُوالُ الْمُوالُ قُلْ فَقًا لَتُ وَنَحْنَ الْمُوالُ فَي الْمُوالُ قُلْ الْمُوالُ اللهُ الْمُوالُ قُلُولُ الْمُوالُ قُلْ فَقًا لَتُ وَالْمُ الْمُولُ الْمُوالُ الْمُولُ الْمُوالُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُوالُولُ الْمُولُ الْمُوالُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُول

وهَبَّتْ إِحِسْمِي هُبُوبَ الدَّ بُورِ مُسْتَقْبِلا بِ مَهَبَّ الصَّبا رَوا مِي الكِفافِ وكُبْدِ الوهاِنُّ وَجا رَا لَبُوَيْرُؤَ وا دِي الغَضا وجابَتُ بُسَيْطَةَ جَوْبَ الرَّدَ الِّجُّ بَيْنَ النَّعَامِ وبَبْنَ المَهَا الي مُقْدَةُ الْجَوْفِ حتَّى شَفَتْ \* بماءالجُراوِيْ بِعَضَ الصَّدى ولا مَ لهسًا صُورٌ والصَّبسا \* وُلاحَ الشَّعُورُلَهَا والضَّعي ومَسَّى البُعِمَنعِيُّ دنْداؤُها \* وغادي الأَضَارِ مَ ثُمٌّ الدَّنا فيا لَكَ لَيْلًا على أَعْدُي \* أَحَمَّ الرَّواقِ خَفِيَّ الصُّوي ورَدْ نَا الرَّ هَيْمَةً فِي جَوْزِهْ \* وَبِا قِبْهِ أَكْثُرُ مِمَّا مَسْفَى فلَمَّا ٱنَّفْنَا رَكَزْنا الرَّمَاتُمَ فَوْقَ مَكَارِمِنا والعُلا و بتنَّا نُقَبُّلُ 'أَ سُيَا فَنَا \* ونَمْسَمُها مِنْ دِما والعِدى لِنَعْلَمَ مِصْرُّومَ بِي الْعِسِرا فِي وَمَنْ لِنَحُراسانَ أَنْبِي الفَتني و ٱ بْنِي وَ مَبْتُ و ٱ نْنِي ٱ بَيْتُ وَٱنْنِي مَتْوتُ على مَنْ مَتَا و مَا كُلُّ مَنْ قَــالَ قَوْلًا وَ فَا \* وَ مَا كُلُّ مَنْ مِيْمَ خَسْعًا ٱبْهِلِي و مَنْ يَكُ تَلْبُ كَفَلْهِي لَهُ \* يَشُقُّ الى العِزِّقَلْبَ التَّوى ولَا بُدَّ لِلْقَلْدِبِ مِنْ آلَةٍ \* ورَأْ يِ يُصَدِّعُ صُمَّ الصَغَا وكُلِّ طَــريق اتـــاءُ الفَني \* على قَدَرالرَّجْلِ فيهِ الخُطا

و نَا مَ اللَّهُوَّ بُودُ مُ عَنَ لَيَلْئِسًا \* و قَدْنَامٌ فَبُلُ عُسِهِ إِلْ كَرَى و كانَ على قرُّ بنا بيننا \* مهامهُ مِنْ جَهْلِهِ وَالْعُمِيلِ لقد كُنْتُ أَحْسِبُ فَبْلُ الْخَصِّيِّ أَنَّ الرَّوُّ سَ مَقَرُّ النَّهِ فلَهِ النَّهَ بنا الى مُقله \* رَأيتُ النَّهِ فَلَه فَ الخُصور وما ذا بِمِصْر مِنَ الْمُضْحِكَاتِ ولْكِنَّهُ ضَمِكُ كَالْبُكَا بِهِمَا نَبَطِيٌّ مِن اهْلِ السَّوِ الْدِينَدِّرْ شُ أَنْسَابَ أَهَّلُ الْفَلا وأَسُودُ مِشْفَسُرُهُ نِصُفُسُهُ \* يُقَالُ لَهُ ٱ نُتَ بَدْرُ الدُّجِي وشعر مَدَ حَتْ بِهِ الْكُرْ كَدُنَّ بَيْنَ الْقَرِيضِ وبَيْنَ الرُّني فما كا نَ ذُلِكَ مَدْ حَمَّا لَهُ \* وَلَكَنَّهُ كَانَ هَبُّوالوَرِي وقد ضَلَّ قومً باصْنامِهِمْ \* وأَصَّا بزِقِّ رِبـاح نَلا وتُلكَ صُبُوتُ وذانا طِقُ \* إذا حَرَّ كُوهُ فَسَا أَوْهَذي و مَنْ جَهِلَتْ نَفَسُهُ قَدْ رَهُ \* رَأَى غيرُهُ مِنْهُ مسالا يُرى

وقال يهجوالسامري

اما مِرِّيُّ صُمْحَكَةً كُلِّ راءِ \* فَطِنْتَ واَنْتُ اَغْبِي الأَغْبِياءِ صَغُرْتَ عَنِ الدِّيرِ فَقُلْتَ أُهْجِي \* كَأَنْكَ ما صَغُرْتَ عَنِ الهِجَاءِ وما مَكَّرْتُ قَبْلَكَ في صُحالٍ \* ولا جَرَّ بْتُ سَبْفِي في هَبَاءِ

### وقال وقدغني مغن

مَا ذَا يَقُولُ الَّذِي يُغَنِّى \* يَا كَمْيْرَمَنْ تَعْتَذِي السَّمَاءِ شَعَلْتَ ۚ قَلْبِي بِلَصْـطِ مَيْنِي \* إِكَيْكَ مَنْ حُسْنِ ذَا الْغِنَاءِ وقال يعزي سيف الدولة بعبده يماك وقد توفي في شهر رمضان سنة اربعين وثلثماية لا بُحْزِنُ اللَّهُ الاَ ميرَ فِا تَّنى \* لَا خُذُ مِنْ حالانِهِ بنَصِبْبِ وَمَنْ مَكَّرَاْهُلَ الْأَرْضِ ثُمَّ بَكُنَ آسَى \* بَكِي بَعْيُونِ مَكَّرَهَا وَقُلُو كَ وإنَّى وإن كانَ الدَّفِينُ حَبِيبَهُ \* حَبِيبُ الى قلبي حَبِببُ حَبيب و قد فا رَقَ النَّاسُ الْاَحْبَةَ قَبَلَنا \* وامَّيَّادَواءُ المَوْتِكُلُّ طَبِيبٍ مِبْقْنَا إِلَى الدُّنيَّا مَلَوْهَا شَ آهْلُهَا \* مُّنِعْنَا بِهَا مِن جَيْتَةِ وِنُ هُو بِ نَملَّكَ الْأَبِي نَمَلُّكَ سَالِبٍ \* وَفَا رَفَّهَا إِلَّا ضِي فِراقَ سَلِمَ فِي ولاَمَضْلَ فيها للشَّجامَةِ والندَى \* وصَبْرِ الفَّني لَوَ لالقاءَ شَعُوْ بِ واوَفْي حيوةِ الغابريسَ لِصَاحِب \* حَيوة أُمْري خانتَهُ بعَدْمَ شبب لَا بْقِي بَمَاكُ فِي حَشَايَ صَبَابَةً \* النَّ كُلِّ نُرْكِي النَّجَارِ جَلِيبٍ ومأكلٌ وَجْهِ ٱبْبَضِ بِمُهَا رَكٍ \* و لا كُلُّ جَنْن ضَيَّقِ بنَجِيبٍ

لَئِن ظَهَرُ سُولِهِ المِنْ عَلَيْهِ حَكَا بَهُ \* لقد فَهُرْتُ فِي مَنْ إِلَى تَصْبِ وف كُلُّ قُوسٍ كُلُّ بُومِ نَنا ضُلٍّ \* وفي كُلِّ طِرْفٍ كُلُّ يُومُ رُعْظُوبٍ يَعِزُّ مَلَبُهُ أَنْ يُخِلُّ بِعِـا دَ إِ \* وَتُدْمُولِاَ مْرِوهُو غِيرُمْجِينَا إِ وكنتُ اذا أَبْصَرْنُهُ لَكَ تَأْتِماً \* نَظَرْتُ الى فِي لِمِدَنيَن أَدِببِ نَانَ نَكُن العِلْقَ النَّفِيسَ فَقَدْ تَهُ \* فَمِنْ كَنِّ مِثْلافِ اغَرَّوَ هُوبِ كُأُ نَّ الرَّدَى عادِ ملى كُلِّ ملجِد \* إِنَّ اللَّمْ سُيُغُوِّدُ مُجَدِد أَوْ إِنَّ سُيْ ولَوْلِالْيَادِي الدَّهْرِفِ الْجُمْعِ بَيْنَنَا \* خَفَلْنَا فَلَمْ نَشْعُرْ لَـهُ بِذُنُونِ ولَلَّنَّرُكُ لِلأَحْسَانِ خِيرٌ أُحْسِنِ \* إذ اجَعَلَ الإحْسَانَ فَيْرَرَ بِيبِ وإِنَّ الَّذِي آمْسِي نِزارُ مَبِيدَهُ \* غَنِيٌّ عَن اسِنعْبا دِه لِغَر يب كُسِي بِصَفِا وَالوَّدِّ رِقًّا لِمثلِهِ \* وِبِالْقُرْبِ مِنْهُ مَفْخَرًا لِنَسِيبِ فَعُوِّضَ سَيْفُ الدُّولَةِ الأَجْرَاتَةُ \* أَجَلَّ مُنَا بِ مِنْ أَجَلَّ مُنيبِ فتَى الْخَدْلِ قدبَلُ النَّجِيمُ نُحُورَها \* يُطامِنُ في ضَنْكِ المَعَامِ مَصِيب بَعَا فُ خِيامَ الرَّبْطِ فِي غَزُواتِه \* فمسا خَيْمُهُ إلاَّ غُبارُحُرُوبِ عَلَيْنَالَكَ الْإِسْعَادُ إِنْ كَانَ نَافِعًا \* بِشَقٌّ قُلُوتٍ لا بِشَقٌّ جُيُوب فَرُبَّ كَبُبْبِ لِيسَ تَنْدى جُفُونُهُ \* ورُبُّ كَثِيرِ الدُّ مْعِ غيرِكَتْبِبِ نَسَلُّ بِفَدِرِ فِي أَ بِبِكَ فَإِ نَمًّا \* بَكَيْتَ فَكَانَ الضِّمَكُ بِعَدَ فَرِيبٍ

#### وقال وقدغني مغن

مَا ذَا يُقُولُ الَّذِي يُغَنِّى \* يَا خَيْرَمَنْ تَصْتَدِي السَّمَا رِ شَغَلْتَ ۚ قَلْبِي لِلْمُصْطِ عَيْنِي \* إِلَيْكَ عَنْ حُسْنِ ذَا الْغِنَاءِ وقال يعزى سيف الدولة بعبد 8 يماك وقد توفي في شهر رمضان سنة اربعين وثلثماية لا يُحْزِنُ اللَّهُ الا ميرَفِ النَّني \* لَأَخُذُ مِنْ حَالاتِهِ بِنَصِيْبِ ومَنْ سَرَّاهْلَ الأَرْضِ ثُمَّ بكي اَسي \* بكي بعُيو ن ِ سَرَّ ها و تُلو بْ وِإِنِّي وِإِنْ كَانَ الدَّفِينَ حَبِيبَهُ \* حَبِيبُ الى قلبي حَبِيبُ حَبيبي و قد فا رَقَ النَّاسُ الْآحِبَةُ قَبَلَنا \* واعَيَادَ وامُ المَوْثِكُلُّ طَبِيبٍ سُبِقْنا إِلَى الدُنيّا فَلَوْحاشَ أَهْلُها \* مُنِعْنا بِها مِن جَيْنَةِ وِنْ هُو بِ تَملَّكَ ها الأتي تَمَلَّكُ سالِبٍ \* وَفَا رَقَّهَا المَّا ضِي فِراقَ سَلِيبٍ ولاَنفْ لَ فيها للشَّجامَةِ والندَى \* وصَبْرِ الفَّتي لَوْ لالقاءَ شَعُوْ بِ واوفى حيوة الغابرين لصاحب \* حيوة أسري خانته بعد مسب لَا بْغِي بَمَاكُ فِي حَشَاىَ صِبَابَةً \* اللَّي كُلِّ تُركِيُّ النِّجَارِ جَلِيبٍ وَمَا كُلِّ وَجْهِ اَبْيَضٍ بِمُبَا رَكِ \* وَ لَا كُلُّ جَفَّن ضَيَّقٍ بِنَجِيبٍ

لَئُن طَهَرَتْ فِينا عَلَيْهِ كَا بَهُ \* لَقَدُّ ظَهَرَّتْ فِي حَدِّكُلِّ فَضيبِ وفى كُلَّ فَوس كُلَّ يَوْمِ نَنَا ضُلٍّ \* وفي كُلِّ طِرْفِ كُلٌّ يُومٍ رُكُونِ يَعَزُّ مَلَيْهِ أَنْ يُعُلُّ بِعِمَا دَ يَ \* وتَدْمُولاَ مُروهو غيرُمُجِيبٍ و كنتُ إذا أَبْصَرْتُهُ لَكَ قَائِماً \* نَظَرَتُ الحِيدِي إِبْدَتَهُ الرَّبِيبِ نَانَ تَكُنِ العِلْقَ النَّفِيسَ فَقَدْ تَهُ \* فَمِنْ كَفِّ مِثْلافِ اغَرُّو هُوبِ كاً نَّ الرَّدَى عادِ على كُلِّ ملجِدِ \* ا ذا لَمْ يُعَوِّذُ مُجَدَّ أَ بِعُيُوبِ ولَولا اَيَادِي النَّهْرِفِي الجَمْع بَيْنَنَا \* فَعَلْنَا فَلَمْ نَشْعُر لَهُ بِذُ نُونِ ولَلَّنَّرُكُ لِلأَحْسَانَ خِيرًا لُحَسِنِ \* اذاجَعَلَ الإحسانَ فَيْرَرَبِيبِ وإِنَّ الَّذَى اَمْسِي نِزارُ عَبِيدَهُ \* غَنِيَّ عَن استعبا دِه لِغُر يَبِ كَفِي بِصَفِ إِلَوْدِ رِقًّا لِمُلَّهِ \* وِبِالْقُرْبِ مِنْهُ مَفْخَرًا لنَّسِب فَعُوِّضَ سَيْفُ الدُّوْلَةَ الأَحْرَانَةُ \* أَجَلُّ مُنَا بِ مِنْ أَجَلُّ مُتيبٍ فتَى الْخَيْل قدبَلَّ النَّجِيمُ نُعُورَها \* يُطاعِنُ في ضَنْكِ الْقَامِ عَصِيب يَعَافُ خِيامَ الرَيْطِ فِي غَزُواته \* فما خَيْمُهُ إِلَّا غُبَا رُحُرُوبِ مَلَيْنَالَكَ الاسْعَارُ إِنْ كَانَ نَافِعًا \* بِشَقَّ قُلُوتٍ لا بِشَقِّ جُيرُ بِ فَرُبُّ كَبُيبِ لِيسَ تَنْدى جُفُونُهُ \* ورُبُّ كَتِيرِ الدُّ مُّع خيرِكَتُمب تَسَلُّ بِفَكِرِ فِي اَ بِيكَ فَا نَمَّا \* بَكَيْتَ فَكَانَ الضِّمْكُ بِعَدُقَرِيبِهِ

اذا استَّفْبلَتْ نَفْس الكريم مَصابَها \* يَغُبثُ ثَنَتُ السَّدُ بَرَتَهُ بِطِيبِ وللواجِدِ المُكْرُوبِ مِن زَفراتِه \* سُكونَ مَزاءِ أَوْ سُكُونُ لَغُوبِ وللواجِدِ المُكْرُوبِ مِن زَفراتِه \* سُكونَ مَزاءِ أَوْ سُكُونُ لَغُوبِ وكَمْ لَكَ جَدَّ اللَّم تَرالعَيْن وَجْهَهُ \* فَلَمْ تَجْرِفي أَثارِةٍ بغُروبِ فَدَ تُكَ نَفُوسُ الحاسدينَ فانها \* مُعَذَّ بَةً في حَضرةٍ و مَغبب فَدَ تُك نَفُوسُ الحاسدينَ فانها \* مُعَذَّ بَةً في حَضرةٍ و مَغبب وفي تَعْب مَن يُحسُدُ الشَّبسَ نُورَها \* و يَجْهَدُ أَنْ يَأْتِي لَهَا بضَريب وفي تَعْب و فَكُوسيف الدولة بيتا وسأله اجازته وهو

خرجت فداة النَّعْرَاعْ تَرضُ النَّمِي \* فلَمْ ارَاَحْكِي مِنْكِ فِي العَيْسِ والتَلْبِ فَرَجِت فِي العَيْسِ والتَلْبِ فَعَالَ فَعَالَ فَعَالَ

فد يناكر آهد عالناس سهماالي قلبي \* و ا قتلهم للدار عبن بلا حرب تقرد بالا حكام في آهله الهوى \* فَانْتَ جَميلُ الوَجْهِ مُسْتَهْ سَنَ الكذب وَمَنْ خُلُونَه \* اَصَابِ التُحدُور السَّرَ فَي المُرتَّى الصَّعب وانْ كُنْتُ مَبدُ ولَ المَقاتِل في المَنوَ عَلله المُول في المَنوَ عَلله المَنوَا عَلله المَنوَا عَلَيْ المَنوَا عَلَيْ عَلله المَنوَا عَلَيْ عَلله المَنوَ عَلله المَنوَا عَلَيْ عَلله المَنوَا عَلَيْ المَنوَا عَلَيْ عَلْمُ المَنوَا عَلَيْ عَللهُ المَنوَا عَلَيْ عَلله المَنوَا عَلَيْ عَلْمُ المَنوَا عَلَيْ عَلله المَنوَا عَلَيْ عَلله المَنوَا عَلْمُ المَنوَا عَلَيْ عَلله المَنوَا عَلَيْ عَلمُ المَنوَا عَلمُ المَنوَا عَلمُ عَلمُ المَنوَا عَلمُ المَنوَا عَلمُ عَلمُ المَنوَ عَلمُ المَنوَا عَلمُ عَلمُ المَنوَا عَلمُ المَنوَا عَلمُ المَنوَ عَلمُ عَلمُ عَلمُ المَنوَا عَلمُ عَلمُ المَنوَا عَلمُ عَلمُ المَنوَا عَلمُ عَلمُ المَنوَا عَلمُ المَنوَا عَلمُ عَلمُ المَنوَا عَلمُ عَلمُ المَنوَا عَلمُ عَلمُ المَنوَا عَلمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ المَنوَا عَلمُ عَلمُ

وفال وهوساير الى الرقة واشتد المطربموضع يعرف بالنديين

لِعَبْنِي كُلُّ يَوْ مِ مَنْكَ حَظَّ \* تَعَيُّرُ مَنْهُ فِي اَ مُرِ عُجا بَ

حِما لَهُ ذَا الْعُسَامُ على حُسامُ \* ومَوْتِعُ ذَا السَّمَابِ على سَمَابِ

#### وزاد المطرفقال

تَجِفَّ الارضُ من هذا الرَبابِ \* وتُغَاقِ ما كَسَاها مِنْ ثِيابِ وما يَنْفَكُ مَنْكَ فِي الْسِكابِ وما يَنْفَكُ مَنْكَ الدَّ هُرُ رَطْبًا \* ولا يَنْفَكُ مَنْكَ فِي الْسِكابِ تُسائِرُكَ السَّوارِي والغَوادِي \* مُسَا يرَةَ الاَحِبَاءِ الطَّوابِ تُغيدُ الجُودَ مِنْكَ فَتَحْتَذِيهُ \* وتَعْجَزُ من خَلا يُقِكَ العِذابِ

### وقال يمدح سيف الدولة ويذكربناءة مرعش سنة احدى واربعيس وثلثماية

فَدَيْنَاكَ مِنْ رَبِعُوانَ زِنْتَنَاكُرْبِا \* فَانَّكُكُنْتَ الشَّرِقَ للشَّمْسُ والغَرَّبُ وَكَيْفَ عَرَفْنَا رَسِّمَ مَنْ لَم تَدَعْ لناً \* فُوا داً لِعَرْفَا نِ الرَّسُومِ ولالبُّ فَزُلنَا عَنِ الاَصْحَابَ الفُرَّفِي فِعْلَهَا بِفِ \* وَنُعْرِضُ عَنْهَاكُلَّما طَلَعَتَ عَدْبُ وَمَنْ صَعْبُ الدَّنِاطُويْ فِعْلَهَا بِفِ \* وَنُعْرِضُ عَنْهاكُلَّما طَلَعَتَ عَدْبُ وَمَنْ صَعْبَ الدَّنِاطُويْ لِلَّا نَقَلَّبَتُ \* على عَيْنه حتَّى يَرِى صِدْقَهاكِذْ الْ وَمَنْ صَعْبُ الدَّالِم يَعُدُّ ذَاكَ النَسِيمُ الذِي هَبُ وَكُنْ لَا اللهِ يَعُدُّ ذَاكَ النَسِيمُ الذِي هَبُ وَكَبُ النَّالِم يَعُدُّ ذَاكَ النَسِيمُ الذِي هَبُ وَعَيْشًا كَانْ يَعْدُ ذَاكَ النَسِيمُ الذِي هَبُ وَعَيْشًا كَانْ يَعُدُّ ذَاكَ النَسِيمُ الذِي هَبُ وَعَيْشًا كَانْ يَعُدُ ذَاكَ النَسِيمُ الذِي هَبُ وَعَيْشًا كَانْ يَعُدُ ذَاكَ النَسِيمُ الذِي هَبُ وَعَيْشًا كَانْ يَعْدُ ذَاكَ النَسِيمُ الذِي هَبُ وَعَيْشًا كَانْ يَعُدُ ذَاكَ النَسِيمُ الذِي هَبُ وَعَيْشًا كَانْ يَعُدُ ذَاكَ النَسِيمُ الذِي هَبُ وَعَيْشًا كَانْ يَكُونُ لَو الْعُمُ وَدُبُ الْ ذَا لَهُ وَعَيْشًا كَانْ يَعْ وَعَيْشًا كَانْ يَعْدُ ذَاكَ النَسْورَ الْطَعَمُ وَدُبًا فَرَائِهُ \* وَعَيْشًا كَانْ يَعْ وَعَيْشًا كَانْ يَعْدُ ذَاكَ النَسْورَ الْطَعُمُ وَدُبًا فَيْ يَعْلَمُ اللّهُ وَعُنْ الْمُ الْعُلُولُ وَالْعُمُ وَدُبًا فَيْ الْمَاعِلُولُ وَالْعُمُ وَدُبًا لَا عَلَيْ عَلَى عَنْ اللّهُ الْمُ الْعَلَامُ الْعَالِمُ وَمُنْ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلَقُولُ وَلَا لَهُ عَنْ الْعَلَامُ وَلَاعُهُ وَدُبًا لَا اللّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَالُولُ اللّهُ الْعُلْمِ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمِ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّه

وَ فَتَّانَةُ الْعَيْنَيْنِ فَتَّا لَةً الْهَوى \* إِذَا نَفَحَتْ شَيْعًا رَّوَالْحُها شَبًّا لَهَا بَشُرُ الدِّرِ الَّذِي قُلَّدَتْ به \* ولم أَرَ بَدُرًّا قَبْلَهَا قُلِّدَ الشُّهُبَا فَيالَشُون صَالبَقي وَيالي من النَّوى \* ويادَمع ما آجري ويا قلْب ما أصبا لقد أَمِبَ البِّينَ السُّتِّ بِهِ أُوبِي \* وزَوَّدَ نِي فِي السَّبْرِمازَوَّد الضَّبَّا ومَنْ تَكُن الْأَسْدُ الضَواري جُدُودَه \* يَكُنْ لَيْلُه صُبْعاً ومَطْعَمُه خَصبا ولَسْتُ أَبِالِي بَعْدَادُوا كِيَ العُلِي \* أَكَانَ تُرِاثًا مَاتَنَا وَلْتُ أَمْ كَسُبا فَرُبُّ عُلام عَلَّمَ الْمَجْدَنَعْسَم \* كَنَعْلِيمِسَيْفِ الدُّولَةِ الدُّولَةَ الضَّرِبا ا دُ الدُّولَةُ استَكْفَت بِهِ فِي مُلمَّةً \* كَفَاها فَكَا نَ السَّيْفَ والكُون والقَالْبا تُهابُ سيوفُ الهندوَهُ عدا رُدُّ \* فكيفَ إذا كانتُ نزا ربَّةً عُربا وُبُرْهَبُ نِلْدُ اللِّيثِ وَاللَّيْثُ وَحَدْهَ \* فكيفَ اذا كانَ اللَّيُوثُ لَهُ صَعْبًا ويُغشي عبابُ البَحْرِ والبحرُ ساكِن \* فكيفَ بمَن يَغْشَى البلادَ اذا مَّبا عليمُ بِأَسُوا رِالَّهِ يَانَاتِ وَاللَّغَي \* لَهُ خَطَراتُ تَفْضَرُ النَّاسَ وَالكُتْبَا فَبُورِكُتَ مِنْ غَبْثٍ كَانَّ جُلُودَ نا \* بِهُ تُنبِتُ الدِيبَاجَ وَالوَشِّي وَالعَصْبا ﴿ وَمِنْ وَإِهْبٍ جَوْلًا وَمِنْ زَاجِرِهَلاً \* ومن ها تِكٍ دِرْمًا ومِن الرِقْصُبا هَنِياً لاَ هٰلِ التَّغْرِ ا نَكَ مِنْهُمُ \* وانكَّ حِزْبُ اللَّهُ صِرْتَ لَهُمْ حِزْباً وَا نَّكَ رُعْتَ الدَّهْ ونيها ورَيْبَهُ \* فِانْ شَكَّ فليُحْدِثْ بِساحِتِها خَطْبا

فَيُوماً بِخَيْلِ تَطْرُدُ الرُّومَ مَنْهُمُ \* ويُوماً بِجُودِ تَطَرُّدُ الْفَقْرَوالْجَدْ بِا سَرَابِاكَ تَتَرْيِ وَالْدُمَ سُتُقُ هَارِبٌ \* وَأَصْحَا بُهُ قَتْلِي وَآمُوا لَهُ نُهْبِا آتى مَرْعَشَّايَسَّتَقْرِبُ البُّعْدَمُ قَبِلاً \* وَأَنْ بَرَ إِذْ أَقْبَلْتَ يَسْتَبْعِدُ الْقُرْبِا كَذَا يَتَرُّكُ الْأَمْدَاءَ مَن يَكْرَهُ القَنَا \* و يَقْفِلُ مَنْ كَانَتْ غَنْبِهَتُه رُعْبًا وَهْلُ رَدُّ مَنْهُ بِاللَّقَانِ و قُونُةً \* صُدُّورَ العَوالِي والمُطَهَّمةَ الْقُبَّا مضي بعدما التَفَّ الرِّماحانِ ساعَة \* كَما يتلَقَّى الهُدبُ في الرَّفْدَة إلهُدبا و لٰكِنَّةُ وَلَى وَ لِلطُّمْنِ سَوْرَةً \* اذ اذَكَرَتْهَا نَفْسُهُ لَمِسَ ا لَجَنْبًا رم وحَنْلَى العَدَارِطِ والبَطارِيقَ والقُرى \*وشَعْتَ النصَارِط والقرابينَ والصُلْبا أَرِي كُلَّنا يَبغي الصيوةَ لنَفسِه \* حَربصًا عليها مُسْتَهَا ماً بِها صَبًّا فَحُبُّ البَعِبانِ اللَّهْسَ اوَرُدُهُ البَقا \* وحُبُّ الشَّجاع النَّهْسَ اوْرِدَهُ الْحَرْيا وَبُّنْهَ لِفُ الرِّزْقَانِ والغِمْلُ وَاحِدُّ \* الى أَن يْرَى إحْسانَ هٰذا لِذا ذَنْبا فَأَضَّهَتُّ كَأَنَّ السُورَمِنَ فَوْقِ بَدْمِهِ \* الى الارَضْ قدشقَ الكوَاكبِ والترُّبِّ تَصُدُّ الرِّياحُ الهُوجُ عَنْهَا مُخَافَةً \* وتَفْزَعُ فيها الطَّيْرُانُ تَلْقُطَ الْحَبُّ وتَرُدى الجِيادُ الجُرْدُ فَوَقَ حِبالها \* وتَدُنَّدُفَ الصِّنَّبْرُ فِي طُرْتُها العُطْبا كَفِي مَجَبًا أَن يَعْجَبُ النَّاسُ أَنَّهُ \* بَني مَرْ عَشَا تَبَأَّ لِآ رِ ا نَهِمْ تَبًّا وما الغَرْقُ ما بَيْنَ الآنام وَبَيْنَهُ \*اذاحَذِراً لَحَدُور واستَصْعَبَ الصَعْبا

لاَمْرِ إَمَّدُ تَهُ الْخَلَا مَهُ للعدى الله وسَمَّتُهُدُونَ العَالِمَ الصَارِمَ الْعَضْبا ولم تَثْتَرَقَ عَنهُ اللهَ سِنَّهُ رَحَمَهُ \* ولم يَتْرُكِ الشَّامَ الاَعادِي لَهُ حَبَّ ولَكِنَ نَعَاها عنهُ فَيْرَكُ رِيْمَةٍ \* كربمُ التَناماسُ فَظُولا سَبًا ولكَنْ نَعَاها عنهُ فَيْرَكُ رِيْمَةٍ \* كربمُ التَناماسُ فَظُولا سَبًا و جَيْشٍ يُتَنِي كُلَّ طَوْدِ كَأَنَهُ \* خَرِيْقُ رِياحٍ وَأَجَهَت فَصُنَارَطَبا كَانَ نُجُومَ اللَّيل خَافَت مُعَارَةً \* فَمَدَّتُ عَلَيْها من عَجاجَته حُبْبا فَمَنْ كَانَ نُجُومَ اللَّيل خَافَت مُعَارَةً \* فَمَدَّتُ عَلَيْها من عَجاجَته حُبْبا فَمَنْ كَانَ اللهُ عَلَيْها مَن عَجاجَته حُبْبا فَمَنْ كَانَ اللهُ الله

وقال يعاتب سيف الدولة وهوصتعتب

الأما لسَيْفِ الدَّوْلَة البَوْمَ عانِها \*فَدَاهُ الوَرَى اَمْضَى السُبُوفِ مَضَارِها ومالى اِذَاما اسْتَقْتُ اَبْصَرْتُ دُونَهُ \* تَنَا تُفَى لااَ شْتَا قُهِا وَسَها سِباً وَسَها سِباً وَقَدْكَانَ يُدْنِى مَجْلِسى مِنْ مَعَائِهُ \* اَحادِثُ فَيها بَدْرَها و الكوا عِبا حَنَا نَيْكَ مَسْوُ لَا وَلَبَيْكَ دَاعِياً \* وَحَسْبِي مَوْهُ وَلَا وَكُولِ عَبا حَنَا نَيْكَ مَسْوُ لَا وَلَبَيْكَ دَاعِياً \* وَحَسْبِي مَوْهُ وَلَا وَلَكُولِ عَبا اللهُ الْعَلَى وَاهْبا الْعَدَاجَزَا وَالكَوْلِ وَلَهُ اللهُ الْعَدَاجَزَا وَالكَوْلَ وَلَبَيْكَ دَاعِياً \* وَحَسْبِي مَوْهُ وَلَا وَلَكُولِ وَالْمَالَةُ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ وَالْمَالِكَ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى

وقال وقدعرضت عليه سروج فوجد فيها واحدا غير مُذهّب آحُسَنُ مَا يُخْضَبُ الْمَدِيْدُ بِهِ \* وَخَاضِبَيْدُ النَّجِيْعُ وَالْمَصَبُ لَلْ النَّجِيْعُ وَالْمَصَبُ فَلا نَشِينَنْ مُ بَالنَّضِ الرِقَمَ اللَّهِ عَبْ مَعْ المَاءُ فيهِ عَوِ الذَّهَبُ

### وقال وقد اشتكى سيف الدولة من دُمَّل سنة اثنين واربعين وثلثما ئة

أيدَ رِي ما أَرا بِكَ مَن بَرِبْبُ \* وهَلْ تَرْقِي الى الفَلكِ الخُطُوبُ و حِسْمُكَ أَنُوقَ هِمَّةِ كُلِّ داءٍ \* فَقُرْبُ أَقَلَّهِا منْدُ عَجِببُ يُجَشِّنُكَ الزمانُ هُوي وَحُبّاً \* وقديُّوني من الْقَدِ الحَسِبُ وكَيْفَ تُعِلَّكَ الدُّنْسِا بِشَي \* وَآنْتَ بِعِلَّةِ الدُّنْسِا طَهِبْبُ وَكَيْفَ تَنُو بْكَ الشَّكُوي بداع \* وَ أَنْتَ الْمُسْتَعَاثُ لِسايَنُوبُ مَلِلْتَ مُقامَ يُوْمٍ لَيْسَ فِهْ \* طِعَانٌ صارِه قُ وَدَمُّ صَبِبْبُ وَٱنْتَ الْمَلُكُ تُمْرِضُهُ الْحَشايا \* لِهِنَّتِهِ و تَشْفِيثُمْ ا لَحُرُ وْ بُ وما بِكَ غَيْرُ دُبِكً أَنْ تَرَاها \* وَ عِثْيَرُها لِأَرْ جُلِها جَنِبْ مُجَلَّحَةٌ لَهَا أَرْضُ الأَما ديّ \* وللسَّمْر المنساخِرُو الْجُنُوبُ فَقُرَّطْهَا الْاَ مِنَّةَ را جِعَا تِ \* فَإِنَّ بِعَيْدَ مَا طَلَبَتْ قرِيْبُ إِذَادَاءً هَفِ البُّواطُ عَنْهُ \* فَلَمْ يُعْرَفْ لِصَاحِبِهِ ضَرِيْبٌ

يَسَيْقِ الدَّوْلَةِ الْوُضَاءِ تُمْسِي \* جُغُوْنِيْ تَحْتَ شَمْسِ ماتَغَيِبُ فَأَفْزُوْمَن فَزَاوَبِهِ إِ قَتَدَارِي \* وَأَرْمِيْ مَن رَمَى وَبِهُ أَصِيبُ وَلِلْحُسَّادِ عُذُرًّا نَ بَشِخُوْا \* على نَظَرِي إِلَهِ وَان يَّنُوبُوا فَايْنِي قَدْ وَصَلَّتُ إِلَى مَكَانِ \* عَلَيْهِ تَحسُدُ الْحَد قَ الْقُلُوبُ

وقال وقد اوقع سيف الدولة ببني كلاب لحدث احدثوة بنواحي بالسفي جمادى الآخرة سنة ثلاث واربعين وثلثمائة وهومعه فادركهم واوقع ليلاوقتل منهم

بَغْيِرِكَ راعِيًا عَبَثَ الذّ اللهِ وَغَبْرَكَ صارِماً ثَلَمَ الضّرابُ وَتُمْلِكَ الْفُسَها كَلابُ وَعَلْمُ الْفُولُ الْفُسَها كَلابُ وَمَا تَرَكُوكَ مَعْصِيةَ وَلَكِنْ \* يُعافُ الوِرْدُ وَالْوْتَ الشَّرابُ فَبِيتَ لَيَا لِياً لا نَوْمَ فَبِها \* نَخُبُ بِكَ المُسَوَّمَةُ العرابُ طَلْبَتَهُمُ عَلَى الْا نُومَ فَبِها \* نَخُبُ بِكَ المُسَوَّمَةُ العرابُ طَلْبَتَهُمُ عَلَى الْا مُوا فِي حَتَى \* نَخَوف آنُ تُغَنِّمُ اللَّهَ الْعُمَا وَهُمُ الْجَوابُ وَتَسَالً لُ عَنْهُمُ الْعَلُواتِ حَتَى \* أَجَابَكَ بَعْضُها وَهُمُ الْجَوابُ وَتَسَالً لُ عَنْهُمُ الْعَلُواتِ حَتَى \* أَجَابَكَ بَعْضُها وَهُمُ الْجَوابُ وَتَسَالً لَ عَنْهُمُ الْعَلُواتِ حَتَى \* أَجَابَكَ بَعْضُها وَهُمُ الْجَوابُ

مَثَاثَلَ عُنَّ حَرِيْهِم و فَرُّو ا \* نَدىكَكَفَيْكَ وَالنَّسَبَ الْقُوابُ وحِثْظُكَ نَيْهِمِ سَلَّغَيْ مَعَدٌّ \* وَٱنَّهُمُ الْعَشَا نِرُوَ الصَّهَابُ تُصَيَّفَكِفُ مِنْهُمُ صُمَّ الْعُو الِي \* وَقَدْ شَرِقَتْ بِظُعْنِهِم الشَّمَابُ وٱسْقِطَتِ الْآجِنَّةُ فِي الْوَلايا \* وَٱجْهِضَتِ الْحَوائِلُ وَالسِّقَابُ وَ عَمْرُو فِيْ مَيا مِنْهِمُ عُمُو رٌ \* وَكَعْبُ فِيْ مَيساسِرِهِمُ كِعَابُ وْتَذْ خَذَلَتْ أَبُوبَكُرِينِيْهِا \* وَخَا ذَلَهَا قُرَيْطٌ وَالضِّبابُ إِذَا مِنْ سِرْتَ فِي آثَارِ فَوْمٍ \* نَخَاذَ لَتِ الْجَمَاجِمُ وَالرَّفَابُ فَعُدْنَ كَمَا أَخِذْنَ مُكَرَّماتٍ \* عَلَيْهِنَّ الْقَلا نُدُ وَ الْمَللابُ يُشْبُنَكُ بِاللَّذِي اَوْلَيْتَ شُكْراً \* وَآيْنَ مِنَ الَّذِي تُولِي الثَّوابُ وَلَيْسَ مَصِيْرُهُنَّ إِلَيْكَ شَيْنًا \* وَلا فِي صَوْ نِهِنَّ لَدَ يَكُ عَا بُ وَلا فِي نَقْدِ هِنَّ بَنِّي كِلا بِ \* إِذَا أَبْصَرُنَ غُرَّتَكَ اغْتَرَابُ وَكَيْفَ يَتِّمُ بِالْسُكِ فِي أَنَاسٍ \* تُصِيْبُهُمُ فَيُو لِكُ الْمُصَابُ تَرَفَّقُ أَيَّهَا الْمَوْلِي عَلَيْهِمْ \* فَإِنَّ الرَّفْقَ بِإِلْهِمَا نِيَّ عِتَابُ وَاتَّنُهُ مُ مَبْيُدِكَ حَيْثُ كَانُوا \* إِذَا تَدْعُو لِحَا دِثَةً إَجَابُوا وَعَيْنُ الْمُغْطِئِيْنَ هُـهُ وَلَيْسُوْ \* بِأَ وْلِ مَعْشَرِ خَطِوُ افَتَكَ بُوا وَٱنْتُ حَيَوْتُهُمْ غَضِبَتْ مَلَيْهِمْ \* وَهَجُرُ حَيْو تِهِمْ لَهُمُ عِقَا بُ

وَمَا جَهِلَتُ ابَا دِيكُ البوادِي \* وَلَكِنْ رُبِمًّا خُفِي الصَّوابُ وَكُمْ ذَ نُسِ مُوَلَّدُهُ دَلالٌ \* وَكُمْ ذَ نُسِ مُوَلَّدُ أَا قُترابُ وَجُرْمٍ جَرَّهُ سُفَهِما مُ قُوْمٍ \* فَمَلَّ بِغَيْرِجا رِمِهِ العَدَ ابُ فَانٌ هَا بُوا بِجُرْمِهِمُ عَلِيتًا \* فَقَدٌ بِرُجُوعَلِيًّا مَن يَّهِا بُ وَإِن يَكُ سَيْفَ دَا وَلَةٍ فَهُر تَيْسٍ \* فَمِنْتُهُ جُلُو دُ فَيْسٍ وَا لِثِّيسا بُ وَنَّصْتَ رَبًّا بِهِ نَبُتُ مُوا وَا تُوا \* وَفِي أَيًّا مِهِ حَكُثُرُوا وَطَابُوا وَنَمْتَ لِوائِدِ ضَرَبُوا الْأَعادِي \* وَذَلَّ لَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ الصِّعابُ وَلُو غَيْرُ الْاَ مِيْرِ غَزِ اللَّا بِساَّ \* ثَنَا ةُ مَنْ شُمُو سِهِم ضِبَابُ وَلا قِي دُونَ ثَأْ بِهِم طِعاناً \* يُلا فِي مِنْدَهُ الذِّنْبَ الغُوابُ وَخَيْلًا نَغْنَذِي رِيْمَ الْمَوَامِي \* وَ يَصْفِيهُا مِنَ اللَّهِ السَّرابُ ' وَلَكِنْ رَبَّهُمْ أَسْرِي إِلَيْهِمْ \* فَمَا نَفَعَ الْوُتُوفُ وَلَا الذَّهابُ وَ لا لَيْلُ اَ جَنَّ وَ لا نَهِا رُّ \* وَلا خَيْلَ حَمَلُنَ وَ لا رِكا بُ رَ مَيْتَهُمُ بِبَدْرِ مِنْ حَدِيْدٍ \* لَهُ فِي الْبَرِخَلْفَهُ مِ عَبُ ا بُ فَهُ سَا هِم و بُسْطُهُمْ حَر ير \* وَصَبَّهُ مَ وَبُسُطُهُ مُ تُرابُ وَمَنْ فِي كُنَّهِ مِنْهُمْ نَسَا أَهُ \* كَمَنْ فِي كَنَّهِ مِنْهُمْ خِضَا بُ بَنُوتَنْكِي إَبِيكَ بِأَرْضِ نَجِيدٍ \* وَمَنْ أَبْقِي وَ ٱبْقَنْهُ الحِرابُ

عَفَا عَنْهُمْ وَ اَ عَنَقُهُم صِغاراً \* وَفِي اَعْناقِ اَكْثَرِهِم سَخابُ وُكُلُّكُمُ اَتِي مَا تِي اَبِيتٍ \* فَكُلُّ نَعَالِ كُلِّكُمُ مُجابُ كَذَا فَلْيَسْرِ مَنْ طَلَبَ الْاَ عَادِي \* وَمِثْلُ مُواكَ فَلْيَكُنِ الطِّلابُ

### وقال يرثى اخت سيف الدولة وانفذها اليه من الكوفة

بِالْحْتَ خَيْراَخِ يَابِنْتَ خَيْراً إِن \* كِنا يَقَّ بِهِمِاعَنِ أَشْرَفِ النَّسَب أُجِلُّ قَدْرَكِ أَنْ تُسْمَى مُؤَبَّنَةً \* وَمَن كَناكِ فَقَدْ سَمَّاكِ لِلْعَرَبِ لاَيَمْلِكُ الطَّرِبُ الْمُحْزُونُ مَنْطِقَهُ \* وَدَ مُعَهُ وَ هُمَا فِي قَبْضَةِ الطَّرَبَ غَدَرْتَ يامَوْتُكُم أَفنيتَ مِن عَدَدٍ \* بِمَن أَصَبْتَ وَكُم أَسُكَتَّ مِنْ لَجِك وكُمْ صَحِبْتَ أَخاها فِي مُنا زَلَةً \* وَكُمْ سَأَلَتَ فَلَمْ يَبَغُولُ ولَمْ نَخِبِ طُويَ الْجَزِيرَةَ حَتَّى جَاءَ فِي خَبَرُ \* فَزَعْتُ فِيهُ بِآمَا لِيْ إِلَى الْكَذِبِ حْتِي الْهَالَمْ يَدَعْ لِيْ صِدْفَهُ آمَلًا \* شَرِفْتُ بِاللَّهُ مِعْدَى كَادَبَشْرُقُ بِي تَعَثَّرُتْ مِنْهُ فِي الْأَفُوا فِي ٱلسُّنُهَا \* وَالْبَرْدُفِي الطَّرْقِ وَالْآمَلَامُ فِي الكُنْبِ كُأَنَّ نَعْلَةَ لَمْ تَمْلًا مَوا كِبُها \* دِيارَبُكُرِ وَلَمْ تُخْلَعْ وَلَمْ تَهَيِّ وَلَمْ تَرُدُ دَّ حَبُوةً بَعْدَ تُو لَيَةٍ \* وَلَمْ تُغِثْ دَاعِياً بِالْوَبْلِ وَالْحَرَبِ

ارئ العراق طَوْيلَ اللَّيل مُذَنِّعِيتُ \* فكيفَ ليْلُ فَتَع الْفِتيانِ فِي حَلَّب يَظَنَّ أَنَّ نُوَّا دِي غَيْرُ مُلْتَهِبِ \* وَأَنَّ دَمْعُ جُغُونِي فَيُرُمُنَّسَكِب بَلِي وَحُرْمَةِ مَن كَانَتْ مُراعِيَةً \* لِحُرْمَةِ الْجُدِوَالْقُصَّادُوَالْأَدَبِ وَمُن فَكَ فَكُومُ وَرُوثٍ خَلاِئَتُها \* وَإِن مَضَتْ يَدُها مَوْرُونَهُ النَّسَب وَهُمُّهَا فِي الْعُلَا وَالْمَجَّدِ نَا شِئَةً \* وَهُمَّ أَثْرَابِهَا فِي اللَّهُ وِ وَاللَّعِبِ يَعْلَمُنَ حِيْنَ تُحَيِّي حُسْنَ مَبْسِمِها \* وَلَيْسَ يَعْلَمُ الْآاللهُ بِالشَّنْبِ مَسَرَّةً فِي قُلُوبِ الطيبِ مَفْرِقُها \* وحَسَّرَةً فِي قُلُوبِ البَيْضِ وَالْبِلَبِ إذا رَأْي وَر آها راسَ لا بسه \* رَأى المَعَانعَ اعْلَى منْهُ في الرُّتنب فَانَ تَكُنَّ خُلِقَتُ النَّي لَقَدْخُلِقَتْ \* كَرِيْمَةً غَيْرَ النَّفَى الْعَقْلِ وَالْعَسَبِ وان يَكَن تَغْلَبُ الْغَلْبِاءُ مُنصُرَها \* فَإِنَّ فِي الْخَدْرِمَعْنَيَّا يَسْ فِي الْعِنَبِ نَلَيْتُ طَالِمُهُ الشَّمْسَينِ غَانْبَةً \* ولَيْتَ غَائَبَةَ الشَّمْسَيْنِ لَمْ تَغْب وَلَيْتَ عَيْنَ الَّتِي آبَ النَّهَارُ بِمِا \* فِداءُ عَيْنِ النَّيْ فابتُ ولَمْ تَؤُبِ فَمَا تَقَلَّدَ بِاللَّهِ قُوْتِ مُشْبِهُهَا \* وَلاتَعَلَّدَ بَالْهِنْ دِيِّةِ الْقُضْبِ ولاذَكَرْتُ جَمْيًا لاَ مِنْ صَنائِعِها \* إِلاَّ بَكَيْتُ وَلا وُدُّ بِلا سَبَبِ قَدْكَانَ كُلِّ حِجَابٍ رُوْنَ رُوْيَتِهِا \* فَمَا قَنِعْتِ لَهَا ارَّضُ بِالْحُجُبِ ولارَا أَنْتِ عُيُوْنَ الانس تُدُركَها \* فَهَلْ عَسَدتٌ عَلَيْها آعُبُنَ الشُّهُي

وَهَلْ سَمِعْتِ سَلاماً لِي ٱلمَّ بِها \* نَقَدَّاطَلْتُ وَماسَلَمْتُ صَلَّكَ مَنْ كَتَب وَكَيْفَ يَبْلُغُ مَوْتَانَا الَّهِي دُنَّنَّتُ \* وَقَدْ يُقَصُّو عَنْ الَّمْيَا تَنَا الغُيبَ يا أَمُّسَنَّ الصَّبِرِزُرَّاوُلِّي الْقُلُوبِ بِهَا \* وقُلُّ لصاحبه يا أَنْفَعَ السَّعُب وآكْرَ مَ النَّاسِ لا مُسْمَتَتْنياً أَحَداً \* مِنَ الكرام سوى آبائكَ النُّجُبِ قَدُ كانَ قاسَمَكَ الشَّمْقَدِين دَهْرُهُما \* وَعاشَدُّرُهُماالمُفَدِّيُّ بالذَّهَب وَعَادَ فِي طَلَبِ الْمَترُونَ كَ تاركُهُ \* انَّا لَنَغْفُلُ وَالْاَيَّامُ فِي الطَّلَبِ ما كانَ أَ قُصَرُو قُتًّا كَانَ بَيْنَهُما \* كَأَنَّهُ الْوَقَتُ بِيَنَ الوِرْدِ وَالقَرَبِ جَزِاكَ رَبِّكَ بِالْآحْزِانِ مَغْفِرَةً \* فَحُزْنُ كُلِّ آخِيْ حُزْنِ آخُوالغَضَبِ وَ اَنْتُمُ نَفَرٌ نَسْخُونُغُو سُكُم \* بِما يَهَبْنَ وَ لا يَسْخُونَ بِالسَّلَب حَلَلْتُمُ مِنْ مُلُوكِ النَّاسِ كُلِّهِم \* مَحَلَّ سُمْ والقَنا مِنْ سأثوالْقَصَب فَلا تَنَلُّكَ اللَّيَا لِي إِنَّ أَيْد يَهَا \* إِذَا ضَرَبُّنَ كَسَرُّنَ النَّبْعَ إِنا لَغَرَب وَلا يُعِنَّ عَدُوًّا أَنْتَ قاهِرُهُ \* فَا نَهُّن يَّصِدْنَ الصَّقْرُ بِالنَّهَرب وَانْ سَرَرْنَ بِمِحِبُونِ فَجَعُنْ إِنْ \* وَقَدُّ أَتَيْنَكَ فِي الْحَالِينِ بِالْعَجِبِ وَرُبَّمااحْتَسَبَالانْسانُ عَايَتَها \* وَفاجَا أَنَّهُ بِأَمْرِ غَيْسُ ومُحْتَسَب وَما قَضِي آحَدُ مُّنها لُّهَا نَتُه \* وَلا ا نَّتَهِي آرَبُ الَّا إِلَىٰ آرَب نَحْالَفَ النَّاسُ حَنَّى لا إِتَّعَاقَ لَهُمْ \* الزَّعَلِي شَجَبٍ وَالْخُلُفُ فِي الشَّجَبِ

فَقِيلَ نَظُلُمُ نَفُسُ الْمُرْءِ سَالِمَةً \* وَقِيلَ تَشْرِكُ جِسُمُ الْمُرْءِ فِي الْعَطَب وَمَنَّ تَعَكَّرُ فِي الدُّنْيَاوُ مُهْجَتِهِ \* أَمَا مَهُ النَّكُرُ بَيْنَ الْعَجْزُ وَالتَّعَبِ وورد المستنفرون على سيف الدواة يذكرون احاطة العدو بطرسوس واستسلام اهلها ان لم يغا ثوا ويبا دروا وكان في بقية عله مرضتله فبرز للوقت وساروكان الدمستق قدشص الدروب التي بين الثغوروالشام بالرجال فلما اتصل به خروج سيف الدولة افرج عن منازلة طرسوس وولى على عقبه فافلاالي بلده ولم يظفر بشي وبلغ الخبرابا الطيب وكتب اليه سيف الدولة يستد عيه وانفذاليه اماناودنانيرود راهم وثيا باوجارية فاجابه بهذا القصيدة وردت الى ميا فارقيس في شوال سنة ثلاث وخمسين وثلثما ثة

فَهِمْتُ الْصَابَ اَبَرَّ الكُتُبُ \* فَسَمُعَا لَا مُراَ مِبْرا لَعُرَبُ وَطُومًا لَهُ وَ الْبَعِهَ الْمِسْرَ الْفِعْلُ عَمَّا وَجَبُ وَطُومًا لَهُ وَ الْبَعْفُلُ عَمَّا وَجَبُ وَمَا عَا فَنِي فَقْيُر خُوْفِ اللَّو شَاثَةُ وَانَّ الوشاياتِ طُرُقُ الكَذِبُ وَمَا عَا فَنِي فَقْيُر خُوْفِ اللَّو شَاتَةُ وَانَّ الوشاياتِ طُرُقُ الكَذِبُ وَ تَقْرُ يُبُهُمْ بَيْنَا وَ النَّنَا اللَّهُ اللَّهُ وَتَقُر يُبُهُمْ بَيْنَا وَ النَّنَا وَ النَّالُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّه

وَمَا نُلْتُ لِلبَّدَّرِ ا نَتَ اللَّجَيِّسُ وَلاَنْكَ لِلشَّمْس اَنْتَ الذَّهَبُ فَيَقْلَقُ منْ من الْبَمِيْدُ الْآنساةَ وَيُعْضَبُ مِنْهُ الْبَطِيُّ الْغَضَبُ وَلا لا فَهَنِي بَلَادُ بَعْدَ كُمْ \* وَلَااعْتَضْتُ مِنْ رَبُّ نُعْمَا يَ رَبُّ وَمَنْ رَكِبَ النَّوْ رَبَعْدَا لَهُوا يِهِ أَنْكُرَ أَظْلا فَعَهُ وَالْغَبَبُ وَ مَا قِسْتُ كُلُّ مُلُوكِ | لبلادٌ فَدَعْ ذِكْرَبَعْضِ بِمَنْ فِي حَلَبُ وَلَوْكُنْتُ سَمَّيْتُهُ مَ السَّمِهُ \* لَكَانَ الْحَدِيْدَ وَكَا نُوا الْخَشَبُ آفِي الرِّ الْي يُشْبَهُ المفي السَّفاقُ المفي الشَّبَاعَةَ المَّ في الأدَبُّ مُّبا رَكُ الِلا شُم اَ غَرُّوا لَلَّقَبْ \* كَرِيمُ الْجِوشِكِي شَرِيفُ النَّسَبُ اَ خُوالْحُرْبِ يُغْدِهُ مِنَّا سَبِي \* قَنَاهُ وَ يُخْلَعُ مِمَّا سَلَبُ إِنْ احا زَما لا فَقَدْ حا زَهُ \* فَتَى لا يُسَرَّ بِمِا لا يهَبُ وَ إِنِّي لَا تَبِعُ تَذْ كَارَهُ \* صَلَّوَةَ الْاللَّهُ وَسُقَّىَ السُّحُبُّ وَ أُ ثُنِي عَلَيْتِهِ بِآ لَا يُهِ \* وَأَقْرُبُ مِنْهُ نَأُ عِنْ أَوْ قُرُبُ وإنَّ فَارَقَتْنَى آمْطًا رُهُ \* فَآ كَثَرُ فُدْرًا نَهَا مَا نَضَبُ آيا سَيْنَ رَبِّكَ لاخَلْقه \* وَيا ذا المُشَارِم لاذَا الشَّطَبُّ وَ ٱ بُعَدَ ذِي هِمَ مَ هِ مَ هُ مَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الرُّتَبُ وَ ٱطْعَنَ مَنْ مَشَّ خِطِّيًّةً \* وَٱضْرَبَ مَنْ بِحُسامِ ضَرَبُ

بِذَا اللَّهٰ مِنَا دَاكَ أَهُلُ اللَّهُ فُو رُّ فَلَبَّيْتُ وَٱلَّهَامُ تُحَنَّ الْفُضُبُّ وَقُدْ يَنُسُوا مِنْ لَذِيْدَ الْحَيْوِةُ فَعَيْنٌ تَغُدُورُ وَفَلْبُ يُحَبِّ وَغَرَّ الدُّ مُسْتُقَ قَوْلُ الوَّ شَا يِّ النَّ عَلَياتٌ تُقيلً وَ صَبّ وَقَدْ عَلِمَتْ خَيْلُهُ ٱلنَّهُ \* إِذَا هَمَّ وَهُوَعَلِيسًلُّ رَصِبٌ آ تا هُـمْ بِأَوْسَعَ مِنْ آرْضِهِمْ \* طِوالَ السّبيب قصا رَالعُسُبُ تَغَيُّبُ الشُّوا هِقُ فِي جَيْشِهِ \* وَتَبُّدُ وْصِغَا رَّا إِذَا لَمُّ تَغَبُّ وَلاَ تَعْبُ رُالرِّيْمُ فِي جَوِ و \* إِذَالَ مُ تَخُطُّ النَّنَا أَوْ تَنْبُ نَغَرَّقَ مُدُ نَهُمُ مِا لَجُيُوْشُ وَآخُفَتَ آصُوا تَهُمُ بِا للَّجِبُ فَأَخِبتُ بِهِ طَا لِبَّا فَخْرُهُمْ \* وَأَخْبِثُ بِهِ تَارِكَا مَا طَلَبُ نَا يْتَ فَقِيا تَلَهُمْ مِا لَقْنَا \* وَحَمَّت فَقَا تَلَهُمُ بِيالهَرَ بُ وَكَانُوا لَهُ الْغَضْرَ لَمْ التي \* وَكُنْتَ لَهَ ٱلْعُذْرَلَمْ اهْرَبْ سَبَقْتَ إِلَيْهُمْ مِنَا يَا هُمُ \* وَمَنْفَعَةُ الْغُوثُ قَبْلُ العَطَبْ فَخَرُّوا لِخَا لِقِهِمْ سُجَّدًا \* وَلَوْلَمْ تُغَنُّ سَجَدُوا لِلصَّلْبُ وكُم ذُدْتَ عَنْهُمْ رَدَّى بِالرَّدِي \* وكَشَّفتَ منْ كُرَب بالكُرَبْ وَ قَدْ زَعَمُوا أَنَّهُ إِنْ يَعُدُّ \* يَعُد مَعَمَدُ اللَّكِ الْمُعَصَبُّ ويَسْتَنْصِرِ انِ الَّذِيُّ يَعْبِدُ انَّ وَعِنْدَ هُمَا ا أَنْهُ قَدْ صُلَّبْ

وَيَدُ فَعُ مَا نَا لَهُ مَنْهُمَا \* نَيَاللَوْجَالِ لِهِذَا الْعَجَبُ
اَرَى الْسُلِمِيْنَ مَعَ الشُّورِكِيْنُ امّا لِعَجْورُ وَامِتًا رَهَبُ
وَانْتَ مَعَ الله في جانبِ \* قَلَيْلُ الرُّفَادِ كَثِيْرُ التَّعَبُ
كَا نَكَ وَحُدَكَ وَحَدْثُهُ \* وَدَانَ البَويَّةُ بَا بِنْ وَابَدُ
فَلَيْتَ سُبُوْفَكَ في حاسِدٍ \* إذا ما ظَهَرْتَ عَلَيْهُمْ كَبُرُ
وَلَيْتَ سُكُو تَكُو في جِسْمِهِ \* وَلَيْتَكُ نَجْزِيْ بِبُغْضٍ وَحُبُ
وَلَيْتَ شَكَا تَكَ في جِسْمِهِ \* وَلَيْتَكَ نَجْزِيْ بِبُغْضٍ وَحُبُ
فَلَيْتَ شَكَا تَكَ في جِسْمِهِ \* وَلَيْتَكَ نَجْزِيْ بِبُغْضٍ وَحُبُ
فَلَيْتَ شَكَا تَكَ في جِسْمِهِ \* وَلَيْتَكَ نَجْزِيْ بِبُغْضٍ وَحُبُ
فَلَيْتَ شَكَا تَكَ في جِسْمِهِ \* وَلَيْتَكَ نَجْزِيْ بِبُغْضٍ وَحُبُ

# وقال بديها وقد ذكر ابن طغي انزواء احد مجلسية عن الآخر ليرى من كل منهما ما لا يرى من صاحبة

الْمُجْلَسَانَ عَلَى التَّمْيِيْزِ بَيْنَهُمَا \* مُقَابِلانِ وَلَكِنَّ الْحَسْنَا الْأَدَبَا إِنْ اَلْمَانَ عَلَى التَّمْيِيْزِ بَيْنَهُما \* وَإِنْ صَعِدتَّ الله ذَا مَالَ ذَارِهَبَا إِذَا صَعِدتَّ الله ذَا مَالَ ذَارِهَبَا فَلَمْ يَهَا بُكَ مَا لاحِسَ يَرْدَ عَهُ \* إِنَّيْ لَا بُصِرُمِن فَعْلَيْهِمَا عَجَبَا فَلِمْ يَهَا بُكَ مَا لاحِسَ يَرْدَ عَهُ \* إِنَّيْ لَا بُصِرُمِن فَعْلَيْهِمَا عَجَبَا

وقال بديهالها استقبل في القبة ونظر الى السعاب

تَعَرَّضَ لِي الشَّمَا بُوَقَدْ قَعَلْنَا \* فَقُلْتُ اللَّكِ النَّمَعِي الشَّمَا بِا قَشِمْ فِي الْقُهَٰةِ الْلَكِ الْمُرَجِي \* فَأَمْسَكَ بَعْدَما مَزَمَ الْسِسَتَا!

### ونظر الى عين بازٍ و هو بمجلس ابي محمد فقال

آياه ا أُحَيسِنَه ا مُقَلَقَ \* وَلُولا الْمَلاَ حَسَةُ لَمْ اعْجَبِ خَلُو وَ الْمَلاَ حَسَةُ لَمْ اعْجَبِ خَلُو وَبُها \* سُوبُداء مِنْ عِنَبِ الشَّملَبِ الشَّملَبِ النَّعلَبِ النَّعلَ النَّعلَبِ النَّعلَبِ النَّعلَبِ النَّعلَبِ النَّعلَبِ النَّعلَ النَّعلَبِ النَّعلَ النَّعلِبِ النَّعلِبِ النَّعلَ النَّعلَ النَّعلِبُ النَّعلِبُ النَّعلَ النَّعلَ النَّعلَ النَّعلِبُ النَّعلَ النَّعلَ النَّعلَ النَّعلَ النَّعلَ النَّعلَ النَّعلَ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلِلْكُ اللَّهُ الللْمُلِلْكُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلِم

### وقال ايضافي المجلس وقد دفع اليه شيأمن الطيب

الطِّبْبُ وَمْسَا فَنَيْتُ مَنْسُهُ \* كَفَى بُقِّسُوْ بِ الاَ وِمْرَطِبْسَا يَبْنِي بِعِسْرُ لِ الاَ وِمْرَطِبْسَا يَبْنِي بِسِارِي \* كَمَا بِسِهِ يَيْغَفِرُ السَدُّ نُوْبِسَا

#### وقال على الشراب في مجلس ا بي الحسن بدر بن عما ر

إِنَّمَا بَدُّرُبْنُ مَنَّا رِسَحَابُ \* هَطِلٌ فِيسَهِ ثَوابٌ وَعِنابُ

ا نَّهَا بَدُرُّ مُنسايًا وَعَطَسا يَا \* وَرَزَا يَاوَ طِعَا نُّ وَ ضِرِ ابُ مأ يجيلُ الطَّرْفَ اللَّا حَمِدَ نَّهُ \* جُهْدَهَا الاَّيْدِي وَذَمَّتُهُ الرِّقابُ ما بِه قَنْلُ أَ مادِبهُ وَ لَكِن \* يَتَّقِي إِخْلافَ ما تَرْجُوا لَذَّا ابُ فَلَهُ هَيْبَهُ مَن لا يُتَرَجِّي \* وَلَهُ جُوْدُ مُرَجِّي لا يُهابُ طامن النُرُسانِ فِي الأحداقِ شَزْراً \* وَصَعِاجُ الْحَرْبِ لِلسَّمِسِ نَفابُ بِاعِثُ النَّهْسِ عَلَى الْهَوْلِ الَّذِي \*مَا لِنَهْسِ وَ قَمَتْ فَيْمُ إِيسًا بُ بِاَ بِي رِيْعُكَ لاَنَرْحِسُنا لَا ﴿ وَ آحا دِيْثُكَ لَا هَٰذَا الشَّرَابُ لَيْسَ بِالْمُنْكِرِ إِنْ بَرَّزْتَ سَبْقاً \* غَيْرُ مَدْ فُوْعٍ مَنِ السَّبْقِ الغُرابُ وقال وقداحضرت لعبة تدور بلولب ونفرها غلام فدارت وقابلت بدرار افعة رجلها يا ذا الْلَعَا لَى وَمَعْدِنَ الأَدَ بِ \* سَيِّدَ نا وَ ١ بنَ سَيِّد ١ لَعَرَ بِ ٱنْتَ عِليُّم بِكُلِّ مُعْجِــزَةِ \* و أَوْسَأَ لَّنَا سِو اكَ لَمْ يُجِبِ اَ هٰذِهِ قَا بَلَنْکَ رَا قِصَـــةً \* أَمْ رَفَعَتْ رِ جُلَهَا مِنَ التَّعَبِ وقال ايضاوهويلعب بالشطرنج وقدكثرالمطر ٱلمَّ تَوَا يَهَا اللَّكُ المُرَجِي \* عَجالِئبَ ما رَّأَيْتُ مِنَ السَّجابِ

تَشَكَى الْأَرْضُ غَيْبَتَهُ إِلَيْهِ \* وَتَرْشِفُ مَاءَ أَرَ شُفَ الرَّضَابِ
وَا وَهِمُ آنَ فِي الشَّطَرَنْمِ هَمْيْ \* وَنِيْكَ تَأْمَلِي وَلَكَ الْتِصَابِيْ
سَأَمْضِي وَالسَّلامُ مَلَيْك مِنِّي \* مَغِيْبِي لَيْلَتِيْ وَغَدا إيسابِيْ

وقال يمدح على بن منصور الحاجب

بِأَبِي الشُّمُوسُ الْجَانِحَاتُ فَوَارِبًا \* اللَّا بِسَاتُ مِنَ الْحَرِيْرِ جِلَا بِبِا الْمُنْهِبِ اللَّهُ قُلُو بَنَا وَعُيُونَنِ اللَّهِ مَا تَهِينَ النَّاهِ بِالنَّاهِ اللَّهِ النَّاهِ النَّاهِ ا النَّا عِماتُ الْقَاتِلاتُ الْحُبِياتُ لَلْبُدِياتُ مِن الدَّلالِ غَرائبا حَاوَلْنَ تَفْدِيتِنَى وَخِفْنَ مُراقِبًا \* فَوَضَعْنِ آيدِ يَهُنَّ فَوْق تَرا نِبا وبَسَمْنَ عَنْ بَرَدِ خَشِيْتُ أَذِيبُهُ \* مِنْ حَرِّاً نُفا مِيْ فَكُنْتُ الذَّا تَبا يا حَبَّذَا الْمُتَحَمِّلُونَ وَحُبَّذًا \* وَادِ لَيْمْتُ بِهِ الْغُزَالَة كَامِيا كَيْفَ الرَّجَاءُمنَ الخَطُونِ تَحَلُّما \* مِنْ بَعْدِ اكَنْ النَّسْبُنَّ فِي صَحَالِما اَ وْحَدْنِنَى وَوَجَدْنَ هُوْنَاوا حِدْاً \* مُتَناهِياً فَجَعَلْنَــــهُ اِيْ صاحِبا وَنَصَبْنَنَى عَرَضَ الرَّماذِتُصنَّبُنِي \* مِحَنَّ آحَدُّ مِنَ السَّيْوفِ مَضاربا أَظْمَتْنِيَ الدُّنْيَا فَلَمَّا جِنْتُهِا \* مُسْتَسْقِياً مَطَرَتٌ عَلَيْ مُصائبِا وَكُمِيْتُ مِنْ مُضْرَصِ الرِّرَاكِ إِلَّسُودِ \* مِنْ دارِشٍ فَفَدَ وْتُ أَمْشِي راكِيا حالَّامتَى عَلِمَ أُبِّي مَنْصُو رِيها \* جاءَ الزَّ مانُ إِلَىْ مِنْها تا نبِا

مَلِكُ سِنا أَن قَنا نِسهِ وَ بَنَا نَهُ \* يَتَبَا رَيان دُمَّا وَمُرْفاً سا كِبَا يَسْتَصْغِرُ النَّطَر الْكَبِيرَ لِوَنْدِيد \* وَيَظُنَّ دَجْلَةَ لَيْسَ تَكْفي شاربا كَرَماً فَلُوْحَدَّ ثُنَّهُ عَنْ نَفْسِهِ \* بِعَظِيْمِ ما صَنَعَتْ لَظَّنَّك كا ذِبا سَلَ عَنْ شَجَاعَتِهِ وَزُرْهُ مُسَالِاً \* وَحَذ ارِثُمْ حَذا رِ مِنْهُ مُحَارِبا فَالْمُونَّ تُعُرَفُ بِالصِّفَاتِ طِباعُهُ \* لَمْ تَلْقَخَلْقاً ذِ ا قَ مَوْتاً آ رَبِكَ إِنْ تَلْقَهُ لَا تَلْقَ إِلَّا فَسُطَلًا \* أَوْجُمْفَلًا آوْطاعِناً أَوْضارِبا اَوْهارِباً اَوْطالِباً اَوْراغِباً \* اَوْراهِباً اَوْها لِكَا اَوْنادِبا وَاذَا نَظَرْتَ إِلَى الْحِبَالِ رَأَيْتَهَا \* قَوْقَ السُّهُولِ عَوَاسِلاً وقواضِب وَاذَانَظُرْتَ اليَ السُّهُولِ رَأَيْتَهَا \* تَحْتَ الْجِبَالِ فَوَارِساً وَجَنا ئِبا وعَجاجَةً تَرَكَ الحَدِيدُ سَوا دُهَا \* زَنْجًا تَبَسَّمَ آو قَذ الا شأ ثبِا نَكَأَنَّهَاكُسِيَ النَّهَارُ بِها دُجِي \* لَيَلِ وَٱطْلَعَتِ الرَّمَاحُ كُو اكِبِأ تَدْعَسْكَرَتْ مَعَهَا الرَّزايا عَسْكَراً \* وَتَكَتَّبَتْ نِيْهَا الرِّجالَ كَتَا ئِيا السَّدُ فَرَا نِسُهَا الْأُسُودُ يَقُودُ هَا \* اسَدَّ تَصِيْرُلَهُ الْأُسُودُ تَعَالِبًا فِي رُتُهُ إِجَجَبَ الْورَى عَنْ نَيلُها \* وَعَلا فَسَمَّوهُ عَلِيَّ الْحَاجِبا وَدَعَوْهُ مِنْ فَرَطِ السَّخَاءُمُبَدِّراً \* وَدَعَوْهُمِنَّ غَصْبِ النُّفُوسِ الغَاصِبِ ا هٰذَ إِلَّاذِي اَ مُنْفَى النَّصَارِ مُواهِباً \* وَعِدا مُ قَتَّلَّا وَ الزَّمَا نَ تَجَارِبا

وَمُعَنِيبُ الْعَدَّ الِ فِيمَا آمْلُوا \* مِنْهُ وَلَيْسَ يَرُدُ كَنَّا خَالِبًا لدد االذي آبْصَرْتُ مِنْهُ ما ضراً \* مِثْلُ الَّذِي آبْصَرِتُ مِنْهُ عَائِبا كَالْبَدُّرِ مِنْ حَيِّثُ ٱلْتَفَتُّ رَأَيْتَهُ \* يَهْدِي إلى مَيْنَيْكَ نُوْرا سانِبا كَالْبَصْرِ يَقَدْفُ لِلْقَرِيْبِ جَوا هِراً \* جُودًا ويَبْعَثُ للبَعَيْدِ سَحَائبا كَالشَّمْسِ فِي كُبِدِ السَّمَا وَوَضَّوْعُهَا \* يَغْشَى الْبلادَ مَشَا رِفاً و مَغاربا اَصُهَجْنَ الْكُرَماءِ وَالْزُرِي بِمْ \* وَتَرُوكَ كُلِّ كَرِيمْ قَوْمِ ما تِبا شادُوْ ا مَنا قِبَهُمْ وَشِدْتَ مَناقِباً \* وُجِدَتَ مَناقِبهُم بِهِنَّ مِنَا لِبا لَبَّيْكَ غَيْظًا لَّحَاسِدِ بْنَ الرَّاتِيا \* إِنَّا لَنَخْبُرُ مِن يَدَ يُك عَجالِنا تَدُّ بِيْرُذِي مُنَكِ يُفَكِّرُ فِي فَدٍ \* وَ هُجُو مُ فِرِّلا يُخافُ عَو اقِما وَمَطَاءُ مَالِ لَوْعَد امُّ طَالِبٌ \* أَنْفَقْتَهُ فِي أَن تَلا فِي طَالِسًا خُذُ مِنْ ثَنَا يَ مَلَيْكِ مِالسَّطِيمُهُ \* لا تُلْزِ مَنِّيْ فِي الثَّنَا • الواجبا فَلَقَدْ دُهِشْتُ لِمَا فَعَلْتَ وَدُونَهُ \* مَا يُدْهِشُ الْلَكَ الْعَفَيْظَ الْكَاتِبَا

### وِقاً ل يَمدح المغيث بنَ علي العَجلي

دَمَعَ جَرى نَقَض فِي الرَّبْعِ ما وَجَبا \* لِاَ هٰلِهِ و شَغَى آنْ فِي و لاَ كَرَبا عُجْنَاماً ذَهْ بَما أَبْقِي الفِراقُ لَنا \* مِنَ العُقُولِ وَما رَدَّ الَّذِيْ نَهْ بَا مَعَيْنَهُ عَبَراتٍ ظَنَّهُ المَطَراً \* سَوا بْلاَ مِنْ جُفُونِ ظَنَّها سُحُبا

دَارُوا لَّالُمْ لَهَا طَيَفٌ تَهَدُّ دَ نَهِي \* لَـ لَأَفَمَا صَدَ ثَتُّ مَينَىْ وَلاكَذَبا نَاءَ يُتُهُ فَدَنَا ٱلْ نَيْنُهُ لَهُ فَنَا لَى \* جَدَّشْتُ لَهُ فَنَبِا قَبَّلْتُ لَهُ فَا بي هَامِ الغُوادُ بِأَ مَرِ ابِيَّةِ سَكُنتُ \* بَيْتَأْمِنَ الْقَلْبِ لَمْ تَمْدُ دُله طُنُبا مَطْلُومَةُ الْغَدِّ فِي تَشْبِيهِمِ مُصُناً \* مَظْلُومَةُ الرِّيْقِ فِي تَشْبِيهِمِ ضَرَبا بَيْضاءُ تُطْمِعُ فَيُما تَحْتَ حُلَّتِها \* وَعَزَّذَٰ لِكَ مَطْلُوباً ا ذِ اطِّلِبِ كَا نَّهَااللَّهُمْسُ يُعَيِى ۚ كَفَّ قابِضِه \* شُعا مُها وَ يَواهُ ٱلطَّرْفُ مُقتَرَبًا مَرَّتْ بِنابَيْنَ تِرْبَيْها فَقُلْتُ لَهَا \* مِنْ أَيْنَ جانَسَ هٰذَا لشَّادِنُ العَرَيِا فَاسْتَضْهَكَتْ ثُمَّ قَالَتْ كَالْمُغِيثِ يُرِع \* ليَتَ الشّري وهَوْهَ سَ عِجْل اذا نتسَبا جاءَتْ بَاشْجَع مِنْ يُسْمِي واَسْمَيرِ مَنْ أَعْطِي وَابِلَغ مَنْ أَمْلِي وَمَنْ كَذِبا لَوْحَلَّ خَاطُرُهُ فِي مُعْعَدِ لَشَي \* أَوْجَاهِلِ لَصَحِي أَوْلَمُوْرَسِ خَطَبًا ا ذَا بَدَا حَجَبَتْ عَيْنَيْكَ هَيْبَتُهُ \* وَلَيْسَ يَحْجِبُهُ سِتْرَّا ذَا احْتَجَبَا بَياضٌ وَجْهِ يُرِيُّكَ الشَّمسَ حالكَةً \* وَدُرَّلَغَظٍ يُرِيكَ الدُّرَّ مَخْسَلَبَ وسَيِّفُ عَزْمَ تَرُدُّ السَّيْفَ هَبَّنَهُ \* رَطْبَ الغِرارِمِنَ التَّامُورِ مُغْتَضِبا عُمْرُ الْعُدُوْ إِذِ الاِقَامُ فِي رَهَيَ \* أَفَلَّ مِنْ عُمُّومِا يَعُوْيِ ا ذِ وَهِبَا تَوَقَّةُ فَإَ ذَا مَا شِمُّتَ تَبُلُ وَءُ \* فَكُنَّ مُعَا دِيَهُ ا َوْكُنَّ لَهُ نَشَبًا ٱتْعُلُوَ مَذَا أُفَّتَهُ حَتَّى إِذَا عَضِبا \* حَالَتْ فَلَوْقَطَرَتْ فِي المَاءِ مَاشُرِبِا

وَتَغْبِطُ الْأَرْضُ مِنْهَا حَيْثُ مَلَّ بِهِا \* وَنَحْسُدُ الَّخَيْلُ مِنْهَا أَيُّهَا رَكِبا وَلَا يَرُدُّ بِغِيْهِ كَفَّ سَائِلُهِ \* مَنْ نَفْسِهِ وِيَرَّدُ الْجَعَمٰلُ اللَّحِبَا وَ كُلَّمَا لَقَبِي الدِّينَا رُصاحبُهُ \* في مِأْكُدَا نِتَرَقَا مِنْ قَبَلَ يَصَطِّيبًا ما لَ كَانَّ غُرابَ الْبَيْنِ يَرْقُبُهُ \* فَكُلْمَا قِيْلَ هٰذَا صُجَّنَدِ نَعْبِا بَصْرُعَجا يُبُهُ لَمْ تُبْقِ فِي سَمَر \* وَالاعَجَانَابُ بَعَبْرِبِعُدَها عَجَبَا لاَ يُقْنُعُ ابْنَ عَلَى ۗ أَنْيُل مَنْزِلَةِ \* يَشُكُو ُ حَاوِالْهَا التَّذَّصِيُرُوالتَّعَبَا هُزَّ اللَّواءَ بَنُوعِجِلِ بِهِ نَغَد ا \* راسالهُم وَ غَداكُنَّ لَهُم ذَ نَبَا التَّا رِكِيْنَ مِنَ الْأَشْيَاءَ أَهُوَنَهَا \* وَالرَّاكِبِيْنَ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ ما صَعْبا مُبَرْقِعِيْ خَبْلِهِمْ بِالبَيْضِ مُتَّخِذِي \* ها م الكَماة عَلِي أرما حهمُ عَذَبًا إِنَّ الْمُنِيَّةَ لَوْ لا قُتُهُـــمُ وَقَفَتُ \* خَرْفاً ءَتَنَّهِمُ ٱلِاثْد امَو الهربا مَرا تبُّ صَعدَتْ وَالْفكُرْ يَتْبَعُها \* فَجَا زَوْ هُو عَلَى آثار ها السُّهُبا مَحامدٌ نَزَفَتْ شَعْرِي لِيَمْلًا هَا \* فَأَلَ مَا الْمِنْلَاتِ مِنْهُ وَلَا نَضْبِا مَكَا رِمُّ لَكَ فُتَّ الْعَالَمِينَ إِنَّهَا \* مَنْ يَسْتَطَيْعُ لَامْرِفَا نِتِ طَلَبَ ا كَلَّا اَ تَمْتَ بِاَ نُطَا كَّيَّهُ اخْتَلَغَتْ \* إِلَىَّ بِالْخَبَرِ الرَّكْبِالُ في حَالِما فَسِرْت نُعُوكَ لَا الَّهِي عَلَى آحَدٍ \* آحُتُ راحلتَيَّ الْفَقَرَوَ الَّا دَبِا أَذَانَنِي زَمَنِي بَلُوي شَرَّتْتُ بِها \* لَوْذِ ا نَها لَه كَي ما عاض وانْتَعَبا

# وقال يهدج على بن محمد بن سيار بن مكرم التميمي

آَ مَرْ مِي طَالِ هَٰذَ اللَّيْلُ فَانْظُرْ \* أَمِنْكَ الصَّبْرِ يَفْرَقَ أَنْ يَوْبِا كُأْنَّ نُجُومَـــةُ حَلَّى عَلَيْـــةِ \* وَقَدْ حُذ يَتْ قُوائُمُهُ الجُيُوبَا كَأَنَّ الْفَجْرَ حِبُّ مُسْتَزِارٌ \* يُرا مِي مِنْ دُجُنَّتِهِ رَقَيْبِ كَأَنَّ الجَوَّفَا سِي ما أُقسا سي \* فَصَا رَسُوا دُه فِيسُه شُحُوُّ بسا كَأَنَّ دُجَاءُ يَجْذِ بُهَا سُهَا دِي \* فَلَيْسَ تَغِينُ إِلَّا نَ يَغْيبُ ا ٱ فَلَّبُ فِيدًا جْفَانِيْ كَأَيْنٌ \* آمُدُّ بِهِ مَلَى الدُّ هُرِ الذُّ نُوبِا وَمَا لَيْلٌ بِأَطُولَ مِنْ نَهَا رِ \* يَطَلُّ بِلَحْظ حُسًّا دِي مَشُوبِا وما مَوْتُ باَ بُغَضَ مِنْ حَيُوةٍ \* أَ رَى لَهُمُ مَعِيْ فِيهِا نَصْيبا مَرَفْتُ نُوائِبَ الْحَدَثَاسِ مِنَّى \* لَوِا نُتَسَبَتْ لَكُنْتُ لَهَا نَقِيبا ولَمَّا قَلَّتِ الْإِبِلِّ امْتَطَيَّنا \* إلى ابْنَ أَبِي سُلَيْلَنَ الْخُطُوبِا مَطَا يَا لَا تَذَلُّ لَنَّ مَلَيْهِا \* وَلَا يَبْغِي لَهِا اَحَدُّرُكُو بَا وَتَرْتَعُ دُونَ نَبْت الأَرْضِ فِينا \* فَمَا فارَقْتُهَا إلا جَد يُبا الى ذي شيْمَة شَغَفَتْ فُوا دِيْ \* فَلُو لا هُ لَغُلَّتَ بِهِا ١ لنسَّبْسِا تُنَا زِ مُنِيَّ هَو اها كُلُّ نَفْسِ \* وَإِنْ لَمْ تُشْبِيهِ الرَّشَأَ الرَّبِيبِ عَجِيْبٌ فِي الزَّمانِ وما عَجِينبٌ \* أتى مِنْ آلِ سَيًّا رِ عَجِيْب ا وَشَيْرُ فِي الشَّبَابِ وليسَ شَيَّخًا \* نُسَمِّى كُلُّ مَن بِلَغَ المَشْبِا

قَسَاناً لَّا أُسُدُ تَغَرَّرُ مُ مِنْ قُوا أَ \* وَرَقَّ فَلَصِنُ نَفَّزَ مُ آن يَّدُوبِا آشد من الرِّياح الهو م بطشاً \* وَآسْرَ مُ فِي النَّدى مِنْها هُبُوبا وِقَا لُوا ذَاكَ أَرْمَى مَنْ رَأَيْنَا \* نَقْلُتُ رَأَيْتُمُ الْغَرَضَ الْقَرِيبَا وَ هَلْ تُخْطِيْ بِأَسْهُمِهِ الرُّما يا \* وَما يُخْطِيْ بِمِا ظُنَّ الْغُيُو بِسا إِذَا نُكْبَتُ كِنَا نَتُكُ الْمَتَبَنَّا \* بِأَنْصُلِهِا لِإَنْصُلِهِا لَا نُصُلِهِا لَذُ وبا يُصيُّبُ بِبَعْضِهِ ٱنْواقَ بَغْضِ \* فَلُولَا الْكُسُرُ لاَ تَصَلَّتُ قَضِيُّهِا بِكُلُّ مُقَوَّمٍ لَمْ يَعْصِ آمْ را \* لَــهُ حَتَّى ظَنَنَّا مُ لَبِيِّكَ يُرِيْكَ النَّزْعُ بَيْنَ الْقُوْسِ مِنْهُ \* وَبَيْنَ رَمِيِّهِ الْهَــدَ فَ اللَّهَيْبِا الَسْتَ ابْنَ الأُولِى سَعِدُواوسادُوا \* ولم يَلِدُ وا امْرَأَ اللهُ نَجِيبُ وَنَا لُوامَا آشَّتَهَوُّ ابِالْحَزُّ مِهَوْناً \* وَصادَ الْوُحْشَ نَمَلُهُم كَبِيبًا وَمَا رِيْمُ الرِّياضِ لَهَا وَلَكِنَّ \* كَسَاهَا دَ نُنْهُم فِي التُّرْبِ طَيْبًا آيا مَنْ عَادَرُوحُ الْمَجَّدِ فِيْهِ \* وَعَادَ زَمَا نُهُ البَّالِي قَشِيْبِ تَيَكَّمَنِي وَكُيلُكُ ما دِحاً لِيْ \* وَانْشَدَ نِيْ مِنَ الشُّمْوِ الْغَرِيبِ ا فَأَجَــرَكَ الْإِلْهُ عَلَى عَلِيْلٍ \* بَعَثْتَ إِلَى الْمِيتِّعِ بِهِ طَبِيبًا ولستُ بُمُنْكِرِمِنْكَ الهَدايا \* وَلْكِنْ زِدْ تَنْبَى نِيها أَ دِيبًا فلا زالَتُ دِيا رُكَ مُشْرِقاتٍ \* وَلا دَانَيْتِ يَا شَمْسُ الْغُرُّوبِا

لاُ مُبِعَ آمَنًا نَيْكَ السِّرِ زايا \* كَمَا اَنَا آمِنَّ نَيْكَ الْعُبُوبِا وقال يهدم طاهربن الحسين العلوي

اَ مِيْدُواصِبَامِي فَهُومِنْدُ الكوامِبِ \* وَرُدُّوا رُقادي فَهُولَحُظُ الْحَبَالْبِ فَا نَّ نَهَا رِي لَيْلَةً مُدْ لَهِمْ مَدُّ لَهُمْ مَلْكُ مُلَّى مُقْلَةً مِنْ فَقْدِكُمْ فِي فَياهِ مِن المِيدَامِا بَيْنَ الجُفُونِ كَانْمِا \* مَقَدْ تُمُ اللَّهِ عَلْيَ جَفْنِ بِعاجِب وأَحْسِبُ أَنْي لَوْهُوِيتُ وَاقَكُمْ \* لَفَارَقْتُهُ والدَّهْرُ أَخْبَثُ صلحب فيا لَيْتُ ما بَيْنِي وبَيْنَ آحِبِّتِي \* مِنَ البُعْدِ ما بَيْنِي وبينَ المُصاتب اراك ظَننْت السِّلْكَ جِسْمِي فَعُقَّته \* عليكِ بدُرْ عَنْ لِقا وَالتَّر انبِ ولَوقِلَمُ أَلْقِيتُ فِي شَقِّ رَأْمِه \* من السَّقْمِ ما فَيَّرْتُ فِي خَطِّ كاتِب 'بَيْفَوْ نُبْنى دُونَ الَّذِي الَّمُوتْ بِنه \* ولم تَدْراَنَّ العارَشَّوا لعَوانب ولأبدُّ من يَوْمِ أَ غَسَرَّ مُحَبِّلٍ \* يَطُولُ أَسْتِمامي بَعُدهُ للنَوادِب يَهُونَ عالى مِثْلِي ادارامَ حَاجَّة \* وَقُوعُ العَوالِي دُونَها والقواضب كنيرُ حَلُوةِ المرَّوْمِنْلُ تَلَبِلِمِ الْمَيْرُولُ وَبِاتِي مُمْرِهِ مِنْلُ دَاهِب اليكِ فَانِي لَسْتُ مِمِن أَذااتَّقِي \* عِضاض الأَعامِي نام فَوْقَ العَقاربِ آتا نِي وَعِيْدُ الا دُعِياءِ وإنْهُمْ \* أَعَدُّوا نِي السَّودانَ في كَنْرِعاقب ولُوَصدُ نوافي جِدِّهم لَعَذِرتُهُم \* فَهَلْ فِي وَحُدِي فَوْلُهم غيرُكاذِب

إِلَى لَعَمْرِي قَصْدُ كُلِّ مَجِيبَةٍ \* كَأَنِّي مَجِيبَةٍ في عُيُونِ العَجَاءُ ب باَ يّ بِلا رٍ لَمْ ٱجُّرْذَ وا ثبِي \* و ٱيّ مَكا بِي لم نَطَأْهُ رَكا نْبِي كَأَنَّ رَجِيلِي كَانَ مِن كَنِّ طَاهِرِ \* فَأَنْبُتَ كُوَّرِي فِي ظُهُورِالْوَاهِبِ فَلَمْ يَبْقَ خَلْقٌ لَم يَرِدُنَ فِناءَ أُهُ \* وَهُنَّ لَهُ شِرْبُ وُرُودَ المَشَارِبِ فَتَى عَلَّمَتُهُ نَعْسُمهُ وجُدُودُه \* قِراعَ الأَعَادِي وَابْتِذَالَ الرِغَانِبِ فَقَدْ فَيَنَّبَ الشُّهَّادَ عِن كُلِّ مُوطِن \* ورَدَّ اللَّ أَوْطَا نِهِ كُلُّ عَائِب كذ االفاطِمِيُّونَ النَّدي فِي أَكُفِّهِم \* أَمَزَّ الصَّاءَمِنْ خُطُّوطِ الرَواجِب أَنَاسُ اذا لا قُوا مِدى فَكَانَّما \* سِلاحُ الَّذِي لاقُوا مُبارُ السَّلاهيب رَ مَوْابِنُواصِيْهِ القِمِيُّ فَجِئْتُها \* رَواهِ عِالهَوادِي سَالِاتِ الْجَوانِي ا ولَٰئِكَ أَمُّلِي مِن حَيْوةٍ مِعا دَةٍ \* و أَكْثَرُٰذِ كُراً مِن دُهُو رالشَّبائِبِ نَصَوْتَ مَلِيسًا يَا بُنَهُ بِبَوا تِرِ \* مِن الفِعْلِ لاَنَلْ لَهَافِي الصَارِبِ وا أَبْهُوا ياتِ التِها مِنْ انسَه \* أَبُوكَ وَأَجْدى مالكُمْ مِنْ مَنا قِب اذا لَمْ تَكُنْ نَفْسُ النَّسِيبِ كَأَصُّلِه \* فما ذَا الَّذِي تُغَنِّي كِرامُ المَناصِبِ ومَا قُرْبَتْ أَشْبَاهُ قَوْمٍ أَبَا صِدِ \* ولا بَعُدَتْ أَشْبًا مُ قَوْمٍ أَقَارِبِ اذا عَلَوِيُّ لم يَكُنُّ مِثْلُ طَاهِرٍ \* فماهُوَ الْأُحُبُّةُ للنَّواصِب يَقُولُونَ تَانِيرُ الكُواكِبِ فِي الوَرِي \* فَمَا بِاللَّهُ تَأْ نِيرُهُ فِي الكُواكِبِ

ملاكَّتدًا لدُّ نَيَا الَّكُ كُلُّ هَا يَهِ \* تَسِيرُ بِهِ سَيْرَ الذُّلُولِ لِراكِبِ وحُقَّ لَهُ آن يَّسْبِقَ النَّاسَ جالِساً \* ويُدُ رِكَ مالَمْ يُدُرِكُوا فبرَطالِبِ ويُحْدِي عَرا نِينَ الْمُلُوكِ وَانَّهَا \* لَينَ قَدَ صَيْهِ فِي آجَلِّ المَرَارِّبِ يَدُّ للزَّمانِ الْجَمْعُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ \* لَتَغْرِبْتُهُ بَيْنِي وبَيْنَ النَّوازِيب هُوَ ا بْنُ رَسُولِ اللَّهِ وَابْنُ وَصِيْتِه \* وشِبْهُهُما شَبَّهْتُ بَعْدُ النَّجَارِبِ يرى أَنَّ مَامَابِانَ مِنْكَ إِضَارِبِ \* بِأَ قَتَلَ مِمَّا بِأَ قَرَلُ مِمْ بِأَ مُرْكَ لِعا نب اَلاَا يُّها المَالُ الَّذِي تَدُ اَبا دَهُ \* تَعَزَّ نَهذا نِعْلُهُ فِي الصَّمَّا ثب لَعَلَّكَ فِي وَقْتِ مَعَلَّتَ فُوادَهُ \* عن الجُودِ اوكَثَّرْتَ جَيْشَ مُعانِ حَمَاتُ الَّذِيهِ مِنْ لساني حَدِيقَةٌ \*سَعَاها الْحِدِي سَقَى الرياض السَدانِ فُعِيِّيْتَ خُمْرَا بِنِ لَخُمْرِا بِ لِخُمْرِابِ بِهَا \* لِأَشْرَفِ بَيْتٍ فِي لُرَيِّ بْنِ فَالِب

#### وقال ارتجالا وقدحضرمع بعض الكلابين علىٰ شراب

لِآحِبَّتِي ان يَمْلَوا \* بالصَّا فِيسَاتِ الاَكُوبُا وَعَلَيُّهُمُ اَنْ يَبِذُ لُوا \* وعَلَيَّ اَنْ لااَ مُسْرَبا حَتَّى تَكُونَ اللهِ تِرا \* وعَلَيَّ اَنْ لااَ مُسْرَبا حَتَّى تَكُونَ اللهِ تِرا \* تُ المُسْمِعَا تُ فَا طُسَرَبا

## وقال وقدعذله ابوسعيد المضيمري عن ترك لقاء الملوك

أَبِاَسَعِيدِ وَبِنْبِ الْعِتَابِ الْمِ فَسُرُبُّ رَاءٍ خَطَا صَوا بِا فَانَّهُمْ فَدَاكُثْرُو الْحُجِيدِ اللهِ وَاسْتُو فَقُوا لِرَدْ نَا الْبَوّابِ ا وانَّ حَدَّ الصَّارِمِ الْقَرْضَابِ \* وَالذَّ الِلاتِ السَّمْرُوا لَعِرابِا يَرْفَعُ فيما بَيْنَنَا الْحِجَابِا

# وقال على لسان قوم سألوة نفى الشماتة بموت ابن عمهم محمد بن اسطق التنوخي

لاًي صُرُوفِ الدَهْرِفيهِ نَعاتِبُ \* واَ يَّ رَزاياهُ بِوِتْرِنطالِبُ مَضَى مَنْ وَالْكَبُرُوالْكَبُرُوالْكَبُرُوالْكَبُرُوالْكَبُرُوالْكَبُرُوالْكَادِي فِي سَمَاءِ عَجَاجَةً \* اَسِنَّتُهُ فِي جانبِيَهُا الصَواكِبُ فَيَ عَانبِيَهُا الصَواكِبُ فَيَ عَانبِيَهُا الصَواكِبُ فَيَ عَانبِيَهُا الصَواكِبُ فَيَسْفُرُ عَنْهُ والسُيُوفُ كَا نَمَا \* مَضَارِبُها مِمَّا الْفَلَلْنَ ضَرائِبُ فَتَسْفُرُ عَنْهُ والسُيُوفُ كَا نَمَا \* مَضَارِبُها مِمَّا الْفَلَلْنَ ضَرائِبُ طَلَعَن شَعْرُ عَنْهُ والسُيُوفُ كَا نَمَا \* مَضَارِبُها مِمَّا النَّفَلَلْنَ ضَرائِبُ طَلَعَن شَعْرُ عَنْهُ والعُمُود مَشَارِقٌ \* لَهُنَّ وها ماتُ الرِّجالِ مَعَارِبُ مَصَائِبُ مَصَائِبُ مَصَائِبُ مَنْ وَها ماتُ الرِّجالِ مَعَارِبُ مَصَائِبُ مَصَائِبُ مَنْ اللَّهُ فَا عَلَى الْمَنْهُ وَنَعْنَها مَصَائِبُ مَصَائِبُ مَنْ الْمَنْهُ وَنَعْنَ الْاَقارِبُ وَمِ النَّا \* فَهَا عَدَنا عَنْهُ وَنَعْنَ الْا قَارِبُ وَمِ النَّا \* فَهَا عَدَنا عَنْهُ وَنَعْنَ الْا قارِبُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْلَاقارِبُ الْالْاقارِبُ الْمَالَونَ الْمُنَا فِي وَلِي الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونَ الْمَالُونُ الْمُالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمِنْ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُنَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُولِولُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُنَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُعَالِمُ الْمَالُونُ الْمُنَالُونُ الْمِنُ الْمُنَالُونُ الْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمَالُونُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمَالُمُ الْمُعَلِّلُونُ الْمَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

وَمَرَّضَ أَنَّا شَامِتُونَ بِمَوْتِهِ \* وَالْآنزارَتْ مَا رَضِيْهُ الْقُواضِبُ اَلَيْسَ عَجِيبًا اَنَّ بَيْنَ بَنِي اَبِ \* لِنَجْلِ يَهُودِي تَدَبُ الْعَقَارِبُ اَلا إِنْسَا كَانَتُ وَفَاءً مُحَمَّدٍ \* دَ إِيلَا على اَنْ لَيْسَ لِلّهِ فَالِبُ وقال يهدم الاستاذ كافور الاخشيذي في شد الديقيد من المستاذ كافور الخشيذي

في شوال سنة ست واربعين وثلثمائة بهذة القصيدة الفريدة وهي من صحاسن شعرة

مَنِ الْجَآذِرُ فِي زِيِّ الْاعارِيبِ \* حَمُر الْعلى والمَطايا والْجَلابِيبِ
انْ كُنْتَ تَسَأَلُ شَكَّا فِي مَعارِفِها \* فَمَنْ بَلا كَ بِتَسْهِيدٍ وَتَعْذِيبِ
لاَ تَجْزِنِي بِضَنَى بِي بَعْدَ ها بَقَرَّ \* تَجْزِي دُمُوعِي مَسْكُوباً بِمَسْكُربِ
سَوائرُّرُ بَهَ السَارَتُ هُوادِ جُهِا \* مَنْ عَفَّ بَيْنَ مَطْعُونِ و مَضْرُوبِ
سَوائرُّرُ بَهَ السَارَتُ هُوادِ جُهِا \* مَنْ عَفَّ بَيْنَ مَطْعُونِ و مَضْرُوبِ
ورَبَّما وَخَدَتُ الدِّي الْمَطِيِّ بِها \* على تَجِيْعِ مِن الغُرْسانِ مَصْبُوبِ
كُمْ زُوْرَةِ لَكَ فِي الْأَعْرابِ خَافِيةً \* اَ دُهِي وَقَدْرُقَدُوا مِنْ زُورَةِ الدَّئِبِ
الْمُولِي بَعْنِي بِهِ \* وَانْتَنِي وَبِياضُ الصَّبِي يَعْنِي بِي اللَّي مِنْ الْمُولِي عَلَى \* وَانْتَنِي وَبِياضُ الصَّبِي يَعْنِي بِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِي لِي شَعْعُ لِي \* وَانْتَنِي وَبِياضُ الصَّبِي يُغْرِي بِي الْمُؤْلِي اللَّهُ وَالْمُ مِنْ الْمُؤْلِقِ الْوَحْسَ فِي مُنْ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْوَحْسَ فِي مُنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ وَمَعْمُ اللَّهُ وَمَا بَتَقُولِيْنِ وَ تَطْمَيْنِ فِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْوَحْسَ فِي مُنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْ

فَوْا دُ كُلُّ مُصِبِّ فِي بُيُوتِهِم \* ومالُ كُلِّ آخِيْدَ المال مَحْرُوب ما أوجُهُ الْحَضَر السَّنَّ سُناتُ بِه \* كَاوُّجِهِ البَّدَوِيَّاتِ الرَّما بيب حُسْرُ، الْحَضارَة مَجْلُوبُ بِتَطْرِبَة \* وفي البَدا وَفِحُسْنَ غير مَجْلُوبِ أَيْنَ الْمَعِيْزُ مِن الآرامِ نَا ظِرَةً \* وَغَيْرَ نَاظِرَةٍ فِي الْحُسْنِ وَالطِّيبِ أَفْدِي طِباءَ فَلا إِما مَرَ فْنَ بِها \*مَضْغُ الكَلامِ ولاَصْبْغُ المَواجِيْبِ ولا بَرُزْنَ من الْحَمَّامِ ما نِلَةً \* أُوراكُهُنَّ صَقِيْلاتِ العَرَاقِينِ ومِنْ هُوط كُلِّ مَنْ لَيْسَتْ مُمَوَّهَ لَا \* تَركْتُ لُونَ مَشيبي غيرمَ خَضُوب ومِنْ هَوى الصِّدُقِ فِي تُولِي وعادَتِهِ \* رَغِبْتُ عَن شَعَرِفِي الوَّجْهِ مَكُذُ وبِ لَيْتَ الْحُوادِتَ بِاعْتَنِي الَّذِي اَخَذَتْ \*منَّى بِحِلْمِي الَّذِي اَعْطَبُوتَجْرِيبِي فما الحدانهُ مِن حِلْم بما نعة \*قديوجَدُ الحِلْمُ في السُّبْن والشيّب تُرَعْرَعَ اللَّكَ الأُسْتاذُ مُكْتَهَلاً \* قَبْلَ اكْتِها لِ أَدْيْبًا تَبْلَ تَأْدِينٍ مُجَوِّرً بِا فَهِماً مِنْ قَبْلُ تَجْرِ بَـة \* مُهَذَّ با كَرَماً مِنْ غَبْرِ تَهْذِيب حتّى أصابَ مِن الدُّ نيا نِها يَتَهَا \* وهَمَّهُ في ابْتِ دا أَتِ وتَشْبِيبُ يُدَيِّرُ الْكُلِّكَ مِنْ مِضِيرِ الْيُ عَدَينِ \*الى العِراقِ فَأَرْضِ الرَّومِ فالنُّوبِ ادْاَاتَنَّهَا الرياحُ النُّكْبُ مِنْ بَلَدِ \* فَمَا تَهُبُّ بِهِا إِلَّا بِتَرْتِينْب ولا يُجِاوِزُها شَمُّسُ ادا شَرَقَتْ \* الَّا و مِنْكُ لَهَا إِذْ نَّ بِتَغْرِيْبِ

يُصَرِّفُ الأَصْرَفيها طِينَ خَاتَمِهِ \* وَلَوْ نَطَلَّسَ مِنْهُ كُلُّ مَكْتَوْب يَحُطُّ كُلُّ طُويلِ الرَّمْمِ حَامِلُهُ \* مَنْ سَرَّجٌ كُلِّ لَمُويِلُ البَاعِيَعَبُوبِ كأَنَّ كُلُّ سُسُوالٍ فِي مَسَا مِعِنه \* قميصُ يُوسُفَ فِي أَجْفَان يعقوب اذا غَسزَتُهُ أَعاديسه بِمَسَّا لَهُ \* فَقَدْ غَزَتْهُ بِجَيَّشِ فيرمَغلُو ب ا و حارَ بَنَّهُ فَمَا تَنْجُو بِتَقْدِ مَهْ \* مِمنَّا آرادَوَلا تَنْجُوبِتَجْبِيِّبِ اَضْرَتْ شَجاعَتُهُ اَفْصِي كَنا يْبِهِ \* مَلَى الْحِمامِ قِما مَوْتُ بِمَرهُوبِ قَالُواهَجُرْتَ اللِّهِ الغَيْتَ قُلْتُ لَهُم ﴿ إِلَّ غُيُوثِ يَدَيُّهِ وَاللَّمْ آيِيب الله الذي تَهَبُ الدُّولاتِ راحَتُه \* وَلا يَمُنُّ علَى آثا رِ مَوْ هُـوب وَلا يَرُوعُ بِمَعْدُورِ بِهِ أَحَدَدًا \* وَلا يُغَزَّعُ مُونُو را المَنكوبِ اللي يَرُوعُ بِذِي جَيْشِ يُجَدِّلُهُ \* دَامِتْ اللهِ فِي آحَمْ النَّقْعِ غِرَّ بِينْبِ وَجَدَّتُ أَنْفَعَ مالِ كُنْتُ أَنْ خَرُه \* مافي السَّوايق مِنْ جَرْي وَتَرْسِب كَاْرَٱ يْتُ صُوْوفَ الدَّه رِتَغْدِرُ بِيْ \* وَفَيْنَ لِيِّ وَوَفَتْ صُمَّ الْاَنانِيْبِ فَتْنُ الْهَالِكَ هَتِّي قَالِ قَائِلُهِ اللهِ ماذا لَفِينَا مِنَ الْجُرْدِ السَّراحِيْسِ تَهُويْ بُمنْجُودِ لَيْسَتْ مَذَا هِبُدُ \* لِلْبُسِ ثُوبِ وَمَأْكُولُ ومَشْرُونِ يَرْمِي النَّبِومَ بِعَيْنَيْ مَنْ يَحَاوِلُها \* كَا نَّهَا مَلَبُّ فِي مَيْنِ مَسْلُوبِ حَتَّى وَصَلْتُ الْحَانَفْسِ مُعَجَّبَةٍ \*تَلْقَى النَّفُوسَ بَفْضْلِ غَيرِ مُعْجُوبِ

في جِسَّم ارْوَع صَافِى الْعَقْلِ تَضْحِكُه \* خَلائِقَ النَّاسِ اضْحاكَ الْاَعاجِبْبِ
فَا لَحَمْدُ نَبْلُ لَهُ وَ الْحَمْدُ بَعْدُ لَهَا \* وللْقَنَاولا في لا جَى وَتَا وِينِي
وَكُينَ اَحُكُفُريا كَا نُورُ نَعِمَتِها \* وَقَدْ بَلَغْنَكَ بِي يَاكُلَّ مَطْلُو بِ
يا اَيَّهَا اللَّكِ الغالِي فِي بِتَسْمِيةٍ \* فِي الشَّرْقِ وَالْنَوْمِ عَنْ وَصَغِوْتَ لُقِيْبِ
الْمَا لَكِ الغالِي الْعَالِي الْمُورُونِةِ \* فِي الشَّرْقِ وَالْنَوْمِ عَنْ وَصَغِوْتَ لُقِيْبِ
الْمُنْتَ الْحَبِيْبُ وَلَكُنِي اَعُودُ إِنِهِ \* مِنْ أَنْ اَكُونَ مُحِبًّا غَيْرَ مَعْبُوبِ

## وقال يهدحه في شوال سنة مبعوار بغيس وثلثمائة

أَفَالَبُ فِيكَ الشَّوْقَ وَالشَّوْقَ اَغْلَبُ \* وَاَعْجَبُ مِن ذَالْهُجُووَاالُوصُلُ اَعْجُبُ اَمَا تَغْلَطُ الْآيَامُ فِي إِنَانَ آرى \* بَغِيضاً تَنَامِى آ وَحَبِيباً تُقَرِّبُ وَلِلَّهُ مَدِيْ مَا اَقَلَّ تَأَيَّبَ \* عَشَيْةَ شَرَّ فِي الْحَدَالِي وَغُرَّبُ وَلِلَّهُ مَدِيْ مَا اَقَلَ تَأَيَّبَ تُعَبِّرُ اللَّهِ مَعْدَة هُ \* وَهَدَى الطَّرِيْقَيْنِ الَّذِي اَتَجَنَّبُ مَشَيَّة اَحْفَى النَّاسِ فِي مَن جَعُونَهُ \* واَهدَى الطَّرِيْقَيْنِ الَّذِي اَتَجَنَّبُ وكُمْ لِظُلامِ اللَّيْلِ عِنْدَكَ مِنْ يَدٍ \* تُخَيِّرُ اللَّ اللَّهِ فَوَالدَّلالِ الْحَجَنَّبُ وَقَالَ رَدَى الْاَعْداءِ تَسُرِي البهم \* وزارك فيه ذُوالدَّلالِ الْحَجَنَّبُ وَقَالَ رَدَى الْاَعْداءِ تَسُرِي البهم \* وزارك فيه ذُوالدَّلالِ الْحَجَنَّبُ وَقَالَ رَدَى الْاَعْداءِ تَسُرِي البهم \* وزارك فيه ذُوالدَّلالِ الْحَجَنَّبُ وَقَالَ وَيَعْرَبُ وَقَالَ وَيَعْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَاشِقِينَ كَمَنْتُهُ \* أَرا قِبُ فِيهُ الشَّمْ اللَّالَ الْعَاشِقِينَ كَمَنْتُهُ \* أَرا قِبُ فِيهُ الشَّمْسَ اللَّالِ الْحَجَنِّبُ وَيَعْمُ اللّهُ الْوَقَ بَيْنَ عَنْ الْمَالِ الْعَاشِقِينَ كَمَنْتُهُ \* مَن اللَّيْلِ الْقِ بَيْنَ عَيْنَهُ كُوكُمُ وَعَيْمُ وَالدَّلِ الْحَبْمُ اللَّهُ الْوَقَ بَيْنَ عَنْ اللَّهُ الْمَالُولُ الْحَافِقَ الْمَالَةُ عَلَيْلُ الْعَالِقَ الْمَالَا الْعَاشِقِينَ الْمَالِي الْعَاقِ بَيْنَ عَلَيْكُولُ اللَّهُ \* مَن اللَّيْلِ الْقِ بَيْنَ عَيْنَهُ كُولُكُ اللَّهُ \* مَن اللَّيْلِ الْقِ بَيْنَ عَيْنَهُ كُولُكُ اللَّهُ \* مَن اللَّيْلِ الْقِ بَيْنَ عَيْنَهُ كُولُكُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ الْعَاقِ مَنْ الْمَالِي الْعَلْمُ الْمَالِي الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمَالِقُ بَيْنَ عَلْمُ الْمُ الْمُ الْوَلِي الْوَالِي الْمَالِقِ الْمَالِي الْعَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالْوَلِي اللْعَلْمُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِمُ اللْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْم

لَهُ نَضْلَهُ عن جسبيه في إها يه \* تَجِيعُ على صَدْرِ رَحِيسٍ وتَذُهَّبُ شَقَقْتُ بِدِ الظُّلُمَاءَ أَدُّ نِيْ مِنَا نَهُ \* فَيَطْغِي وَأَرْخِيْهِ مِرَارًا فَيَلْعَبُ وَأَضَّرَهُ اَيُّ الْوَحْشِ فَغَيَّتُهُ بِهِ \* وَ اَنْزَلُ مِنْدُمثْلُهُ حِيْنَ الْرُكُبُ وما النَّهَيْلُ اللَّا كَالصَّدِيقِ قليلةً \* وإنْ كَثُرَتْ في مَيْن مَنْ لا يُجَرَّبُ إلها َ لَمْ تَشَاهِدْ هَٰيْوَحُسُ شِياتِها \* واعَضَائِهِا فالحُسُّلُ عَنْكُ مُغَيَّبُ لَحَا اللَّهُ ذَى الدُّنْيَامَنَاخًا لَوَاكِبِ \* نَكُلُّ بِعِيْدِ الْهَمِّ فيها مُعَذَّبُ ا اللالَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَقُولُ أَصِيْدَةَ \* فَلا أَشْتَكِي فيها ولا أَتَعَتَّبُ وَبِيِّ مَا يَذُوْدُ الشُّعْرَعِنِيِّ اَقَلَّهُ \* وَلَكِنَّ قَالِمِي يَا بُنَهُ النَّوْمِ قُلَّبُ وا خُلاقُ كَا فُوْ رِادَا شِئْتُ مَدُّ حَهُ \* وإِنْ لَمْ اَ شَأَ تُمْلِي عَلَى وَاكْنُبُ إِذَا تَرَكَ الَّا نُسَانَ المُّلَّورَاءَةُ \* وِيَمْهُ كَانُورًا فَمَسَا يَتَفَسَرَّبُ نَتَهِلَّ يَمْلاَّ الْاَنْعَالَ رأياً وحِكْمةً \* وباد رَقّاً حْيانَ يَرْض وبغَضَبْ انا ضَرَبَتْ بِالسَّيفِ فِي الْحَرْبِ كُنَّهُ \* تَبيَّنْتَ انَّ السَّيْفِ بِالْكِفِّ يضْرِبُ تَزِيَّدُ عَطَا يَاهُ عَلَى البَّتَّ كَثَرَةٌ \* وتَنْبَثُ امَوْا وُالسَّحَابِ فَتَاشُّبُ آبِالِلسِّلِهَ لَى الكَاْسِ فَضْلُ آنالهُ \* فَا نِّي أُغَنِّيْ مُنْذُ حِيْنِ وتَشْرَبُ وَهُبُتَ على مُقدارِكَانَفَيْ زَمانِنا \* ونَفْسِي على مِقْداركِفَيْكَ تَطْلُبُ إِذَا لَمْ تَنْظُرِي ضَيْعَةً ا وَو لا يَةً \* فَجُودُكَ يَكُسُونِي وَهُغَاكَ يَسْلُبُ

 العيد على حَبِيبَهُ \* حِذائِي و اَبْكِي مَن أَحِبَ واَندُبُ
 العيد على حَبِيبَهُ \* حِذائِي و اَبْكِي مَن أَحِبَ واَندُبُ أَحِنُّ الى اهلِي والنُّوي لِفاءَهُمْ \* وأين مِن المُسْمَا قِ مَنفا مُ مُغرِبُ فَإِن لَمْ يَكُن إِلَّا أَبُو السِّكِ أَوْهُم \* فَانْكَ أَحْلَى فِي فُوادِي وَأَعْذَبُ وكُلّ امْرِي يُولِي الْجَمِيلُ مُعَبّبٌ \* وكُلّ مَسكانٍ يُنْبِتُ العزَّ طَبّبُ يرُيدُ بِكَ الْحَسّادُ ما اللّهُ دِافعٌ \* وسُمْرُ الْعَوالِي والْحَدِيدُ اللّهُ رَّبّ وَدُونَ الَّذِي يَبغُونَ مَا لَوْتَحَلَّصُوا \* الى الشَّيْدِ منهُ عِشْدَ والطِّغلُ آشيبُ اناطَلَبُوا جَدُواكُ أَمْطُواوحُكُمُوا \* وإن طَلَبُوالغَضْلَ الَّذَي فيك خُيّبُوا ولوجازاً أَنْ يَحْوُوا عُلاكَ وَهُبْتَها \* ولكِنْ مِنَ الاَشْيَاءِ مِالْيَسْ يُوهَبُ وَأَطْلُمُ اهْلِ الطَّلْمِ مَن باتَ حاسِداً \* لِمَن باتَ في نَعْما أَسِهِ يَتَقَلَّبُ وَانْتَ الَّذِي رَبَّيْتَ ذَا اللَّهِ مُرضِعاً \* وليسَ لَهُ الْمُ مسواك و لا اكبُ م وُكُنْتَ لَهُ لَيْثَ الْعَرِينَ لِشِبْلِهِ \* وَمَا لَكَ الْآالِهِنْدُ وَانِيَّ مِخْلَبٌ لَقِيْتَ الْقَنَا عَنْهُ بِنَفْسٍ كَرِيْمَةٍ \* الِي المَوْتِ في الْهَيْجِامِي العارِبَوْبُ وقَدُّ يَتْرُكُ النَّفْسَ الَّهِي لاتَهابُهُ \* ويَخْتَرِمُ النَّفْسَ الَّتِي تَتَهَيَّبُ وما عَدِمَ اللَّا قُوكَ بِأُ سَّا وشِدَّةً \* ولكنَّ مَنْ لاَقَوْ السَّدُّو النَّجَبُ تَنَاهُم وبَرقُ الجِيْسِ فِي البَيْسِ صادِقُ \* عَلَيْه وبَرَّقُ البَيْسِ فِي البِيْضِ خَلَّبُ سَللْتَ سُيُونَا عَلَّمَوْ كُلَّ خاطِبٍ \* علىكُلِّ عُودٍ كَيْفَ يَدْعُوو يَخْطُبُ

وَيَعْنِيكَ عُمَا يَنْسُبِ النَّاسُ انْهُ \* الْمِكَ تَنَاهَ الْمُومَاتُ وَتَنْسَبُ وَا فَيْ وَمُو اللَّهُ الْمُومِاتُ وَتَنْسَبُ وَا فَيْ وَمُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا فَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُولِلللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

## وقال يمدحه في شوال سنة اربعين وثلثمائة ولم يلقه بعدها

مُتَى كُنَّ لِيْ إِنَّ الْبَيَاضَ خِضَابُ \* فَيَخْفِي بِنَبِيبُضِ الْقُرُونِ شَبابُ لَيَالِي عِنْدَ البِيْضِ فَوْدا يَ فِتْنَةً \* وَفَخْرُو ذاك الْفَخْرُ عِنْدِي عا بُ فَكَيْفَ أَذُمَّ الْبَوْمَ ماكُنْتُ اَشْتَهِي \* وَا دْعُو بِها اَشْكُوهُ حِيْنَ اَ جا بُ جَلِي اللَّوْنَ عِن لَوْنِ النّهارِضِيالُ \* كَا انْجابَ عِن لُونِ النّهارِضِيالُ جَلَى اللَّوْنِ النّهارِضِيالُ \* كَا انْجابَ عِن لُونِ النّهارِضِيالُ وفِي النّهارِضِيالُ وفِي الْجَسْمِ نَفْسُ لاَتَشِيْبُ بِشَيْبِهِ \* ولَوْانَ ما في الوَجْه مِنهُ حرابُ لَهَا ظُفُرُ إِنْ كُلِّ ظُفْسَرًا عِسَدُهُ \* ونابُ إِذَا لَمْ يَبْقَ فِي الْغَمِنا بُ

يُغَـبِيِّرُ مِنْنِي الدُّهُ وُمِاهًا ءَغَيْرُها \* وَٱبْلُغُ اَقْصَى الْعُمْرِ وَهُيَ كِعابَ وانْي لَنَجْمُ يَهْ تَدِي صُحْبَتِي بِه \* اداحالَ من دُونِ النَّجُرِم سَحابُ غَنِيٌّ من الأُوْطَانِ لاَ يستفِزُّني \* الى بلَّدَ إِسا فَرْبُ منهُ إِيابٌ ومن ذَمَلانِ العِيسِ إن سامَحَتْ بنه والله فَفِي آكُوارِ هِن مُعًا بُ وأصدى فلاأبدي الى الماء حاجَةً \* ولِلشَّمْس فَوْقَ البَّعْمُلات لُعابُ وللسِّرِمني مَوْضِع لا ينَا لُهُ \* نَد يم ولا يُغضى اليه شراب وللَّهَودِ منَّى ما عَةُ ثُمَّ بَيْنَنَا \* فَلاَةً اللَّهُ عَيْدِ اللَّقَاء تَجَابُ وما العِشْقُ إِلَّا غِرَّةٌ وطَما عَلَهُ \* يُعَرِّضُ قَلْبٌ نَعْسَهُ فيصابُ وَ فِيرُ فُوادِي لِلْعُوا نِي رَمِيَّةً \* وغَيرُبَنا نِي لِلرَّخَاخِ رِكَابُ تَرَكُنا لِأَطْرافِ القَناكُلُّ شَهُوةٍ \* فَلَيْسَ لنَا إِلاَّ بِهِنَّ لِعابُ نُصَرِّ نُهُ لِلطَّعْنِ فَوْقَ حَوا ذِ رِ \* قَدِ ا نُقَصَفَتْ فِيهِيَّ منهُ كِعا بُ أَعَزُّ مَكَانٍ فِي الدُّ نَاظَهُرُ سَابِحٍ \* وَخَيُّرُجَلِيْسٍ فِي الزَّ مَانِ كَتَابُ ويَحْرُّا بُوالسِكِ الخِضَمُّ الَّذِي لَهُ \* على كُلِّ بَحْرٍ زَخْرَةٌ وَ عُب ابُ تَجاوَزَقَدْ رَالَدْ ح حتى كَانْتَه \* بَا حْسَن ما يُثنى عليه يُعابُ وَغَالَبَهُ الْأَعْداءُ ثُـــمَّ عَنُوْ الله \* كَمَا عَالَبَتْ بِيْضَ السِّيوف رقِابُ وأَكْنَرُ مِا تُلْقِي آبا السِّكِ بَّذَالَّهُ \* اذ اللَّم يَصُنَّ إلاًّ الْحَدِيدَ تَدَايَا بُ

وَٱ وُسَعُما تَلْقاهُ صَدَّراً وخَلْفَهُ \* رِماءٌ وَطَعْنُ والاَّمَامُ ضِرابُ وَ ٱلْفَذُ مَا تَلْقَاءُ مُكُمَّا ا ذَا تَضَى \* قَضَاءً مُلُوكُ الأرْض منه فيضابُ يَقُودُ اليه طاعَةَ النَّاسِ فَضُلهُ \* ولَوْلَمْ يَقُدُّ ها نَائِلٌ و عِقسابٌ آيا أَسَدًا فِي جِسْمِهُ رُوحٌ ضَيْفَم \* وضَّعُمُ أُسُدٍ أَرُّوا حُهُنَّ كِلا بُ وِيَا آخِذُا مِن وَ هُرِه حَقَّ نَفْسَهُ \* وَمُثْلَكُ يُعَطِّي حَقَّهُ وَيُهِمَا بُ لَنَا مِنْدَ هَذَا الَّذَ هُرِ مَقُّ يَأُلُّمُهُ \* وَقَدْ قَلَّ إِعْنَا بُ وَطَا لَ مِنَا بُ وَقَدُّ نُحْدِثُ اللَّهِ مُعِنْدَك شِيمةً \* وتَنْعَمِرًا لَا وَقاتُ وَهَى يَبابُ وَلا مَلْكَ إِلَّالَتْتُ واللَّكُ فَضَلَلَّهُ \* كَأَ نَّك سَيْفٌ فيه وَ هُوَق واب اَرَى لِي بِغُرْبِيْ منكَ مَٰمِناً قَوِيْرَةً \* وإ نُ كا نَ قُرْ با با لبعا دِ يُشا بُ وَهُلْ نَافِعِي أَنْ تُرْفَعَ الْحُجُبُ بَيْنَنا \* و دُوْنَ الَّذِي آمَّلَتُ مِنكَ حِجابُ أُفِلُّ مَلامِي حُبُّ ما حَقَق منكُمُ \* وآسكُتُ كَيَّما لا يصُون جَوابُ وفي النَّفْسِ حاجاتٌ وفيكُ فطالةٌ \* سُكوتِني بَيانٌ مِنْدَ ها و خِطا بُ وماً انابا لَباغيْ عَلَى الْحُبِّ رِشُوةً \* ضَعِيْفُ هَو يَلَيْنُعِي عليه ثَوَا بُ وماشتتُ الدَّانُ أَذِلُّ عَوا ذِلِي \* على آنَّ رَأْيِيْ في هُواكَ صَوابُ وٱؙڡٛلِمُ قَوْمَالُهَا لَفُونِي فَشَرَّقُوا \* وَغَرَّبُتُ ٱنِّي تَدْ ظَفِرْتُ وخابُوا جَرَى الخُلفُ اللَّافيكَ أنتَّكَ واحِدٌ \* وأ ننَّك لَيْتُ و الْمُلُوكَ ذيابُ وَانْكَ إِن فُويِسْتَ صَحَّىٰ قَارِئَ \* وَ يَا بَا فَلَمْ يُخْطِي فَقالَ ذَبابُ وَانْكَ مِنْ فَلَى النَّاسِ حَقَّ وَبِاطِلٌ \* وَمَدْ حَكَ حَقَّ لَيْسَ فَيه كِذَابُ وَانْلَ مَنْكَ النَّاسِ حَقَّ وَبِاطِلٌ \* وَمَدْ حَكَ حَقَّ لَيْسَ فَيه كِذَابُ إِذَا نِلْتُ مَنْكَ الوُدَّ فَالمَالُ هَيْنٌ \* وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التَّرابِ تُرابُ وَماكُنْتَ لَولاا نَّتَ الْالْمها جِراً \* لَهُ كُلَّ يَوْمٍ بَلْدَ أَ وَصِحَا بُ وَلَكُنْتَ لَولاا نَّنْ اللَّهُ مَا إِلَّا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### وقال يهجو كافورا

واَسُودُ اَمَّا الْقَلْبُ مِنهُ فَضَيَّقُ \* نَخِيْبُ واَمَّا بَطَّ نَهُ فَرَحِيْبُ اَعَدْ تُ عَلَى مَخْصاه ثُمَّ تَركَنهُ \* يُتَبَّعُ مِنْي الشَّمِسَ وَهْيَ تَغَبِّبُ يَعَبُّ مِنْ عَيْظًا مَا يَ غَيْظًا مَا يَ غَيْظًا مَا يَكُ وَشَبِبْبُ انها مِدَمُّتُ الْأَصْلُ والعَقْلَ والنَّدى \* فما لِحيو فَيْقِ جَنا بِكَ طِبْبُ انها لِحيو فَيْ جَنا بِكَ طِبْبُ

#### وقال يهجووردان الطائي وكان افسد غلاما له عند منصر فه من مصر

لَّهِي اللَّهُ وَرُد انا وا مَّا اتَتْ بِهِ \* لَهُ كَسُّبُ خِنْزِيْرٍ وَخَرْطُومُ تَعْلَبِ فَمَا كَا نَ مَنْه الغَدُرُ إِلَّا دَلا لَةً \* على آنَّهُ فَيْهِ مِنَ الْأُمْ والآبِ فَمَا كَا نَ مَنْه الغَدُرُ إِلَّا دَلا لَةً \* على آنَهُ فَيْهِ مِنَ الْأُمْ والآبِ اذاكَسَبَ الْإِنْسانِ وِيَالُومَ مَكْسَبِ

آ هٰذَ اللَّذَيَّا بِنْدُ وَرَدان بِنْتُهُ \* هُمَالطَّالِبانِالرِزْقَ مِن شُرِّمطُلَبِ
لقد كُنْدَ أَنْفَى الغُدْرَعَن تُوسِ طَبْيِي \* فلاتَّعَذُ لِانِي رُبِّ صِدْقِ مُكذَّبِ
وقال يهجو إنسانا يسمى الذهبي

لَمَّانُسِبْتَ فَكُنْتَ ابِنا لِغَيْراَبِ \* ثُمَ اخْتَبِرْتَ فَلَمْ تَرْجَعُ الى آدَبِ
سُمِيْتَ بِالذَّهَبِي البَوْمَ تَسْمِيَةً \* مُشَتَقَّةُ مَن ذَها بِالعَقْل لاالذَّهُ عَمُ مُشَتَقَّةُ مَن ذَها بِالعَقْل لاالذَّهُ عَمُ مُشَتَقَّةً مَن ذَها بِالعَقْل لاالذَّهُ عَمُ مُشَتَقَلَقُونَ على اللَّمَ بِهِ \* يَاليُّها اللَّقَبُ اللَّهُ عَلَى اللَّمَ بِهِ اللَّهَ عَلَى اللَّمَ بِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّمَ المُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُولُ عَلَا اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَمُ عَلَهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ

### وقال في صباه وقدر أي رجلين قتلا جرد اوابرزاه يعجبان الناس من كبرة

لَقَدْ أَصْبَعَ الْجُرُدُ الْمُسْتَغِيْرُ \* أَسِيْرَ الْمَنَا الْمَوْبِ الْعَلَىٰ الْعَرَبِ (مَا الْكِنَانِيَّ وَالْعَا مِرِيٍّ \* وَتَلَا الْوَجْمَة فِعْلَى الْعَرَبِ (مَا الْكِنَانِيُّ وَالْعَا مِرِيٍّ \* وَتَلَا الْوَجْمَة فِعْلَى الْعَرَبِ اللَّهَ الْمَالِقِيلَ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللللْمُلْكُ الللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْكُولُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ الللْمُ الللْمُلْكُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

لَوْدَرَتِ الدُّنْهَا بِمَا مِنْدَ : \* لاَ شَتَحْيَتِ الا يَا مُ مِن مِتْبِيهِ لَعَلَهِ النَّهِ مِن اللَّهِ ي \* لَيْسَ لَدَيْتِ لَيْسِ من حزِّ بع واَنَّ مَنْ بَغْد ادُد اوُّ لَهُ \*لَيْسَ مُقَيْماً فِي ذُرِي مَضْبِهَ و أَنَّ حَدَّ الْمَرْءَ أَوْطِهَا لَنُهُ \* مَنْ لَيْسَ مِنْهَا لَيْسَ مِنْ صَلْبُهِ أَخَافُ أَن تَفْطَنَ أَعْد ارُهُ \* فَيَجْفِلُوا خُوفًا إلى قُرْ بِيهِ لَا بُدَّ لللا نُسانِ من ضَجْعة \* لاتَقْلِبُ الْمَضْجَعَ من جَنبة يَنْسِي بِهَا مَا كَانَ مِن عُجِبِهِ \* وَمَاأَذَاقَ الْسَوْتُ مِن كُرْبِيهِ نَحْنُ بَنُو الْمُوْتِي فَمَا بِا لَنَا \* نَصَافُ مِا لَا بُدَّ مِن شُرْبِ مِ تَبْغَلُ ٱيد ينا بِأَرُو احِنا \* على زُما سِ هُنَّ من كَسُبه نَهُ مِنْ الْأَرُواحُ مِن جَوْم \* وَهمن الْأَجْمادُ مِن تُربيه لَوْ فَكُورَ الْعَاشِقُ فِي مُنْتَهِى \* حُسْنِ الَّذِيْ يَسْبِيهُ لَمْ يَسْبِهِ لَمْ يُرَ قَرْنُ الشَّمْسِ فِي شَسِّرته \* فَشَكَّتِ الْأَنْفُسُ فِي غَرُّ بِهِ يَمُوتُ را مِي الضَّانِ فِيجَهِّلهُ \* مَوْ تَفَجَا إِيْنُوسَ فِي طِبَّتِهِ و رُبُّها زادَ على مُمْسِرِة \* وزادَ في الأَمْنِ على مِسْرِبه و غا يُهُ اللُّفُوطِ في سِلْمِــه \* كغا يـــة المُفْــوطِ في حَرَّبِه فَلا قَضِي حا جَتُهُ طها ليب \* نُسؤًا دُهُ يَعْفِقُ من رُمْسه

اَ سَنَعْفُرُ اللَّهُ لِشَخْص مَضِي \* كَانَ نَدَاءُ مُنْتَهَى ذَنْبِهِ وكانَ مَرْ، عَدَّدَ احْسَا نَسَهُ \* كَأُنَّسَهُ ٱسْسَرَ فَ فِي سَبِسَهُ يُرِيْدُ مِن حُبِّ العُلِي عَيْمَ شَهُ \* ولا يُسرِيْدُ العَيْشَ مِن حُبِّمة يَحْسَبُ لَهُ وَ الْفِنْسَةُ وَحُسَدَا \* وَصَجْدُهُ فِي الْقَبْسُومِي صَحْبَهِ ويُظْهَرُ النَّذُّ كُيْرُ في ذ كُره \* ويُسْتَرُ النَّا نِيْتُ في حُجْسَمُ اخت اَ بِي خَيْر ا مِيْرِ دَ عِنْ \* نقسا لَ جَبْشُ للقَنَا لَبْسِمْ يَا مَضُدَا الَّذُوْلَةِ مَنْ رُكُنَّهِا \* أَبُوهُ وَالْقَلْسُ أَبُولُبْهِ و مَنْ بَنُوءُ زَيْنُ آ بائِسه \* كَأَنَّهَا النَّوْرُ ملي فُضْب نَخْواً لِدَهْرِ أَنْتَ مِن أَهْلِهِ \* وُمُنْجِب أَصْبَطْتَ مِن عَقْبه إِنَّ الْأَسَى القِرْنُ فلا تُسْيِسِه \* و سَيْفَكَ الصَّبْسِرُ فلا تُنْبِسِه ما كانَ مِنْدِي أَنَّ بَدْرَا لدَّجِي \* يُوْ حِشْهُ المَّقُودُ مِن شُهْبِة حاشاكَ أَنْ تَضْعُفَ عِن حَمْل ما \* نَحَمَّل السَّا تُسرُفِي كُنْهِ عِنْ السَّا تُسرُفِي كُنْهِ عِن و قَدْ حملتَ النُّقُلَ من قَبْلِه \* فَأَ غُنَّتِ الشِّدَّةُ عن سَعُسه يَدُّ خُلُ صَبّْرُا لَّرُّء في مَدْ حِه \* ويَدُّ خُلُ الإشْفاقُ في ثَلْبِسه مِثْلُكَ يَثْنِي الْمُزْنَ مِن صَوِّبِهِ \* ويَسْتَر دُّ الدُّ مْعَ مِن غَربِهِ ايمالِا بقاء على نَصْله \* إينما لتسليب الى ربه

ولَـمْ أَنُلْ مِثْلُكَ آمْنى بـه \* مِواكَ يا فَرْداً بـِلا مُشْبـه وقال يهجوضبة بن يزيد العيني وقرئت عليه هذه القصيدة و هو يكرة انشا دها

مَا انْصَفَ الْقُومُ ضَبَّهُ \* و أُمَّهُ أَلظَّهُ وَأُمَّهُ مُ الظَّهِ طُبَّهُ رَمَوْرِرا سِ أَبِيْهِ \* وِنَا كُواا لَّا مَّ غُلِّبَةً فلابِمَنُ ماتَ فَخُــرُ \* ولا بمن نِيْكَ رَغْبَــهُ وا نَّمَا تُلْتُ مِا قُلْتُ رَحَمَا لَهُ لا مُحَبِّهُ وحِيْلَــةً لك حَتَّى \* عُذِ رُتَ لوكُنْتَ تَنْبَهُ وَمَا عَلَيْكَ مِن القَتَلِ إِنَّهَا. هِيَ ضَرَّ بَهُ وَما عليك من الغَد أر انَّما هي سُبْهُ ومَا عَلَيْكَ مِن العَا رِ اَ نَّ ا مَّكَ فَخْبَعْ وَمِا يَشُقُّ على الكُلْبُ أَن يُّكُونَ ا بْرَ، كَلَّبُـهُ مَــا ضَرُّها مَنْ ٱتاها \* و إ تَّمــا ضَرُّ صُلْبَهُ ولَمْ يَنْكِهِ ا وَلْكِنْ \* عِجا نُهُ ا نَاكَ زُبُّ لهُ يلُـومُ ضَبَّـةَ فَوْمُ \* و لا يلومون عَلـبَهْ

و تَلْبُ مَ الْحِمْمَ ذَ نُبُّهُ لوا بْصَرَ الْجِذْعَ شَيْاً \* أَحَبُّ فِي الْجِذْءِ صَابَهُ يا أَطْيَبَ النَّاسِ نَفْساً \* و ٱلْمِنَ النَّاسِ رُحُبِهُ وَأَخْبَثُ النَّاسِ أَصْلاً \* فِي أَخْبَثِ إِلاَّرْضِ تُرْبُهُ وَأَرْخَصَ النَّا سِ أَمَأً \* تَبِيُّعُ ۖ ٱلفَا الْعِبْـــُ كُلُّ النُّعُـول سِهامٌ \* لَمَرْيَم و هُيَ جَعْبَـةٌ وماعلي مَنْ به الدّاءُ من لقاء الاطبَّة ولَيْسَ بَيْنَ هَلُسُوكِ \* وحُسُرَّة غَيْرُ خِطْبُــــُ يا قا تِلاَّ كُلُّ ضَيَّفٍ \* غِنا ءُ ضَيْرٌ و عُلْبَسَهُ وضَوْفُ كُلُّ رَفِيْقِ \* أَبِما تَكُ اللَّبِلُ جِنْبَهُ كَذَا خُلِقْتَ ومَنْ ذا الَّهِ ي يَعْدَا لبُّ إِربَّهُ ومَنْ يُبالى بنذم \* إذ ا تعبود كسبه أَما تَرَى الَّخَيْلَ فِي النَّخْلِ شُوْ بَةَ بَعْدَ شُوْبَةً على نسسا نك تَجلُو \* نُعُسولها مُنْذُ سُلْبَدُ وُ هُنَّ كَمُدُّو لَكَ يَنْظُرْ أَنَ وَالاُ حَيْرِ الْحَ رَاطَبَهُ وكُلُّ غُرُّمُو لِ بَغَل \* يَرَينَ يَحَسُّدُ نِ تُنْبَــةُ

فَسُلُ مُوا أَدَكَ يَا ضَبُّ أَيْنَ خَلَّفَ عُجْبَــة فِانْ يُجِبْكُ لَعَنْ رِيْ \* لَطَا لِمَا كَانَ صَعْبَهُ . وكَيْفَ تُرْغَبُ فيله \* و قسد تَبيّنْتُ رُعْبَهُ مَّا كُنْتُ اللَّهُ ذُبا بِأَ \* نَفَتَكُ عنهُ مَدْ تَهُ مُ وَكُنْتَ تَنْخِرُ تَبْهِاً \* فَصِرْ نَ تَضَرُطُ رَهْبَهُ و أَن بَعُدُ نَا قَايِلًا \* حَمَلُتَ رُمْحًا وحُرْ بَهُ وُقُلْتَ لَيْتُ بِكَفِي \* مِنانَ جَرْدِ اءَ شَطْبَهُ ان أوْحَشَتُك الْمَعَالِي \* فَا نَّهِا دِ ارْ غُرْبَسَهُ أَوْآنَسَتُكَ الْمَخَازِي \* فَا نَهْمَا لَكُ نَسْبَــةُ وإِنْ مَرَفَّتَ سُرادِي \* تَكَشَّفَتُ مَنْك كُرْبَة وان جَهِلْتَ مُرادِي \* فِا نَّمْ مَلَ ا شْبَهُ وقال في صباه لانسان قال له سلمت عليك ولم تردعلي السلام أَنَا عَا يَبُّ لِتُعَتَّبِكُ \* مُتَعَجَّبٌ لِتَعَجَّبِكُ ِ إِنَّ كُنْتُ حِبْنَ لَقِيتَنِي \* مُنَوَ جِّمسًا لِتَغَيَّبِكُ

### نَشُغِلْتُ مَنْ رَدِّ السَّلاِّمُ وكانَ شُغْلِى مَنْكَ يِكُ وسَاً لَهُ سَيْفِ الدولة السِيمِيزهذا البيت

رأى كَ خَلْنيهِ مِن مَيْكُ يَخْفي مَكَانَهِ اللهِ فَكَا نَتْ قَدَى مَيْنَيْهُ مِتَّى نَجِلَّتِ

لَنَا مَلِكُ لاَ يَطْعَمُ النَّوْمَ هَمَّهُ \* مماتُ لَعَيْ أَوْ حَيْو أَ لَبَّتِ وَبَكُبُراً أَنْ تَقَدْ عِي بشي جُفُونُه \* اد اما رأ تَهُ خَلْهُ بِك قَرْتِ جَزى اللَّهُ عَنِّي سيفَ دولةَ هاشم \* فا ن نَداد الغَمْرَ سبْنِي ودَ وْ لتى

وقال

اَرِى مُرْهَفَامُدْ هِشَ الصَّيْقَلِيْنَ \* وَبَا بَهَ صُلِّ فُسلامِ مِنَا اللهَ عَلَى فُسلامِ مِنَا اللهَ عَلَا أَدُنُ لِي وَلَكَ فِي ذَا الْفَتِي اللهَ وَلَكَ فِي ذَا الْفَتِي وَاللهَ وَاللّهَ عَلَى وَاللّهَ عَلَى وَاللّهَ عَلَى وَاللّهَ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

وَ حَمَلَتُ مَا حُمِّلْت مِن فَذَالِهَا \* وَحَمَلَت مَا حُمِّلْتُ مِن حَسَراتِها ا ِ الِّيِّي على شَغَفِي بِما في خَمْرِها \* لَا عِنِّ مَمَّا في سَراوٍ يُلا بِهِ ا وتَرَى الْمُرُوَّةَ وَالْفُتُوَّةَ وَ الأُبُوَّةَ فَي كُلُّ مَلِيْمَةِ ضَرًّا تهما هُنَّ الثَّلَاثُ المَا نِعَاتِي لَذَّ تِيْ \* فِي خَلُّوَتِيْ لا الخَوْفُ مِن تَبِعَانِهَا ومطالب فيهاالهكاكُ أتَيْتُها \* ثَبْتَ الجَناس كا نَّنِي لَمْ آيها ومَقانب بمقانب عا دَرْتُها \* أقواتَ وحش كُنَّ من اتَّواتِها أَ فَبَلْتُهَا غُرَرًا لَجِيا د كَأَنَّمَا \* أَيْدِي بَنِيْ وِمْرانَ في جبَها تِها اَلْنَا بِنَيْنَ فُرُوسَةً كُنِّلُودِهـا \* فِي ظَهْرِها والطَّمْنُ فِي أَبَّا تِهـا العارفين بها كَما عَرَفَتْهُ للهُ والراكبين جُدُودُ هم أمَّا تِها فَكَانُّهَا نُتُجَتُّ قِيامًا تَحْتَهُلُمُ \* وَكَأَنَّهُم وُلِدُواعلي صَهَوا تِهما إِنَّ الكِرامَ بِلا كُرامٍ مِنْهُمُ \* مِثْلُ القُلُوْبِ بِلا سُوَ يُدا وا تِهَا تَنَكُ النُّفُوسُ الغَالِبَاتُ عَلَى العُلا \*و الْمَجَّدُ يَغَلِبُهَا عَلَى شَهَوا بَهِمَا سُقِيَتْ مَنابِتُهاالِّتِي سَقَصِ الوَرى \* بِيدَى أَبِي آيُّوْ كَ خَبْرِنَباتِهِ ا لَّيْسَ النَّعَبُّ مِن مَوَاهِدِ مالِه \* بَلْ مِن سَلا مِنها الى أوْ قانِهِ ا عَجَبًا لَهُ حَفِظًا لِعِنَا نَ بِأَنْمُلِ \* مَا حِفْظُهَا الْأَشْيَاءُ مِنْ عَادا تِهِا لَومَرَّيَرْكُضُ فِي مُطُورِكِنَا بَةٍ \* أَخْصَى لِحَانِرِمُهْرِه مِيْما تِهِمَا

يَضَعُ السِّنانَ بَعْيثُ شاءَمُ جاولًا \* حتى من الأذا ي في أخراتِها تَكْبُوا وَراء كَ بِالبِّنَ أَحْمَد قُرَّحٌ \* لَيْسَتْ تَواتُّمُهُنَّ مِن آلا تِهِما رَعَدُ الْفُوا رِسِ منك في أَبْدائِها \* أَجْرِي من العَسَلانِ في قَنُوا أَبِها لاَ خَلْقَ أَسْمُ مِنك الدمارُف \* بكراء مَنْسِكَ الميتَقُل الكيماتِها غَلِتَ الَّذِي حَسَبَ العُشُورَ بِآيةِ \* تَرْتِيلُكَ السُّور اتِ من آياتِها كرم مَ تَبَّينَ في كَلامِك ما يُسلًا \* وبَبِينُ مِتْقُ الخَيْلِ في أَصُواتِهِا أَمْيَا زَوالكُ مِن مُعَلِّ نِلْتَهُ \* لاَنْخُرُجُ الأَنْمَا رُمِن ها لاتِهِا لاَنَّعَدُلُ المرَضَ أَلَّذَيْ بِكَ شَائَقٌ \* أَنْتَ الرِّجَالَ وَهَا نُقَّ عِلَّا نِهِ ا فَاذَ أَنُوتُ سَفَرًا اليك سَبَقَتَهَا \* فَأَضَفَّتَ قَبْلَ مُضافها حالاتها ومَنا زِلُ السِّمِي الجُسُومُ فَقُلْ لَنَا \*مَا عُذْ رُهَا فِي تَركها خَيْراتها أَعْجَبْتَهَا شَوَفًا فَعَالَ وُ قُونُها \* لِتَأَمُّل الأَعْضا و لا لا زَائها وبَذَلْتَ مِا مَشِعَتْهُ لَغُسُكُ كُلَّهُ \*حَتَّى بِذَ لْتَ لَهِذِ وَصِعًّا تَهَا حَقَّ الكَوَاكِ إِنَّ تَزُورَ كَهِ مِ عَلُوٌ \* و تَزُوْ رَكِ الأَ سا دُ مِن غا با نها والجنَّ من سُتُراتِها والوَّحْشُ من \* فَلُو اتِها و الطَّيْرُ من وُكَنا تِها فُكُرالًا نَامُ لَنَا نَكَانَ تَصِيْدُةً \* كُنْتَ البَدِيْعَ الغَرْدَ مِن أَبْيَاتِها في النَّا سِ أَمْثَلَةً تَدُورُ حَلُّورُتُها \* كَمَمَا تَهَا وَهَمَا تُهَا كَمَلُونَهِا هِبْتُ النِّكَاحَ حِذَارَ نَسْلِ مِثْلَهَا \* حَتَى وَفَرْتُ ملى النِّسَا وِبَنَاتِهَا فَالنَّسَا وَبَنَاتِهَا فَالْيَوْمَ صِرْتُ الْحَالَقَ الْمَتَقَلَّ هِبَا نِهَا فَالْيَوْمَ صِرْتُ الْحَالَةُ لَا شَتَقَلَّ هِبَا نِهَا مُسْتَرَّ خَصَّ فَطُرُ وَ مَثْرَةً وَجَلِمُ يَوِياتِهَا مُسْتَرَّ خَصَّ فَطُرُ وَ مَثْرَةً وَجَلِمُ يَوِياتِهَا مُسْتَرَّ خَصَّ فَعَرْدَةً وَجَلِمُ يَوِياتِهَا مُسْتَرَّ خَصَّ فَطُرُ وَ مَثْرَةً وَجَلِمُ يَوِياتِهَا وَالْمَالَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّ

أُنصُرْ بِجُوْدِكَ الْفَاظَاتَرَكَتُ بِهَا \*فِى الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ مَنْ عَادَاكَ مَكْبُوتَا ٢٣ وَقَدُّنَظَرُتُكُ حَتَّى حَانَ مُرْتَعَلَّ \* وَذَا الوَدَاعُ فَكُنَّ الْمُلَالِا شِئْتَا وقال يهدم بدربن عمار

نَدَ تُكَ الْعَيْلُ وَهْيَ مُسَوَّماتُ \* وبِيْضُ البِنْدِ وَهْيَ مُجَرَّداتُ مَدَ حُتُك فِي قَوا فِ سائِراتِ \* وقَدْ بَقِيَتْ وإِنْ كَثُرَتْ صِفاتُ نَاعِيلُ الوَرى مِن قَبْلُ دُهُمُ \* و فَعْلَك في فِعا لِهِم شِباتُ وقال الورى من قَبْلُ دُهُمُ \* و فَعْلَك في فِعا لِهِم شِباتُ وقال وقدركب سيف الدولة من موضع وقال وقدركب سيف الدولة من موضع يعرف بالسنبوس قاصد اسمندو يعرف بالسنبوس قاصد اسمندو سنته تسع و شلائين و ثلثها أستة

مِذَا الْمَوْمِ بَعْدَ فَدِ اَرِيْمُ \* وَنَا رُفِى الْعَدُ وَلَهَا الْجَيْمُ الْعَدُ وَلَهَا الْجَيْمُ الْمِدُم

فلا زِالَتْ مُدَاتُك مَيْثُ كَانَتْ \* فَرِا ثِسَ ا يَهَا الاَسَدُ الْمُبَيْمُ مَرَ نُتُك والصَّفُوفُ مُعَبَّياتٌ \* و آنْتَ بِغَبْر مَيْعِكَ لا يعبيرُ وَوَجْهُ البَّدُرِيُعْرَفُ مِن بَعِيْدٍ \* إذا يَسْجُونكَيْفُ اذا يُمُوجُ بأرْض تَهَلَكَ الأَهْوِ اطُّ فيها \* إذَ امْلِثَتُهُ مِن الرَّكْضِ الفُرُوجُ تُحَاوِلُ نَفْسَ مَلْكِ الرُّومِ فيها \* فتَغْدِ يُسم رغْينُهُ العُلْسو جُ آبا لعَمَراتِنُوعِدُمَا النَّصارى \* ويَعْنُ نَجُومُها وهِيَ البُرُوجُ وَ فِيْمَا السَّيْفِ حَمْلَنُهُ صَدُوقٌ \* اذا لاَ قي وغار زَنْهُ الجُوْمُ نُعَوْدُهُ مِن الاَ عْيانِ بأَ ساً \* و يَحْتُنُرُ بالذَّ عا وِلدُ الصَّعِبْرُ رَضِينًا والدُّ مُسْتُقُ هَيرُ راضٍ \* بما حَكَم ا لَتُوا ضِبُ والوَشيئرُ فِانْ بُقْدِهُمْ فَقَدُّ زُرْنَا سَمَّنْدُو \* وإنْ يُعْجِمُ فَمَوْمَدُنَا الْعِلْمِيْ وقال وظن ان سيف الدولة غاضب عليه

بَادُنَى ابْتِسَامِ مِنْكَ تَعْسَى الْعَوَادُمُ \* وَنَقُوعِهِ مِنَ الْجَسْمِ الْضَّعَنْ الْجَوارِحُ وصَنْ ذَا الَّذِي يَقْضِي حُقُوقَكُ كُلَّها \* وصَنْ ذَا الَّذِي بُرِضَى سوطه مَن نُسامَ و وقَدْ تَقْبَلُ الْعُذْرَ الْخَفِي تَكُرُّها \* نما بال عُذْرِي وانِها و هُو واضِي وان صُحالًا ذَبِكَ العَيْشُ انْ ارَى \* وجِسْمُكُ مُعْمَلُ وجسْمِي صالمُ وما كان تَرْكُ الشِّعْرِ اللَّلِ لَنَهُ \* تُغَصِّرُ عِن وَدِ الله وبُو الدَائِمُ

وقال وقدنظرال بازيطائر حجلة ختى اخذما و طا يُرةِ تُتَبِّعُهُمَا المَنَا يَا \* عَلَىٰ آثَا رِهَا زَجِلُ الْجَنَاحِ كَانَّ الرِّيْشُ منه في سِهام \* على جَسَّدٍ تَجَسَّمَ من رِيّاح كَانَ رُوُ سَ آنْلا مِ غِلاطاً \* مُسِمْنَ برِيشِ جُوْجُودِ الصَّحاح فَا تُعَصَها لِحُمِّن تَمُّتَ صُفْرٍ \* لَهَا فِعُلَّ الأَسِنَّةِ وِ الرَّماح فَقُلْتُ لِكُلِّ حَيَّ بِوَ مُ مُسْوع \* وإن حَرِصَ النَّفُوسَ عَلَى الفَلاح وقال وكان مندابي محمد الحسن بن عبيد اللهبي طغم يشرب واراد الانصراف يُعًا تِلُني مِليكَ اللَّيْلُ جِدًّا \* ومُنْصَرَفِيْ لَهُ ٱمْضَى السِّلاح لِآنِي كُلَّمَا نِسَارَ فَتُ ظُرِفِي \* بَعْيِدٌ بَيْنَ جَفْنِي وَ الصَّبَاحِ وقسال في لعبة و قد حضر مجلس بدربي عمار وكانت تلك اللعبة من عاج فنقرت فدارت ووقفت حذاء ابي آلطيب جارِيَّةُ مَا لَجِسْمِهَا رُوْحُ \* فِي الْقُلْبِ مِن حُبِهَا نَبَا رِيْحُ فِي يَد هَا طَا فَئَةً تُشِيْرُ بِهِمَا \* لَكُلُّ طِيبٌ مِن طِيبْهِمَا رِيمُ سَلَّمُوْرُبُ الكَاسِ مِن السَّارُنِهِ \* وَدَمْعُ مَبْنِي فِي الْفَدِّ مَسْفُوحُ وَقَالُ وقد حدث جليس لله لابي محمد بن خميد الله عن قتلي ها له امرهم ومنظرهم اباعث كُلِّ مَكْرَمَة طَمُوحٍ \* ون ير مَن كُلِ مَكْرَمَة طَمُوحٍ \* ون ير مَن كُلِ مَكْرَمَة طَمُوحٍ \* ون ير مَن كُلِ مَكْرَمَة مَنُوسٍ \* وما عِي حَكِّ مَذَا لِ نصِيعٍ وطاعِن كُلِ مَدُّ الله فَبْلُ المَوْتِ يَوْمًا \* دَمَ الْاَعْداءِ مِن جَوْفِ الجُرُومِ مَقَانِي الله فَبْلُ المَوْتِ يَوْمًا \* دَمَ الْاَعْداءِ مِن جَوْفِ الجُرُومِ مَقَانِي الله فَبْلُ المَوْتِ يَوْمًا \* دَمَ الْاَعْداءِ مِن جَوْفِ الجُرُومِ مِنْ الجُرُومِ وَمَا \* دَمَ الْاَعْداءِ مِن جَوْفِ الجُرُومِ الجُرُومِ مِنْ اللهُ فَبْلُ المَوْتِ يَوْمًا \* دَمَ الْاَعْداءِ مِن جَوْفِ الجُرُومِ وَمَا \* دَمَ الْاَعْداءِ مِن جَوْفِ الجُرُومِ وَمَا \* دَمَ الْاَعْداءِ مِن جَوْفِ الجُرُومِ وَمِنْ الْحَدْرُومِ الْحَدْرُومِ اللهُ وَمُنْ المَوْتِ يَوْمًا \* دَمَ الْاَعْداءِ مِن جَوْفِ الجُرُومِ اللهُ وَمُنْ المَوْتِ يَوْمًا \* دَمَ الْاَعْداءِ مِن جَوْفِ الجُرُومِ المُؤْتِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَرْقِ اللّهُ وَالْحَدْرَ وَمَا \* دَمَ الْاَعْدَاءِ مِن جَوْفِ الجُورُومِ اللهُ المُورِ اللّهُ وَالْمُورِ الْمُورِ اللّهُ وَالْمَا وَمَنْ وَالْمِنْ اللّهُ وَالْمُورِ اللّهُ وَالْمُورِ اللّهُ وَالْمُورِ الْمُورِ الْمُؤْتِ اللّهُ وَالْمُورِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللّهُ وَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُوتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ

وقال لرجل بلغه عن قوم كلاما

أَنَا مَيْنُ المُسَوَّدِ الْجَسْجَاحِ \* مَيَّجَنْنِي كُول أَبكُمْ بِالنَّبَاحِ الْبَكَوْنُ الصَّراحُ فيرَصُراحِ الْبَكَوْنُ الصَّراحُ فيرَصُراحِ جَهِلُو نِي وَإِنْ مَمِرْتُ قلبلاً \* نَسَبَتْنِي لَهُمْ رُوُسُ الرِّماحِ جَهِلُو نِي وَإِنْ مَمِرْتُ قلبلاً \* نَسَبَتْنِي لَهُمْ رُوُسُ الرِّماحِ

وقال يهدم مسا وربن صحهد الرومى جَلَا صَابِيْ فَلْكُ التَّبْرِيْعُ \* أَفِذَاءُ ذَالَّا شَأَ الاَ فَنْ الشِيْعُ لَكَ التَّبْرِيْعُ \* أَفِذَاءُ ذَالَّا شَأَ الاَ فَنْ الشِيْعُ لَكَ الشَّبْ الشَّهْ وَفَدَاءُ ذَالاَ سَنَام لَوْ لاالرَّوحُ لَعَبْ بِيشْيَتِهِ الشَّمُ لَوُ لاالرَّوحُ مَا اللَّهُ لا حَظْنَهُ فَنَضَرَّ جَتْ \* وجَنَاتُهُ و فَوْ ا دِيَ الْجَرْ وُحُ وَرَمِن ومارَمَ تَايَدَاهُ فَصَا بَنِيْ \* مَهْمٌ يُعَذِّ بُ والسِّها مُ تُرِيعًا فَي وَرَمِن ومارَمَ تَايَدَاهُ فَصَا بَنِيْ \* مَهْمٌ يُعَذِّ بُ والسِّها مُ تُرِيعًا

قَرُبَ الْمَزَارُ ولا مَزَارُوانِمًّا \* يَغْدُ وَالْجَنَاسُ غَنْلُمْهِي وَيُرُومُ وفشَتْ سَوائِرُنا المِك وَشَقَّنا \* تَعْوِيْضُنا فَهِد ا لِكِ التَّصُو يُو لَّا تَغَطُّمنتِ الصُمُولُ تَقَطَّعَتْ \* نَفْسِي أَمَاً و كَا نَهُنَّ طُلُوحٌ وجَلاالُوداعُ من الحَبِيْبَ مُحامِناً \* حَسَنُ الْعَزاءِ و قَدْ جُلِينَ قَبِيمُ فَيَدُّ مُسَلِّمَةٌ وَظُرْفُ شَا خِصُ \* وحَشَّا تَذُو بُومد مَعُ مسفُوحُ يَجِدُ الْحَمَامُ وَلُوْكُوجُ دِيَّ لَانْبَرِي \* شَجَرُ إِلَّا رَاكِ مْعَ الْتُحْمَا مَ يُنُوحُ واَمُقَ لَوْحَدَتِ الشَّمَالُ بِرَاكِبٍ \* فِي عَرُّ ضِهِ لاَ نَا خَ وَهُوَ طَلِيمٍ نَا زَمْتُهُ قُلُصَ الرِّكَاتِ ورَكْبُهَا \* خَوْفَ الهَلاكِحُدا هُمُ التَّسْبِيْرُ لَوْلَا لاَمِبْرُمُسا و رُبْنُ مُعَمَّدٍ \* مَا جُشِّمَتْ خَطَرًا ورُدَّ نَصِيمٍ ومَتى ونَتُ وأَبُو الْطَفَّرَأُمُّها \* فاتَا حَ لَيْ وَلَهَا الْحِمَامُ مُتَيْرُ شَيْنا وما حَجَبَ السَّماءُبُرُ وقَهُ \* وحَرَى يَجُودُ و ما مَرَثُهُ الرِّيمَ مَرْ جُوَّ مَنْفَعَةٍ مَخُو فُ أَ زِيَّةٍ \* مَغَبُوقٌ كَا شِ صَحا مدِمَصَّبُوحٌ حَنِقٌ على بدر اللَّجَيْنِ وما أتَتُ \* بِإِ ساءً فِو من المسِّبي صَفُوحُ لَوْفَرَّقَ الكَرَمَ اللَّفَرِّقَ ما لَه \* في النَّاسِ لَمْ يَكُ في الزَّمانِ شَعِيمٌ ٱلْغَتَّى مَسَامِعُهُ المَلامَ وَغَادَ رَتُّ \* مِيَّةٌ على ٱ نْفِ اللِّمَا مِ تَلُوجُ ﴿ اللَّهِ يُ خَلَتِ القُرونَ وَذِكْرَهُ \* و حَدِ يْثُهُ فِي كُتْبِهِا مَشْرُو حَـ

ٱلَّبَا بُنَا بِجَمِسًا لِهِ مَّبْهُورَةً \* وسَحسًا بُنَا بِنُوالِهِ مُغْضُومٌ يَغْنَشَى الطِّعا نَ فلا يَرُدُّ قَنا تَهُ \* مَكْكُسُوْرَةٌ ومِنَ الكُماةِ صَحِيْمُ وعلى التّراتِ من الدِّماءَ مجامِدٌ \* وعلى السَّماءِ من العَجاجِ مُسُوحٌ يَعْطُوالْقَتِيْلَ النَّالْقَتَيِلُ امَامَهُ \* رَبُّ الْجَوادِ وخَلْفَهُ الْمَبْطُوحُ نَمَقَيْلُ خُرِبٌ مُحِبَّهُ فَرَحُّ بِهِ \* وَمَثِّيلُ فَيَظِّ مَدُوَّ وَمَقُرُوحُ يُخْفِي اَلَعدا وَ أَوْهِي مَنْيُرَحُفَيْةٍ \* نَظُرُ الْعَدُوِّ بما أَسَرَّ يَبُوحُ يَا ابْنَ الَّذِي مَاضَمَّ بُرَّدٌ كَابُنهِ \* شَوَفًا ولا كَالْجَدِّضَمُّ ضَريْمُ إ المُعَدِّيكَ من سَبِلِ إذا سَيْلَ النَّدي \* هَوْلِ إذ المُتَلَطَّا دَمُ ومَسِيرٍ اللُّومُ اللَّهُ يكُنُّ لِكَ سَامِلٌ \* أُوكُنْتَ فَيْنَا ضَاقَ هَنْكَ اللَّومُ ﴿ فَشِيتُ منك على البلادِ وَأَهْلِها \* ما كان أَنْذَرَ قُومٌ نُوحٍ نُومٌ مَّجَّزُ بُعُسِرٌ فِا تَسَةً ووَرِ ا مَ ثَهُ \* رِزْقُ الآلٰهِ وبا بكَ المَنْتُوحُ إِنَّ الْقَرِيْضَ شَيْجِ بِعِطُّفي عَا نِذُ \* مِن انْ يِكُونَ سَوَانِكَ الْمُدُوحُ وَذَكِيَّ رَائِحَةِ الرِّياضِ كَلاُمُها \* يَبيِّغي الثَّناءَ على السَّيا نَبُغُوحُ جُهُدُ الْمُقِلِّ نَكَيْفَ بِا بُنِ كُرِيْمَةٍ \* تُولِيُّهُ خَيَرْاً واللِّسانَ نَصِيتُمُ و قال ير ني اباو ائل تغلب بي داؤ د ويمدم سيف الدولة في جمادي الاولى

#### سنة ثما ن و ثلاثين و ثلثما ئة

ما سَه كَتُ عِلَّةً بِمَوْ لُودِ \* أَكْرَمَ مِن تَغْلِبَ بْنَ د اوْدِ يَاْ نَفُ مِن مَيْتَةِ الفراشِ وقُدْ \* حَلَّ بِهِ آصْدَ قُ المَوَا عِيْدِ ومِثْلُهُ أَنْكَوَا لَمَا تَ عَلَىٰ \* فَيْرِسُرُوجِ السُّو الْهِ الْقُوْدِ بَعْدَ مِنْ القَّنَا بِلُبَّتِهِ \* وضَرْبِهِ أَرْوُسَ الصَّنا دبُّه وخَوْضِهِ غَمْرَ كُلِّ مَهْلَكَةٍ \* للذِّمْر فيها فُوأَ دُ رِ عَد يَدُّ فَانَ صَبَرْنَا فِيا نَّنِيا صُبُرٌّ \* وَإِنْ بَكَيْنَا فَغَيْرُ مَرْ دُ وَ دِ وِا نُ جَزِ عُنا له فلا عَجَبُ \* ذَا الجَزْرُ فِي الْبَصْرِغَيْرُمَعْهُوهِ ا بِنَ الهِبَاتُ النَّبِي يُغَرِّنُّهَا \* على الزُّرا فأتِ والموَاحبُدِ مَالِمُ أَهْلِ الوِدادِ بَعْدَ هُمُ \* يَسْلَمُ لِلْمُ لِلْمُ إِنْ لا لتَخْلَيْدِ فَمَا تُرَجِّي النَّفُوسُ مِن زَمَنِ \* اكْمُدُ حَا لَيَّمْ غَيْرُ مَعْمُود إِنَّ نُبُوبَ الزَّمَا نِ تَعْرِ فُنِي \* أَنَا الَّذِي طَالِ كُعْبِهُا عُودِي وفَّي ما قارَعَ الخُطوبُ وما \* آنَسَني في المَصَائِب السَّودِ ما كُنْتَ منه اذا استَعانَك يا \* سَيْفَ بَنِي هـ اشِم بِمَغْمُود ياأَكْرَمَ الأَكْرَمِيْنِ يا مَلِكَ الْأُمْلاكِ طُرًّا يا أَصْيَدَ الصِّيْدِ قَدُّ ما تَ مِن قَبْلِها فا نَشَرَهُ \* وَ فَعُ قَنَا الْخَطِّ فِي اللَّفَ إِيدٌ ورَمْيُك اللَّيْلَ بِالجُنودِ وقَدْ \* رَمَيْتَ آجْفَا نُهُــمْ بِتُمْ بِيُّهُ بِيُّهُ نَصَبَّدُتُهُمْ رِمَا لَهَا شُـزُبًا \* بِينَ ثُبًا تِ الى مَبِسَا دِيْدٍ تُصِيلُ ٱشْمَادُ هَا الْفِدِ آءَ لَهُم \* فَأَنْنَقَدُوا الضَّرْبَ كَا لَاخَادِ يَدِ مَوْ نَعُهُ فِي نَرَاشِ هَا مِهِمِمٍ \* وَرَيْحُهُ فِي مُنَمَّا خِرَا لُسِّيْدٍ آَنْنَى الْحَيْواَ ٱلَّذِّي وَهَبْتَ لَهُ \* فِي شَرَفِ شَا كُرًّا و تَسْوِيْد سَقيمُ جِسِم صَعِيْرُ مُحَكِرمَةٍ \* مَنْجُودَ كُرْبِ فِيا ثُ مَنْجُود تُمْ فَدَى فِدَّهُ الْحِمامُ وَما \* نَخْلُصُ مِنهُ يَمِينُ مَصَغُودٍ لا يَنْقُصُ الهَا لَكُونَ مِن عَدِدٍ \* مِنْهُ عَلِيٌّ مُضَيِّقُ البيد تَهُبُّ فِي ظُهْرِها كَتَا رُبِسَهُ \* هُبُوبَ أَرْواحِها المَراوبْد أَرُّلُ حَرْفِ مِن اسِّيهِ كَنَبَتْ \* سَنا بِكُ النِّيلِ فِي الجلامِيْدِ مَهَمَا يُعَزَّى الْفَتَى الأَ ميرُبِهُ \* نلابِ اقْدامه ولا الجُسود و مِنْ مُنَا نَا بَقَاقُوهُ أَبَداً \* حَتَّى يُعَزِّي بَكُلِّ مَفْقُـو دِ

#### وقال وقداراد سيف الدولة قصد خرشنه فعا قه الثلج عن ذلك

مُواذِلُ ذاتِ الخالِ فِي حَواسِدُ \* وإنَّ صَجِبَعَ النَّهُود مِنْ إِلَّا جِدُ

يَرُدُّ يَدَ أَعِن ثُوْ بِهَا وَهُو تَا دِ رُ\* وَيَعْضِى الْهُوى فَي طَبْفِهِ اوْهُوَرَاقِدُ متى يَشْتَفِي من لاهِمِ إلشَّوقِ في الحَشاء مُحِبُّ لَهَا فِي قُرُّبِهِ مُتَبِاعدُ اذا كُنْتَ تَخْشَى العارَفِي كُلِّ خَلُوةٍ \* فَلِمْ تَتَصَبْاكَ الْحِسانُ الخَراالدُ اَ لَرَّ مَلَى اللَّهُمُ حتَّى اَ لِفَتُهُ \* وَمَلَّ طَبِيْسِي جَانِبِيْ وَالْعَوا ثِدُ مَرُونُ على دارِ السَّبِيبِ فَحَمْدَمُتْ \* جَو ادِي وَهَلْ تَشْجُوالْجِيادَ المعاهدُ ومأتنْكُرُالَّدُ هما عُمن رَسْمِ مَنْزِلِ \* سَقَتْها ضَرِيْبَ الشُّول فِيها الوَلائِدُ ٱهُمَّ بشي واللَّيَا لِي كأَ نَّهِا \* تُطارِدُ نِيٌّ مِن كَوْنِهُ وأطسارِدُ وحِيدً من النُّحُلُّانِ فِي كُلِّي بِلْدَةٍ \* إذا عَظُمَ المطلوبُ قَلَّ المُساعدُ ويُسْعَدُني فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ \* سَبُوحٌ لَهَا مِنها عليها شَواهدُ تَمَنِّى على قَدْرِا لطِّعان كأنَّها \* مَغاصِلُها تَعْمَتَ الرِّما - مَراودُ وأُورِ دُنَفْهِي وَالْمُهَنَّدُ فِي يدِيْ \* مَوارِدَ لا يُصَّدِرُ نَ مَنْ لايُجالِدُ ولٰكِنَّ إِذَالُمْ بَحْدِلِ الْقَلْبُ كَنَّفُهُ \* على حَالَةٍ لَمْ يَحْدِلُ الكَفَّ سَاعِدُ خَلِيْلَيَّ ٱنَّى لَا ارى غُيْرَها عِرِ \* فلِمْ منهم الدَّعوى ومنَّى القَصائِدُ فلا تَعْجِبا إِنَّ السُّيو فَكثيرةٌ \* ولكنَّ سَيْفَ الدُّولْةِ اليومَ واحِدُ لْهُمن كَرِيْمِ الطَّبْعِ فِي الْمَوْبِ مُنْتَصِ \* ومن عادَة الإحسانِ والصَّفْرِ فاودُ و لا رأيتُ النَّاسَ دُونَ مَحَلَّه \* تَيَقَّبْتُ أَنَّ الدَّهْرَلِلنَّا شِ نافِدُ

أَمَقُهُمْ بِالسَّيْفِ مَن ضَرَّبِ الطَّلِي \* وِبِالأَمْرِةَ نَ هِانَتُ صَلَيْهُ الشَّدِ أَيْدُ وَا شَعْيِ بِلَا دِ الْلَهُمَا الرُّومُ أَهْلُهَا \* بِهِٰذَا وَمَا فَيُهَا لَجُدِكَ جَاحِدُ شَنْنَتَ بِهِ الغاراتِ حتى تركتَها \*وجَفْنُ الّذي خَلْفَ الفَرْنَجةِ ساهِدُ مُخَضَّبَةً والعَوْمُ صَرْمِيلَ لَها \* وإنَّام يكُونُوْاساجِدِيْن مَساجِدُ تُنَكِّسُهُم والسَّابِقَاتُ حِبالهُم \* وتَطْعُنُ فِيْهِم والرَّمَاحُ الْمُكَائِدُ وتَضْرِبُهُم هَبْرَ اوتَدْسَكَنُوا الكُدي \* كما سَكَنَتْ بَطْيَ التّراب الأساورُ وتُضْحِى الحُصُونَ المُشْمَخِرَاتَ فِي الدُرِيِّ وَخَيْلَكَ فِي الْمُناتِ فِي اللَّهُ لَدُ مَصَعُنَ بِهِمْ يَوْمَ اللَّقاسِ وسُقَنَّهُم \* بِهِ زِيْطَ حَتَّى ابِيَضْ بِالسَّبِي آهِدُ وَالْحَدِّنَ بِالصَّفْصانِ سابُورِ فَانْهُوى \* وذاقَ الرَّدى أهلاهما والجَلامِدُ وَعَلَّسَ فِي الوادِيْ بِهِنَّ مُشَيَّعٌ \* مُبارَكُ ما تَصْتَ اللَّاامَيْنِ عابدُ فَتَى يَشْتَهِي طُوْلَ البلادِ ووَثْنِتِه \* تَضِيْقُ بــهَ أَوْنَا تُهُ وَالْفَاصِدُ اَخُو غَرَوات ما تُغِبُّ سُيُونهُ \* رَفَا بَهُم إِلَّا وَسَيْحًا نُ جَا مِدُ فَكُمْ يَبْقُ الْأَمَنْ حَماها من الظِّبا \* كَمِن شَفَتَيْها والثَّدِيُّ النُّو اهدُ تُبَكِّي عليهِنَّ البَطَارِيْقُ فِي الدَّجِي \* و مُنَّ لَدَ يْنَا مُلْفَيَاتُ كُواسِدُ بِذَا تَضَتَ الآيَامُ مَا بِينَ أَ هَلِهَا \* مَصائِبٌ قُوْمٍ حِندَ قُومٍ فوائدُ ومِنْ شَرَفِ الإِنْدامِ ٱنَّك فِيهِم \* على القَتْلِ مَوْمُوقَى كَأَنَّكَ شَاكِدُ

وَأَنَّ ذَ مَّا ٱجْرَيْتُهُ بِكُ فَا خِزُّ \* وَأَنَّ فُؤَادًا رُعَّتُهُ لَكَ حَا مِدُ وكُلُّ يَرِي طُرْقَ الشَّجاعةِ والنَدي \* ولكنَّ طَبْعَ النَّفْس لِلنَّفْس قِائِدُ نَهِبْتُمن الأَعْمارِ مالوَّحُويْتُه \* لَهُنّيت الدُّنْيا با نَّكَ خا لدُ فَأَنْتَ حُسامُ الْمُلَكِ وِ اللَّهُ ضارِبُ \* وانتَ لواءُ الدِّيْنِ واللَّهُ عا قِدُ وَٱنْبَآابُوالهَيْجَاابْنُ حَمدانَياَ ابنَهُ \* تَشا بَهَ مولُودُ كَورْيْمٌ و وا لِدُ وَهَمْدان حَمْدُون وَمَمْدُون والمار والمار والمال والقما والقما والمرد أُولَٰتُكَ ٱنْيَابُ الْخَلَافَــةِ كُلِّهَا \* وَسَائِرُٱمْلاَكِ الْبِلَادِ الزُّوا ئِدُ أُحبَّكَ يا شَمْسَ الزَّمانِ وبَدْرَةٌ \* وإنْ لامَنى فيكَ السُّهي والفَراقدُ وذاكَ لاَ نَّ الفَصْلَ عِنْدَكَ بِاهِرُّ \* و لَيْسَ لاَ نَّ العَيْشَ عِنْدَكَ بِارِدُ فِانَّ قَلِيْلَ الْحُبِّ بِالْعَقْلِ صَالِحٌ \* وَإِنَّ كَنِيْرَ الْحُبِّ بِالْجَهْلِ فَاسِدُ

## وقال يهدح سيف الدولة ويهنيه بالعيدسنة اثنين واربعين وثلثمائة

لكُلِّ الْسِرِي من دهرة ما تَعَوَّد ا \*رعاداتُسيفِ الدَّوْلةِ الطَّعْنُ في العِدا وَإِنْ يُكْذِبَ الأَرْجِافَ عند بضِّدِه \* ويُمْسِي بما تَنْوِي آعادِيةُ اَسْعَدا ورُبَّ مُرِيْدٍ ضَرَّهُ ضَرَّ نَفْسَهُ \* وهادِ اليه الجَيْشَ اَهْدى وَما هَدى

ومُسْنُكَ ولم يَعْرفِ اللَّهُ مَاعَةُ \* رأى مَبْفُ مه في كنَّه مَنشَهُ ما هُوَ الْبَحْرُ فُصَّ فِيهَا ذَاكَانَ سَاكِناً \* عَلَى الدَّرِّوَ احْذَرْ أَذَا كَانَ مُزْبِدًا نَانَيْ رَأَيْتُ الْمِحْرَبِعُثُرُ بِالفَتِي \* وَهٰذَا الَّذِي يَاتِي الفَتِي مُتَعَدِّدا تَطَلُّ مُلُوكُ الأَرْضِ خَاشَعَةً لَهُ \* تَغَا رِقَهُ مَلْكُي وَتَلْقَا ءُ سُجِّد ا وتُحْبِي لَهُ المَالَ الصَّوارِمُ وإلقَنَا \* و يَنتُل ما تُحْيِي التَّبسُّم والْجَدا ذَ كِيُّ تَظَنِّيْكِ طَلِيْعَكَ عَينه \* يرَىٰ تَلَبُّهُ فِي يَوْمِهِمَا تَرَىٰ فَدَا وَصُولُ الى المُستَصْعَباتِ بِخَيْله \* فَلَوْكَانَ قَرْنُ الشَّدْسِ مَا مُ لَاوْرَدا لِذُ لِكَ سَمَّى إِنَّ الدُّمُسْتُقِ يَوْمَهُ \* مَماتًا وسَمًّا وَ الدُّ مُسْتَقَّ مُولِدا سَرَيْتَ اللَّهِ بَعْمانَ من أَرْضِ آمِدٍ \* ثلاثًا لَقَدْ أَدُّ نَاكُ رَكُّصُ وأَبْعَد ا فَولُّنِي وَآمْطَاكُ الْبُنَّةُوجُيُوشَد \* جَمِيعاً ولَمْ يَعْطا لَجِمِيعَ أَيْحُمَدا عَرَضْتَ لَهُ دُونَ الحيوةِ وطَرْنِه \* وأَبْصَرَسْبْفَ الله منك مُجرَّدا وِمَا طَلَبَتُ زُرَقُ الْأَسَنَّةَ غَبْرَهُ \* وَلَكِنَّ قُسْطُنَطْبْنَ كَانِ لَهُ الفَدَا نَا صَبَرَ يَجْمَا بُ الْمُومَ مَخافَةً \* وقَدْكان يَجْمَا بُالدُّلاصَ الْمُسرِّدا وَبَيْشِيٌّ بِهِ العُكَّازُ فِي الدُّيْرِتَائِبًا \* وماكانَ يَرْضِي مَشَى اشْقَراَجُرَدِا وما نابَ حَتِّي فادَرَ الكُرُّوجَهُ \* جَرِيْحاًوخَلِي جَعْندُ النَّفْعُ ارسَدا فان كان يُنْجِي من عَلَى تَرَقُّبُ \* تَرَقَّبُتِ الأَمْلاكُ مَثْني ومؤحَّدا

وكُلُّ المريعي في الشَّرْقِ والغَرْب بَعْدَها \* يُعِدُّ لَهُ تَوْبًّا من الشَّعْر آسُود ا هَنْمِأَلِكِ الْعِيْدُ الَّذِي اَنْتَ مِيدُه \* وِمِيْدُ لِمِن سَمْى وضَمِّى وعَيَّدا ولا زالتِ الأعْيادُ لُبْسَكَ بَعْدَه \* تُسَلِّمُ مَخْرُ وقاً وتُعْطِي مُجَدَّدا فذااليَوْمُ في الآيّامِ مِثْلُك في الوَرى \* كماكُنْتَ فِيهم او حَدَّاكان اَوْحَدا هُوَالْجُدَّدَة يَنْفُلُ الْعَبْنُ أُخْتَهَا \* وحتى يكونَ اليومُ اللَّهُم سَيِّدا فَواعَجَبا مِن دا نِلِ أَنْتَ سَيْفُهُ \* أَمَا يَتُوَ قِي شَفْرَ تَيْ مَا تَفَلَّدُا ومَن يَجْعَلِ الضِّرْفامَ لِلصَّيْدِ بِأَزَّهُ \* تَصَيَّدَ \* الضِّرْفامُ فيما تَصَيَّد ا رَأْيْتُكَ مَحْضَ الْحِلْمِ في مَحْض قُدْرَة م ولَوْشتت كان الحِلْم منك الْهَنَّدا وما تَتَلَ ٱلاَحْرا رَكا لَعَفْوعَنْهُمُ \* ومَنْ لَكَ بِالحُرَّالَّذِي يَحْفَظُاليَدا اذا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكَوِبْمَ ملكَتَه \* وإنَّ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّائِيمَ تَمَرَّدُا وَوْشُعُ النَّدِي فِي مَوْضِع السَّيْفِ بالعُلي \* مُخِلِّ كُوَضْع السَّيف في مَوْضِع النَّدا ولِكِنْ تَفُوقُ النَّاسَ رِأُ يَأْوِجِكُمْةً \* كَمَا نُقْتَهُم حَالاً ونَفْساً وصَحَّتِد ا يَدِ قَي على الأَفْكَارِما أَنْتَ فاعِلُ \* فَيُتْرَكُ ما يَخُفي ويُوْخَذُ ما بَد ا اَزِلْ حَسدالُحُسا دِعَنِي بِكَبِيهِمْ \* فَأَنْتَ الَّذِي صَيَّرْتَهُم لِي حُسَّدا إذا شَدَّزَنْدِي حُسْنُ رَأِبِكَ فِي بَدِي \* ضَرَبْتُ بِنَصْلِ يَقْطَعُ الهامَ مُغْمَد ا و مَا أَنَا ۚ اِلْآَسَهُ هِ رَيُّ حَمَلُتُهُ \* فَزَيِّنَ مَعْرُوْضًا وراءَمُسَــدُّدا

وما الدهرالا من رواة قلا يُدِي \* ان افلت شعرا أصبر الدهر منشدا فسلاربه من لا يُعْنَى مَعْرِدا فسلاربه من لا يُعْنَى مَعْرِدا اجِزْنِي اذا أنشدت شعرا فاتّما \* بشعري آتاك الما دِحُوْنَ مُودَّ ذَا وَدَعْ كُلَّ صَوْعَ بِعْدَ مَوْنَ مَا لَهُ \* وَمَنْ وَجَدَ السَّمِ اللَّهُ وَالْحَدُالصَّدا وَقَيْدُالسَّرِي عَلَيْ فَي اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ ا

#### وقال ايضا وقيل انه اراده به

فَارَقْنَكُمْ فَاذَا مَا كَانَ عِنْدَ كُم \* قَبْلَ الفِراقِ آذَ عَلَ بَعْدَالفِراقِ يدُ اذَا تَذَكَّرْتُ مَابَبْنِي وَبَيْنَكُم \* آعَانَ قَلْبِي مَلَى الشَّوْقِ الَّذَيْ آجِدُ

#### وقال في بطيخة ندحيا و بها ابو العشائر ابن حمد ان

وبَنِيَّةِ مِن خَيْزُرانِ ضُمِّنَتُ \* بِطَّيْخَهُ نَبَتَتْ بِنَا رِ فِي يَدِدُ نَظُمُ الْآمِيْرُلَهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَكَلَّا مِنْ فِي الْمُهْدِ نَظُمُ الْآمِيْرُلَهِ مِنْ الْمُؤْدِ \* كَانَا اللَّهِ وَكَلَّا مِنْ فِي الْمُهْدِ كَالْمُورِ اللَّامِ اللَّهُ وَرُعْلَى شَرَا بِ أَسْوَدِ كَالْمُورِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَرُعْلَى شَرا بِ أَسْوَدِ كَالْمُورِ اللَّهُ الللْمُولِي اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

#### و قال فيها

وَسُودِ اءَ مَنْظُومٌ عليها لَا لِي \* كَهَا صُوْرَةُ البَّطْ بِيرَ وَهِي مِن النَّدِّ كَانَ بَعَا يَا عَنْبَرِ فُوقَ رَاسِهِ اللهِ طُلُوعُ رَوامِ الشَّيْبِ فِي الشَّمَرِ الجَعْدِ

#### وقال ارتجالا

ٱتُنَّكِرُمِا نَطَقْتُ بِهُ بَدِيهًا \* وَلَيْسَ بُمُنْكَرِ سَبْقُ الْجَوادِ أراكِضُ مُعْوضاتِ القَوْلِ قُسْراً \* فَا قَتْلُهُ الْحِفْرِي فِي الطِّرادِ وقال وقد سار الى ابي محمد بن طغيم ولايدري ايسيريد حتى دخل كفرديس

وزِيارَةِ عن فَيْسرمَوْعِدْ \* كَالْغَيْضِ فِي الْجَفْنِ الْمُسَهَّدّ مَعَجَت بنسا فيه الجِيا "دُ معَ الاَمْيسـراَيِيْ مُحَمَّدُهُ حتِّي دُ خُلْنِما جَنَّـةً \* لَوْ أَنَّ سَا كِنَهَا مُخَلِّدٌ خَفْ راءُ حُمُوا مُ التَّ را أَب كَانَّها في خَدِّ اَ فَيَ لَهُ أَحْبَبْتُ تَشْبِيْهِا لَهِا \* فوجَدْتُه مالَيْسَ يُوجَدِّدُ وادارَجُعْتَ الى الْحَقْسَائَتِقِ نَهْىَ وَاحِدَاءُ لَا وَعُسَدُ

#### وقال في صجلسه

يا مَنْ رَايَنُ الْمَلِيْمُ وَفُدا \* بسه و حُرَّ الْمُلُوكِ مَبْدا مَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُصَوِّمَاتِ الْمَدا عَلَى اللَّهُ الللْمُولُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْ

أَمِنَ كُلِّ شَيْ بُلُغْتَ الْمُرَادا \* وَفِي كُلِّ شَأَ وَشَأَوْتَ الْعِبَادِ ا فَمَا ذَا تَرَكُتَ لِمَ لَمُ يَسُد \* وَمَا ذَا تَرَكُتَ لَمْ كَانَ سَادًا كَانَّ السَّمَانِي الزَّامَا رَأْ تُكَ \* تَصَيَّدُهَا تَشْتَهِي اَنْ تُصَادِ ا واجتا زابو محمد ببعض الجبال فا تار الغلما ن خشفا فالتققته الكلاب فقال

وشا من من الجبال آفود \* فَرْدِكَيافُونِ البَعِير الاصيد يُسَارُه مَ مَضِيْقِهِ وَالْجَلْمَدِ \* فِي مِثْلِ مَنْ الْمَسَدِ الْعَقْدِ زُرْنَا وَلَلْا مُوالَّذِي لَمْ يَعْهَدٍ \* لِلصَّيْدِ وَالنَّزْ هَفَو التَّمَرُّدِ بُكُلِّ مُسَمِّقِ الدِما وَاسْوَدٍ \* مُعَا وَ دِ مُقَوَّدٍ مُقَلَّمَد بُكُلِّ مَا بَكُلِّ الدِما وَاسْوَدٍ \* مُعَا وَ دِ مُقَوَّدٍ مُقَالَمَهُ بِكُلِّ الْمِنْ الدِما وَاسْوَدٍ \* مُعَاوَدٍ دِ مُقَوِّدٍ مُقَالَمَهُ كَالْمِبْرَدِ

ماذاالوَداعُ وَداعُ الوامِقِ الكَمِدِ \* هذا الوَداعُ وَداعُ الرَّوْمِ لِلْجَسَدِ إذا السَّحَابُ زَفَتْهُ الرِّيْمُ مُوْتَفَعاً \* فسلاعَدا الرَّمْلَةَ البَيْضاءَ مِنْ بَلَدِ ويافراقَ الأَمْيِوالرَّمْ مَنْزِلُهُ \* إِنْ آنْتَ فا رَقْتَنَا يَوْمًا فلا تَعُدِ

وقال يمدح ابا الحسين بدر بن فمار بن الله عيل الاسدي الطبرستاني

اَحُلْمَانَرِي أَمْ زَمَانَا جَدِيدا \* أَمِ الْخَلْقُ فِي حَيْ شَخْصِ أُمِيْدا لَهُلَى لَا يَعُودِ ١ نَجَلَى لَنَا فَا ضَا نَا بِسَمْ \* كَأَنَّا نُجُومُ لَقِيْنَا سُعُودِ ١ رَأَ يُنا بِينُ وِ وَ اللَّهِ \* ابْدَرُولُو دَا وَبَدُّراً وَابْدُا طَابُّنا رضادُ بِتُوكِ الَّذِي \* رَضِيْنَا لَهُ فَتُوكِّنَا السَّجُودِ ا اَ مُبْر ا مِيْزُ عليه النَّدي \* جَوا دُبَخِيْلٌ با ن لا يَجُودا يُعَدَّثُ مِن نَصْلِهِ مُكَرِّهاً \* كَأْ نَّ لَهُ مِنهُ نَلْبًا حَسُودِ ا كُأَنَّ نُوالِكَ بَعْضُ النَّضَا \* فما تُعْطِ منه نَجِدٌ هُجُدُود ا ورُبَّتُما حُمْلَة في الوَهٰي \* رَدَّدْتَ بِهَاالذُّبُّلِ السُّمْرَسُودا وهولِ كَشَفْتَ وَنُصْلِ فَصَنْتَ \* ورُمْحٍ تَرَكْتَ مُباد أَ مُبِيدا ومالٍ وَهَبْتَ بِلا مَوْهِدِ \* وقرْنَ سَبَقْتَ اليه الوَهبُدا بِهَجْرِ سُيُو فِكَ أَغْمَا دَ هَا \* تَمَنَّى الطَّلِي أَنْ تَكُونَ الغُمُودِ ا الهِ الهَامِ تَصْدُرهِ مِن مثلِهِ \* ترى صَدَراً مِن وُرُودِ وُرُودِ ا قَتلَتَ نَفُوسَ العِدي بِالْحَدِّيدِ حَتَّى قَتَلْتَ بِهِنَ الْحَدِيدا فَانْفَدَّتَ مِن مَيْشِهِن البَّفَا \* و أَبْقَيْتَ مَمَّا مَلَكُتَ النَّقُود ا كَأُنَّكُ بِالفَقَرِ تُبْغِي الغِني \* وِبِالمُوتِ فِي الْحَرْبِ تَبْغِي الْحُلُودِ ا خَلائِقُ تَهْدَى اللَّ رَبُّهَا \* وآيَةُ صَجْدِ ارًا هَا الْعَبِّيدِ ا مُهَذَّ بَةً خُلْمَ قُ مُسرَّةً \* حَقَرْنَا الْبِحَارِبِهَا وَالْأَسُودِ ا بَعيد ماي قُرْ بها وصَّفها ﴿ تَغُولِ الطَّنُونِ وَنُنْضِ القَصِيدا

فَا نُنتَ وَحِيْدُ بِنَى آ دَىمٍ \* ولَسْتُ لِفَقْدِ نَظيروحيْدا وقال يمدح على بن ابراهيم التنوخي أَحادًا مُ سُداسٌ في أحاد \* لَيْللَّنُنا الْمُوطِّفَ بِالتَّنْا ا كأنَّ بِنَا تِ نَعْشِ فِي دُجاها \* خَرا يُدُسا فراتٍ في حدادٍ أُفَكُّرُ فِي مُعاقَرَةِ المنسايا \* وقَوْدِ الخَيْل مُشْرِفَةَ الهَوادِي زَعِيْمًا للَّقَنَا الْخِطِّيَّ عَزْمِي \* بِسَفْكِ دَمِ الْحَواضِ روالِبُوادِي الك كَمُّ ذِ التَّحَدُّفُ والتُّوانِي \* وكَمُّ هذا النَّمادِي في التَّما دِي وَشَعْلُ النَّعْسِ مِن طَلَبِ الْعَالَى \* بِبَيْعِ الشِّعُرِ فِي سُوْقِ الكَسادِ وماماضي الشَّبَاب بمُسْتَرَدِّ \* ولا يَومُّ يَمُــرَّ بِمُسْتَعــا دِ متى لَحَظَت بِياضَ الشَّيْبَ عَينى \* فقد وَجَدَ تُهُ منها في السَّواد مَتى ماأزْدَدُتُ من بعدالتناهي \* فقد وَقَعَ انتقاصِي في ازديادي أُ أَرْضِي أَنْ أَعِيشَ ولاا كَافِي \* على ما لِلْأَمِيْرِ من الأَيادِي جَزَى اللَّهُ المَّسِرَ البه خَبْراً \* وانْ تَرَكَ المَطايا كالمز اد فَلَمْ تَلْقَ اسَ ابراهِيمَ مَنْسِى \* و فيها تُوْتُ يَوْ م للْقُـراد الَمْ يَكُ بَيْننابَكَ دُّ بَعِيْدُ \* فَصَّيْرَ طُولَهُ عَرْضَ النَّجادِ وَٱبْعَدَ بُعْدَ نَابُعُدَ النَّد انِي \* و قَرَّب قُرْبَنَا قُرْبَ البعادِ

فليًّا جِئْتُ مُ أَعْلَى حَلَّى \* وأَجُلَسنى على السَّبْعِ الشِّدادِ تَهَلَّلَ قَبْلُ تَسُلِّمِي عليه \* وَٱلنَّيٰكِيْسَةُ قَبْلُ الوسار نَلُومُك بِاعَلَى لِغَيْرِذُ نُب \* لِإِ نُكَ قَدُّ زَرَيْتَ على العِبادِ وَا نَّكُ لا نَجُودُ على جَوادِ \* هِبَاتُكُ انَ يُلقَّب بِالْجِوادِ كأنَّ سَخاءَكَ الإسلامُ تَخْشى \* إذا ماحُلْتَ عا قِبَدَة ارتداد كَانَّ الهامَ فِي الْهَيْجَا عُيُونُ \* وتَدْطَبِعَتْ سُيُو فَك من رُقاد وَقَدْصُغْتَ الْاسَّنَا مِن حُمُوم \* فما يَخُطُرُنَ إِلَّا فِي فُوادِ ويَوْمَ جَلَبْتَها شُعْتَ النَّواصِي \* مُعَقَّدَةَ السَّبِ الطِّدرادِ وحامَ بِهِ الْهَلاكُ على أَنَاسِ \* لَهُ مُ بِاللَّاذِة يُستِهَ بَغْيُ عاد فكانَ الغَرْبُ بَعْرَامِنْ مِياد \* وكانَ الشَّرْقُ بَعْرا من جِياد وقد هَنقَتْ لَك الرّاياتُ فيه ٧ فظلَّ يَمُوجُ بالمِيض الحداد لَقُوكَ بِأَكْبُدِ الإبل الأبايا \* فَسُقْتَهُ مُ وَدَدُّ السَّيْفِ حادِ وقَدْمَزَّقْتَ تُوْبَ الْبَغْي مَنْهُمْ \* وقَدْ الْبُسْتُهُ مِ تُوْبَ الرَّشَادِ نَما تَركُوا الإمارة لاختيار \* ولاانتَحلُواود ادك من وداد ولااشْتَغَلُوا لِزُهْدِ فِي التَّمالِي \* ولاانْقادُوا سُـرُورا بانْقِيا دِ ولُكنْ هَنَّ خَوْفُك فِي حَشَاهُم \* هُبُوبَ الرِّبْعِرِ فِي رِجْلِ الجَرادِ

وما تُوا فَبِلَ مَوْتِهِم فلمَّا \* مَنَنْتَ اَ عَد تَّهُم قَبْلَ المَعَادِ غَمَدُ تَ صَوارِمًا لَوْلَمُ يَتُوبُوا \* مَحَوْ تَهُمُ بِها مَحْوَ الداد وما الغَضَبُ الطَّرِيْفُ وإنْ تَقَوَّى \* بمُنْتَص فِ من الكرم التِّلادِ فَلْا تَغُرُرُكَ السُّنَّةُ مَوا لِ \* تُقَلِّبُهُنَّ ٱفْئِدَةً ٱحــادى وكُونَ كَالْمَوْتِ لا يَرْني لِباكِ \* بَكْي منه و يَرْوى وَهْوَصادِي فإنَّ الْجُرْحَ يَنْفُر بَعْدَ حِينِ \* اذاكانَ البِنساءُ على فَساد وانَّ المَاءَ يَغْرُبُ مِن جَمَّا دِ \* وإنَّ النَّا رَبَّغْ سِرُجُ مِن زِنا دِ وَكَيْفَ يَبِيْتُ مُضْطَجِعاً جَبِانٌ \* فَرَشْتَ لِجَنْبِم شَوْكَ القَتَا دِ يَرِي فِي النَّوْمُ رُمْحَكِ فِي كُلادُ \* ويَخْشِي اَنُ يَراهُ فِي السَّهادِ ا شَرْتَ ابِاالْحُسَيْنِ بِمَدْحِ قَوْمٍ \* نَزَلْتُ بِهِمْ فَسِرْتُ بِغَيْرِزا دِ وَطَنُّونِي مَدَعْتُهُمُ قَدِيْماً \* وَانْتَ بِمِامَدَ عُتُهُمُ مُرادِي واِنْي منك بَعْدَ غُدِ لَعَادِ \* وقَابْسي من نِنائِكَ غَيْرُ غادِي مُحِبَّك مَيْثُما اتَّجَهَتْ رِكِابِي \* وضَّيْفُك مَيْتُكُنْتُ من البِلادِ

### وقال يمدح اباعبا دةبن يحيني البحتري

ما الشَّوْقُ مُقَتِنِعًا منَّى بذا الكَهَدِ \* حنَّى أَكُونَ بلاقلْ ولا كَبِدِ ولا الدَّبارُ الْبَي كانَ الحبيبُ بها \* تَشْكُوا إلى ولا أَشْكُوا لِي أَحَدِ ما زا لُكُل هَزِيْمِ الوَد في يُنْصِلُها \* والسَّقُمُ يُنْصِلني حتى حكَتْجَسَدِي وُكُلِّمافاضَ دَمْعي غاصَ مُصْطَبَرِهِ \* كَانَّها مالَ من جَفْنَيّ من جَلَدِي فَايْنَ مِن رَفَراتِي مَن كَلَفِت به \* وأين منك ابن يَصْيي صَوْلَة الاسدِ لًّا وَزَنْتُ بِكَ الدُّنْيَا فِيلْتُ بِها \* وِبِالوري قَلُّ عِنْدِي كُنَّرَةُ العَدَدِ ماد اَرِفي حَلدِ الآيام لِي نَرْحُ \* آباعُبادَةَ حتى دُرْتَ في حَلدِي مَلْكُ انَا امْتَلان مَا لاَ مَزائِنهُ \* اذَا فَها طَعْمَ ثُكُلِ الأُمِّ لِلْوَلَدِ ماضي الجَنانِ بُرِيه العَزْمُ قَبْلَ هَد \* بِقَلْبِهِ ما تَرى مَيْنَا ، بَعْدَ هَد ما ذا البَّهَا ولا ذا النُّورُ في بَشَرِ \* ولا السَّمَا مُ الَّذِي فيه سَمَا مُريد أَيُّ الأَكَوْفِ تُبارِي الغَيْثَ ما أَتَّفَقا \* حتَّى ا ذ ا أَفَتَرَ فا حادَتُ ولَمْ تَعُد نَدُكُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ الْجُدَفِي مُضَرِ \* حَتَّى تَبَعْتَرْفَهُ وَ اليُّومَ فِي أُدُد فَوْمُ ا ذ ا مُطَرَبٌ مَوْتًا سُيُوفُهُم \* حَسِبْتَها سُحُبًا جادَتْ ملي بَلَدِ لم أُجرِ غايةَ فِكُرِي منك في صغّة \* اللّوَجَدُّتُ مَداها غايّةُ الا مك

## وقال يهدح شجاع بن محمد الطائي المنبجي

البَوْمَ مَهُدُكُمْ فا بِنَ المُوْمِدُ \* مَيْهَاتَ لَيْسَ لِيَوْمِ مَهْدِكُمُ غَدْ

ٱلْمُوتُ أَقْرَبُ مِحْلَبًا مِن بَيْنُكُم \* والعَيْشُ آبْعَدُ منكُمُ لاَ بَعُدُوا إِنَّ الَّذِي سَنَكَتْ دَوِي بَجُفُونِها \* لَمْ تَدْرَأَنَّ دَعِي الَّذِي تَتَقَلَّدُ فُ لَتُوتَدَرُأْتِ اصْفِرارِي هُ رَبِهِ \* وَتَنَهَّدُ تُ فَا جَبُّتُهَا الْمُتَنَهَّدُ فَمضَتُونَ دُصَّبَعُ الْحَياءُ بَياضَها \* لُوني كَماصَّبَعُ اللَّجَيْسَ الْعَسْجِدُ تَرَأَيْتَ قُرِنَ الشَّمْسِ فِي تَمَرِ الدَّجِي \*مُتَـاً وَّدَّا غُصْلُ بِهُ يَنَأُ وَّدُ عُدويَّةً بِدَو يَّةً من دُونِها \* سَلْبُالْنَفُرسونارُعَرْبِتُونَدُ وَ وَا بِلُّ وَسُواهِلُّ وَمَنَاصِلٌ \* وَذَ وَا بِلُّ وَ تُو مُّدُّ وَتُهَدُّ ٱلْبلت مُوَدَّ تِهِ اللَّمِ اللِّي الْمِي بَعْدَنا \* و مَشَى عليها الدُّهُ وُوهُومُةَ ٱبْرُحْت يامَرْضَ الْجُفُونِ بِنُمْ رِفِي \*مَرِضَ الطِّبِيبُ لَمُوعِيدَ العُوَّدُ نْلْدَابْنُوعَبْدِالْعَرْ زُنِّي الرِّضا \* وِلِكُلِّ رَكْبِ عِيْسُهُم والفَدَفَدُ مَنْ فِي الْأِدَامِ مِن الْكُوامِ وِلاَتَقُلْ \* مَنْ فيك شامُ سوط شُجاع يُغْصَدُ أعطي فَقُلْتُ لِجُودِ مِمَا يُفْتَنَى \* وَسَطَا فَقُلْتُ لِسَيْفِهِ مَا يُوْ لَدُ وَنَحَبَّرَتْ فِيهِ الصِّفَاتُ لِاَنَّهَا \* ٱلْفَتْ طَرَ ا تُغَدُّ عليها تُدُّمُدُ في كُلِّي مُعَتَرَكِ كُلاَمَغُرِيُّكَ للهِ يَذْمُدُنَّ منه مَا الاَمِنْةُ تُحْمَدُ نَقَمُ على نَقَمِ الزَّمان تَصُبُّها \* نِعَمُّ على النِّعَم الَّتِي لا تُجْدَدُ فِي شَا نِهِ وَ لِسَانِهِ. وَبَنَا نِهِ \* وَجَنَا نَهُ عَجَّبٍّ لَمَنَ يُتَفَقَّدُ

أسدُّدُمُ الأسدالهزبرخضابة \* مُوتُ وَرِيْصُ المُوتِ عَنْدُنْرُنْدُ ما منبَرُ مُدْعَبْتُ الْأَمْنَلَدُ \* شَهِدَتُ وَرَجْهَكُ نُومُها والأَمْد نَاللَّيلُ حِبْنَ وَهِمْتَنْهِ إِلْبِيسٌ \* والصَّبْرُمُنْذُ رَحَلَ عِنْهَا سُودُ مازْلَتَ لَدُّ وَرَقْمَى تَعَلُوهِ وَأَنَّ \* حَنْمِن نَوَارِهِ فِي ثُواهِ الفَرْنَدُ أَرْضُ لِهَا شَرَفْ سوا هامنلها \* الوكانَ مِنْأَك في مواها يُوجِدُ أَبْدَى العُداةُ بِكَ السَّرورَكَانَّا مُ \* قَر حُوا وعِنْدُهُمُ الْقَبْمُ الْمُعِدُ قَطْعَنَهُم حَسَداً ا رَّاهُم ا ويم \* وَمقطَّعوا حسد المن لا نحسد حتى أَنْنَنُو اوارِانَ حَرَّتُلوبِهِمْ \* في قَلْبِ الجِلمدُ نَطُرِ العَلْوَجُ فَلَمْ بَرُواْمَن حَوَا بُمْ \* لِأَرَأُ وَك و قَيْلَ هٰذَا السَّبْدُ بِقَينَتْ جُمُوهُ هُمُ كَأَنَّك تَّكُّها \* وبِقَينَتَ بِينَهُمُ كَانَّكَ مُسْرَدُ لهْفانَ بَسْتُوبِيْ بِكَ الغَضَبُ الورع الولَمْ بُنَهْنَهُكَ الْحِبِي والسُّودَدُ كُون حَيثُ شِنْعَ تَسِوْاليك رَكابُنا \* فَالْأَرْضُ وَاحْدَةٌ وَانْتَ الْاوْحَدُ وصُن الْحسامَ وَلاندُلْهُ فا نَه \* يشكريميننك والجماجمُ تُشهدُ يَيِسَ النَّجِيْعُ عليه وَهُومُ جَرَّدٌ \* عن فمد و فكا نَّما هُوَ مُغْمَدُ رِيًّا نَ لُوْقَذُفَ الَّذِي أَسْقَبْنَهُ \* لَجَري مِن الْهَجاتِ بَعْرُمُ زَادُ ما شارَكَتْهُ مَنْيَنَّهُ فِي مُهْجَةِ \* إلَّا وشَفْرَتْهُ على بَد ما بَدُ

إِنْ الرَّزِ إِياوِ العَطَّا يَا وَالْقَنَا \* حُلُفَاءُ طَيِّ فَوَّرُوا آوَا نَجْدُو صَيْنِ لَ الْمُفَارُ مَيْنِكَ وَ الِلَّ وَمُهَنَّدُ مِنْ يَالَ جُلُهُمَةُ تَذَرَّكُ وَالنَّا \* اَشْفَارُ مَيْنِكَ وَ الِلَّ وَمُهَنَّدُ مِن يَالَ جُودَ الغَوادِي اَجُودَ مَن كُلِّ الْمَرْصِ جُودُ الغَوادِي اَجُودَ مَن كُلِّ الْمَرْصِ وَالْعَوَادِي اَجُودَ يَلْقَالَ مُرْتَدِياً بِالْحَمْرَ مِن وَمِ الْمَالِقِ مِن يَعْنَى يَشَارَ اللِكَ وَامْرُ اللَّهُ وَهُمُ المُوالِي وَالْتَفَلِيقَةُ اَعَبُدُ مَنِي يَشَارَ اللِكَ وَامْرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِقَةُ الْمَدُ وَالْمَالِي وَالْمَالِيَّةُ الْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ مَا يَغْنَى بِمَا لاَيَنْفَ مَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا الْمَالِيَةُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُولِلَةُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُولِلَهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ

وقال يمدج الحسين بن على الهمداني

كُذُ لِكَ نَفْنًا قُ السَّا - ورُبَّمًا \* يَضِلُ بِهَا الْهَادِي وَهُمْ نِهَا لَرُنَّدُ ولٰكنَّ حُبَّاهَا مَرَا لَمُلْبَ فِي الصَّبَا \* بَوْبِدُ عِلْبِي مَرَّا ازَّمَانِ ويأَمِدُّ سَنَى إِنْ عَلَى مُنْ إِن سَنَكُمُ \* مُكَا فَأَذَ يَعَدُوا لِيهِ عَصَا نَعَا، و لْتَوْ و قِيلَكُمَا مُرُوعً إِلاَّدَاءَ كَنَاتِها \* وَيُنَّبُتُ فِيها مُوتَكِ الْمُعُرُوا لَمَا مُ بِمَن مُعْفَصُ الأَبِصَارُ يَوْمَ أَكُونِهِ \* ويُغُرِّقُ مِن زُمْمِ هاي الرِّدُ لما مُودُ وُبِلِقِي وه الدّري البِّنانُ سِلاتُها \* لِكُذُّهُ وَ إِبُّمِاءُ اليدارِد البِّدور ضَرُونَ عِلِم الصَّارِيلِ المام في الرغول حقِبن الاما أنتال الذرس الله بَصِيُّونِا خُذِالْ عَمْدِهِ مِنْ قُلِ مَرْضِعِ \* وَلَوْ خَبَأَنَهُ بِينِ الْهَا بِهِ اللَّا لَا لَمْ وِتَا مُدَّاهُ يَغْنَى الفَتِي قَبُّل نَبْلُه \* وَ لِا أَذَّ هُرُومِن قَبْلُ ا أَيْنَدَا أَدُ وسَنْعِي لَانْتَ السَّيْفُ لامانسلَّلُه إضَوْم ومِمَّا لسيف منه لك الدند ورُصْيَتِي لانْتَ الزَّمْمُ لامانْبَلَهُ \* نَصِيْعا ولَوُ لا لفذَحُ لَم بُؤنس الريدُ من القاسِمِينَ الشَّكُرِينَ في بَبْنَام «لا نَّهُم يُسْدي البهم بان أسدر وا فَشُكَرِى لَهُم شُكُول شُكُرُ على النَّدى \* وشُكرٌ على الشَّك الشَّك الدِّي وهُ وَازَّدُ صِبالْم بِأَبْوابِ القِرابِ جِيالُ هُم الراشَهامُ هافي البي الديم الديم وْ أَنْفُسُهُمْ مَبِذُ وَلَهُ لِرَفُودِ هُمْ \* وَ أَخُوالُهُمْ فِي دَارِمِي لَمِ: ﴿ يَذُّ كُانَ مِطْبَاتِ المُستَبِي عَساكُو\* فَفَيْهَا الْعَدِّيقِ وَالْمَا إِنَّهُ الْجُرِدُ

اركى القَمَرَابِيَ الشَّمِسِ قدلَبِسَ العُلا \* رُوِّيدَك حَتَّي يَلْبَسَ الشُّعَرَ المَّغَدُ الْعَفَّد وغالَ فُضُولُ الدِّرْعِ من جَنباتِها \* على بدَنِ قَدَّا لَقَنَا إِهُ لَهُ قَدَّ وباشَرَا بْكَارَالْمَــكارِم ٱمْرَداً \* وكانَ كَذا آباؤُهُوهُمُّ مُرْدُ مَدَ حُتُ أَبِا لا تَقْبَلَه فَشَفِي يَدِي مِن العُدْمِ مَنْ تُشْفَى بِهُ الأَعْيُنُ الرَّمْدُ حَبانِي بِأَثْمانِ السُّوابِقِ دُونَها \* مَخافَةُ سَيْرِيْ أَنَّهَا لِلنَّوى جُنْدُ وشَهُونَا عَوْدِ إِنَّ جُوْدَ يَمِيننِهِ \* تُناءً ثُناءً والجَوادُ بِها فَردُ فلازلت الْقَى المحاسِدِين بمِثِّلِها \* و في يَدِهِمٌ فَيْظُو فِي يَدِي الرِّفْدُ ومِنْدِيْ قَبَاطِئَى الاَ مِيْرِ وِما لُهُ \* وَغِنْدَهُمُ مَمَّا ظَفِرْتُ بِهِ الْجَمُّدُ يَرُوْمُون شَأُويْ في الكلام وإنَّما \* يُحاكِي الفَتي فيماخَلاا لَمَنطَقَ القِرْدُ نَهُمْ فِي جُموع لا يواها ابْنُ دَأينَةٍ \* وهُمْ فِي ضَحِيْرٍ لا يُحَسَّ بِهِ الخُلْدُ و مِتْنِي ا سْتَفا دَالنَّاسُ كُلُّ غَرِيْبَةٍ \* فَجازُوابَتْرَكِ الذُّيِّمْ إِنْ لَمْ بَكُنَّ هَمْدُ وجَدتُ عَلِيًّا وا بْنَهُ خَيْرَ قَوْمِهِ \* وهُمْخَيْرُقَوْمٍ واسْتَوى الْحُرَّالعَبْدُ واَصْبَرَ شِغْرِيْ منهما في مَكا نِهِ \* وفي عُنْقِ الْحَسْناءِيُسْتَحْسَنَ المِقْدُ

وقال يمدح على بن سيار

اَنَلَ نَعا لِي بَلْهَ اَكْتُرُهُ مَجْدٌ \* وَذَا الْجَدَّفِيه بِلْتُ اَوْلَمُ اَنْلَجَدُّ مَا الْجَدُّفِيه بِلْتُ اَوْلَمُ اَنْلَجَدُّ مَا الْمُتَمَوَّامُ مَنْ طُوْلِ مَا الْتَمَمُّوا مُسردُ

کې

يْقَالِ إِذَالاَ قُواحِمُفَافِ إِذَا دُمُوا \* كَثِيْرِ إِذَا شُدُّوا قِلْيُلِ إِذَا مُدُّوا وَطَعْنِ كَأَنَّ الطُّعْنَ لا طَعْنَ مِنْدَهُ \* وضَرْبِ كَأَنَّ النَّارَمِي حَرِّهِ بَرْدُ ا ذَاشِيْتُ مَنَّتْ بِي مَلِي كُلُّ سَابِيمٍ \* رِجَالُكَا لَّنَّ الْمُوتَ فِي نَمِهَا شُهْدُ اَذُمَّ الِّي هٰذَا الزُّما إِن أَهْيِلَهُ \* فَأَ عُلَمُهم فَدْمٌ واَحْزَمُهُم وَغُهدٌ واَ كُورَهُهُمُ كُلُبُ واَ بْصَرَهُم مَع \* واَسْهَدُهُم نَهْدُ واَ شْجَعُهُم قِـــرْدُ ومِن نَكِدِ الدُّنْياملي المَرْأُ أَن يُرى \* هَدُ وَأَ لَهُ ما مِنْ صَدِ ا فَتَسِهِ بُدُّ فيا نَكَدَ الدُّنْيَا مَتِي ٱنْتَ مُغْصِرٌ \* عِنِ الْحُرْحِتِّي لا يُكُونَ لَهُ ضِدُّ تَرُوحُ وتَغَدُّ وَكَارِهًا لُوصًا لِهِ \* وَتُضْطُّرُهُ الْأَيَّامُ وَالَّزَّمُنُ النَّكُدُ بَقَلْبِي وانْ لَمْ أَرْ وَمنها مَلا لَهُ \* وبِي من فَوانِيها وإن وصَلَتْ صَدَّ كَمْلِيلاكَ دُونِ النَّاسِ مُزِّنُ وَمُبْرَةً \* على نَقَدْ مَنْ أَحَبِّبُ مَا لَهُمَا فَقَدُ تَلُرُّ دُمُوعِيْ بِالْجُفُـونِ كَأَنَّما \* جُفُونِيْ لِعَيْنَى كُلِّ بِاكْيِـة خَذَّ واتِّنِي لَتُغَيِّينِي مِن الماءِ نَغْبَدُّ \* وأَصَّبُومنه مثل ما تصَّبُوا لوَّبْدُ وَأَمْضَى كَمَايَمْضِي السِّنَانُ لِطَّيَّتِيْ \* و اَطَوْي كَمَا تَطُويَ الْمُجَلَّمَةُ الْعُثَدُ واكْبِرَنَفْسِيْ مِن جَزاءٍ بغِيبَةِ \* وَكُلُّ افْتِيابٍ جُهٰدُ مَن لااله جُهْدُ وَٱ رْحَهُمَ ٱقُوامًا من العِيِّ والغَبا \* و آعْدِ رُ فِي بُغْضِي لاَ نَّهُمُ ضِــدٌّ وَيْمَنَعُنِي مِمَّنْ مِوى ابْن مُعَمَّدِ \* آيا دِله مِندِي بَضِيْس فَ بها مِنْدُ

تَوالِي بِلا وَمْدِولٰكِنَّ فَبُلَهِ الْحَشَى فَبُلَهِ اللَّهِ مَمَائِلَهُ مِن مُنْبِرُومُ لَكِنَّ بِهِا وَمْدُ سرى السيف مِمَّا تَطْبَعُ الهِنْدَصاحِبِي \* إلى السَّيْفِ مِمَّا يَطْبَعُ اللَّهُ وَالهَنْدُ فلمَّا رآ نَىْ مُقْبِلًا هَــزَّ نَفْسَــهُ \* اليَّ حُسامٌكُلَّ صَفْـــرِلَهُ حَدًّ فَلَمْ الرَقَبْلِيْ مَنْ مَشَى الْبَصْرُنَحَوَهُ \* ولا رَجُلاً قا مَتْ تُعا نِقُهُ الأُمْدُ كَأُنَّ القِمِيُّ العَاصِياتِ تُطِيْعُهُ \* هَوِيَّ او بِهَا فِي غَيْراً نُمُلِهِ زُهْدُ يَكَادُ بِصِيْبُ الشَّييَ مِن قَبْلِ رَمْيهِ \* ويبكِنُهُ في سَهْدِهِ المُرسَلِ الرَّدُّ و يَنْفِذَ فِي الْعَقْدِ وَهْمِهِ مُضَيَّقٌ \* مِن الشَّعْرة السَّوْدا واللَّيْلُ مَسْوَدٌ بِنَفْسِي الَّذِي لا يُزْدُهي بِعَدِيهَ فِي \* وإن كَثُرَتْ نيه الذَّر النُّع والقَصْدُ ومَن بَعْدُةُ فَقُرُّومَنْ قُرْبُهُ فِنيَ \* وِمَنْ عِرْضُهُ حُرُّومَنَ مَا لَهُ عَبْدُ و يَصْطَنَعُ المَعْرُوفَ مُبْتَدِئًا بِهِ \* ويَمْنَعُهُ مِن كُلِّ مَنْ ذَمَّةُ مَمْدُ وَيَحْتَفُرِ الْحُسَّادَ عِن ذَكْرِهِ لَهُمُ \* كَأَنَّهُم في الْخَاقِ ما خُلِقُوا بِعَدُ و يَأْ مَنْهُ الأَهْدِاءُ مِن هَيْرِذِ لَّةٍ \* وَلٰكِنْ عَلَى تَدْرِالَّذِيْ يَذُنِهُ الْحِقْدُ فإِن يَّكُ سَيَّارُبُنُ مُكِّرِم انْقَضى \* فإنَّكَ ماءُ الوَرْدِ إِنْ ذَهَ الوَّرْدُ مَضي و بَنُوهُ وَإِنَّفَرَد تُ بِغَضِلِهِمْ \* وَاللَّفِّ إِذ اما جُبِّعَتُ واحداً فَرْدُ لَهُمُ اَوْجَةُ غُرُّ و اَ يَدِّ كَـرِيْمَةً \* ومَعْـرِنَةً عِـدُواَ لُسِنَةُ لُـدُّ وَ رَدِيَةً خُضُرُومُلَكُ مُطَاعَةً \* وَمَرْكُوزَ أَنُّسُمْرً وَمُقْرَبَةً جُرْدُ

وماهِ شُتَ ماما تَواولاً ابَواهُم \* يَنْ يُم بُنُ مُرْوابنُ طَابِحَدُ أَدُّ فَبعض آلِذَي يَبْدُوآلِذِي إِنَادَاكِرُ \* وَبَعْضُ الَّذِي يَغْفَى مَلَي الَّذِي يَبْدُو الُومُ به مَن لامَنِي في وِدادِهِ \* و حُق لَخَيْرِ الْخَلْقِ مِن خَيْرِهِ الوُدُّ عَذَا فَتَنَتَّوُوا مِن مَلِي وَطُرْتِهِ \* بَنِي اللَّوْمِ مَتَّى يَعَبُّرا اللَّكُ الجَعْدُ فَمَا فِي سَجايا كُمْ مُنَازَمَةُ العُلَى \* ولا في طِباع التُرْبَةِ المِسْكُ والنَّذُ وقال إرتجا لا

آمَّا الفِراقُ فَا نَّسَهُ مَا آمَهَ لَهُ \* هُوَ تُوْ أَ مِيْ لُوْاَنَّ بَيْنَا يُولَدُ . وَلَقَدْ عَلَمْنَا ٱنَّنَا سَنُطُيْعُتُ \* لَنَّا عَلِمْنَا ٱنَّنَا لا نَخْلُدُ وإذا الجِيادُ آبا البَهِي نَقْلْنَنا \* مَنْكُم فَا رَدَا مَارَكِبتُ الْآجُودُ مَنْ خَصَّ بِالذَّمْ الْفِراقَ فِانَّنِي \* مَنْ لا يَرِي فِي الدَّهْرِشَيْآ أَيْحُمدُ

## وقال وقدنام ابوبكر الطائى وابو الظيب ينشده فانتبه

انَّ القَسوافِي لَمْ تَنَمَّكُ وإنَّمَا \* صَنَعَتُكُ حَتَّى صِرْتُ مَا لاَبُوجَهُ فَكَانَّا أُذْنِكَ نُوْكَ حَبْنَ مَعِعْتَهَا \* وكأنَّهَا مِمَّا مَكَ رُثُ الْمُسرُوفِهُ فَكَانَّا أُذْنِكَ نُوْكَ حَبْنَ مَعْ بِقُولُهُ الله الله الربي ولمّا رقي أَمْهُ بِقُولُهُ الله الا اربي

# الاحداث حمد اولا ذماجعل قوم يستعظمون قوله فقال

يَسْتَكْثُرُونَ أُبَيَّا تَا نَامَتُ بِها \* لَاتْحَسُدُنَّ على اَنَّ يَنْثُمَ الْأَسَدِا لَوْاَنَّ نَمَّ قُلُو بَا يَعْقِلُونَ بِهِا \* اَنساهُمُ الذَّعْرُ مَمَّا تَحْتَهَا الْحَسَدا وقال في صبالا

كُمْ فَتِبْلِ كَما قُتِلتُ شَهِيْدِ \* بِبَياضِ الطُّلي ووَرْدِ النُّدُودِ وَ خَنِيمَ و عُيُونِ الْهَا و لا كُعُيونٍ \* فَتَكُتْ بِالْمُتَسِيَّمِ الْمُعُمُسو دِ دَرَّد رَّالصِّبا أَ أَيَّا مَ نَجْ رِيْرَدُ يُولِي بدارِ أَنْلَـةَ عُوْدِيْ مَمرك الله هَلْ رأينت بُدُورًا \* قَبْلَها في بَدرافع و مُغُدود رامياتٍ بَاسْهُم رِيْشُها الهُـدُّبُ تَشُقُّ القُلُوبَ قَبْل الجُلُودِ يَتَرَشَّفْنَ مِن فَهِي رَشُفاتٍ \* هُنَّ أَحْلِي فيهُ مِن التَّوْحِيْدِ كُلُّ خَمْصًا نِهِ أَرَقٌ مِن الخَمرِ بِقَلْبِ أَفْسِي مِن الجُلْمُدود د اتُ فَرْع كَأَنَّمَا ضُرِبَ الْعَنْبَرُ فيه بِهَا ءِ وَ رَّ دٍ و مُــوْدٍ حالِكِ كَالْغُداف جَنْلِ دَجُوْجي الشِّن جَعْدِ بِلا تَجْعِبُهُ تَخْمِلُ السُّكَ مِن هَدَا يُرِهِ الرَّيْمُ و تَفْتَدُرُ عَنْ شَتِينٍ بَسرُودٍ

جَمَعَتْ بَيْنِ جَسَم أَحْمَدُ والشُّقُّم وبَيْنِ الْجُفُونِ وِ التَّسْهِبُدِ هدنيه مُهجتي أديك لِحَيني \* فَالنَّصِي من مذايها أو زَّدِي أعل ما بي من الضَّنا بطلُّ صيد بتَصْفين طُـوّ و بجبد كُلِّ شَيِّي مِنِ الدِّي ماءِ حَسِرامٌ \* شُرِبُه ما خُلا دَيِّمَ الْعُنْتُسِودِ فَا سُقِنِيْهَا فِدِيَّ لَعَيْنَيْكِ لَفُسِي \* مَن هَزالِ وطَمَا رِفِي وَتَايَدِي شَيْبُ راسِي وذ لَّتِي ونُعولِي \* ودُمومِي ملي هُواكِ شَهُودِي ايَّ يَوْم سَرِّرتِني بِوصالِ \* لَمْ تَسْرُمْنِي تَلْمَةُ بِصْسَدُ وَدٍ ما مُعَامِى مَا رُضِ نَخْلَعَهُ إِلَّا \* كَمُعًا مِ الْمَسْيِرِ بَيْنِ البَّهْ وَم مَفْرَشِيْ صَهْوَا الحصان ولكِنَّ قَمْيْصِي مَسْرُوْ دَا مُن حَد بدّ لامَاةُ فَاضَةً أَضَاةً دِلاص \* أَحْكَمَتُ نَسْجَهَا يَدِ اداؤُدّ أَيْنَ فَضَلِيْ إِذَا قَنِعْتُ مِن الدَّهُرُّ بِعَيْشٍ مُعَجَّلِ التَّنْكِيدِ ضاقَ صَدْرِي وطالَ في طَلْب الرَّزُّ في فِيا مي و قُلُّ عَنْهُ تُعودي ا بَسدا الله عَمْ البلاد ونجْمِي \* في نَصُوه وهِمَّتي في سُعُسود وَلَعَلِي مُو مُلِّ بَعْضَ مِنَا أَبْلُغُ بِاللَّطْفِ مِن مِزْ يَسْرُحُمِيدٍ لَسَرِيَّ لِبِاللَّهُ خَشِنُ النَّطَيِّ وَمَرْ وِيُّ مَرْ ولبُسُ القَيْرُ وِهِ مِشْ عَزِيْزاً آومُتْ واَنْتَكِرِيْمٌ \* بَيْنَ طَمْن الفنا وخفْق البُنُود

فروُسُ الرَّماح أَذْهَبُ لِلْغَيْطِ واشَفْى لغِلْ صَدُّر الْحَقُّورِ لَاكُمَا قَدْ حَبِيْتَ فَيْرَ حَمِيْدٍ \* وإذا مُتَّ مُتَّ فَيْسَرَ فَقَيْسِدِ فَا طَلْبُ العِزِّ فِي لَظَّى وَدَع الذُّلُّ ولَوْ كانَ في جِنان الخُلود يَقْمَلُ العَاجِزُ الجَبِّانَ وقُسَدُ يعجز عَنْ قطع يُخْنُسِق المَوْلودِ ويُوَنَّى الْغَني الْمَحَشُّ وَقَدْ خُوَّ ضَ فِي مَاءِ لَبَةِ الصِّنَّد يــــد لابغَوْمِيْ شَرُفْتُ بَلْ شَرُفُوا بِيْ \* وَبِجَدِّيْ عَلَوْتُ لا بِجُدُو دِيْ و بِهِمْ فَخْرُكُلِّ مَنْ نَطَقَ الضَّا ۚ ۗ وَمَوْذُا لَجَانِي وَغَوْثُ الطَّرِبِدِ ان اَكُن مُعْجِبًا فَعُجْبُ عَجِينب \* لمَ يَجِدُ فَوْقَ نَعَسِهِ من مزيد أَنَا تِرْبُ النَّدي ورَبِّ القَوافي \* وسِما مُ العِدي و غَيْظُ الْحَسُودِ اَنَا فِي أُمَّــةٍ تَدَارَكِها اللَّهُ مَــرِيْبُ كَصَا لِمٍ فِي ثَمُــو دٍ

وقالفيصباه

آهْلاً بدارٍ سَباكَ آغَبُدُ ها \* آبْعَدَمابانَ عنك خُرَّدُ ها ٢ ظُلْتَ بها تَنْظُوِيْ على كَدِدٍ \* نَضِيْجَةٍ نَوْقَ خِلْبِها يَدُ ها ياحادِ يَيْ عِيْسِها واَحْسِبُنِيْ \* أُوْجَدُ مَيْتَا تُبَيْلُ اَفْقَدُ ها قف قل قليلًا بها علي فلا \* اقلَّ من نَظْرَةٍ أُزَوِدُ ها ففي فُوُّا دالمُحِبِ نارُهُوي \* احَرُّنا رالجَحيِم اَبْرَدُ ها

مَا بُ مِن الْهُجُونَزِ قُ لِتُّهِ \* نصارَ مثلَ الدُّمَقْسِ أَسُودُها بِا نُوابِخُرْ عُوْبِةَ لَهِا كَفَلُّ \* يَكَا دُ عِنْدَ النَّيَامِ يُغْعُدُ هَا ر بَعْلَةِ ٱسْمَسِر مُغَبُّلُهِ الْمِسْتَلَيةِ ابْيَضِ صُجْرَدُ ها يا ما ذِلَ العاهقِسُ دَعْ فَتُمُّ \* أَضَلُّها اللهُ كَيْفَ تُر شدُ ها لَيْسَ يُحِيْكَ اللَّامُ فِي هِمَم \* أَقَرَبُها منك منك ابْعَدُ هـا بنُسَ اللَّبالي سَهِدتُ مِنْ عَرِينَ \* شَوْقًا الى مَن تَبيَّت يَرْ فُدُ هـا أَحْيَيْتُهَا والدُّهُوعِ نُنْجِدُ إِيُّ \* شُؤْنُها والظَّلْمُ يُنْجِدُها لا نَا قَنِي تَتْبَلُ الرِّدِيْفَ ولا \* بِالسُّوطِيَوْمَ الرِّهَانِ ٱجْهُدُ هـا شراكَها كُورُها ومِشْقُرُها \* زِمامُهـــاوالشُّسُو مُ مِقُورُ هـــا اَ شدُّ مَصْفِ الرّباحِ يَسْبِقُهُ \* تَحْتِيَ من خَطُوهِ اللّ يَدُها في وِثْلُ طَهْرِ الْحَبِينَ مُتَّصِلِ \* بِيثْسَلْ بَعْنَ الْمَجَنْ تَرَدُدُهُما مُرنَميات بِنَا الْيِ ابْنِ عُبِيتُ لَا اللَّهُ عَطَا نُهَا وَمَدْ هَمَا الى فَتَى بُصَدِرُ الرُّومَا مَ وَقُدٌ \* أَنْهَلها فِي النَّلُوبِ مَوْرٍ دُ هَمَا لِنْ ايا دِ التَّى سِا بِقَالُهُ \* أُعادُ منها و لا أعادٌ دُ ها يُعْطِى فلا مَطْلُهُ يُنْكِدِّ رُهَا \* بِهِ ولا مُنْهِ. نُنْكُدُ هِا خَبْدُرُ قُرَ يْشِ أُبَّآ وَأَسْجَدُها \* ٱكْتَكَثَّرُها نَا ذَلَا وَاجْدِدُ هَا

ٱ ظُعَنُهِ مَا بِالْفِنَا ۚ ۚ ٱ ضَٰ ــرَ بُهَا \* بِالسَّيْفِ جَحْجِا مُهَامُسَوَّدُ هَا ٱثَّرَسُها فا رِسًّا و ٱظُّــوَلُها \* باعاًو مِغْوا رُها وسَيِّــدُها نَا جُ لُوَيُّ بْنِ هَا لِبِ وَبِهِ \* سَمِيلُهَا فَرْعُهِ الْوَصَعْتِدُهَا شَمُّسُ ضُحاها هِلالُ لَيُلَنِها \* دُرَّتَقا صِيَّرِها زِبَـرْ جَدُها يالَيْتَ بِي ضَرِّ بَهُ ٱتِيْرُ لَهَا \* كما ٱتِيْحَتْ لَهُ صُحَمَّدُ ما التَّرْفبها وفي الحَدِيْدِ ومسا \* اَتَّرَفِي وَجْهِـــهِ مُهَنَّـــدُ ها فَا غُتَبَطَتُ إِذْ رَآتُ تَزَيَّنَهَا \* بِمِثْلُـــهُ وَالْجِرَاحُ نَحْسُدُ هَا و اَيْقَنَ النَّاسُ اَنَّ زا رِعَها \* بالمَكْرِ فِي قُلْنِهِ سَيَحْصِدُ ها أَصْبَرَ كُمًّا دُهُ وَأَنْفُسُهُ مَ \* يَحْدِرُها خَوْفُ مُويُصْعِدُها نَبْكَيْ على الأَنْصُلِ الغُمودُ إذا \* أَنْدُرُها أَنْسَهُ يُجُسِرٌ دُها اَ طَٰلَقَهَا فَا لَعَدُ وَّ مِن جَزَعٍ \* يَذُ مُّهَا وِ الصَّدِيقُ يَحُمَدُ هَا تَنْقَدِحُ النَّا رُ مِن مَضارِ بِها \* وصَبُّ ما والرَّقابِ يُغْمِدُها أَذَا أَضَلَّ الهُمَامُ مُهْجَتُهُ \* يَوْمًا فَاطَرْ افْهُنَّ تُنْشِدُ هَا قَدْ أَجْمَعَتُ هٰذِهِ الْخَلِيْقَةُ لِي \* أَنَّكَ بِا ابْنَ النَّبِيُّ ا وْحَدُها وأَنْكَ بِالأَمْسِ كُنْتَ صُمَّتَلِماً \* شَيْخٍ مَعَدِّواَنْتَ امَسْرَدُها

فَكُمْ وَكُمْ عَلَيْهِ مُجَلَّلَةً \* رَبِّيتُهَا كَانَ مَنْكُ مَوْلِدُ مَا وَكُمْ وَلِمُ وَكُمْ والْمُوا وَلَا مُواعِمُ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَالْمُوا وَالْمُواعِمُ وَكُمْ وَلَمْ وَكُمْ وَلِمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا عُلْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمُ وَلَمْ والمُواعِلَمُ وَلَمْ وَلَم

واتصل قوم من الغلهان بابن الخشيذي مولى كافور طلبا للفساد بينهما وجرت وحشة اياما ثمردهم اليه واصطلحا فقال ابوالطيب

حَسَمَ الصَّلَحُ مَا اشْنَهَ نَهُ الأَعادِيِّ \* وَا ذَا مَنْهُ الْسُنُ الْحَسَّا وِ وَارَا دَنْهُ الْسُنُ الْحَسَّا وِ وَارَا دَنْهُ النَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الل

وأشارَتْ بما أَبِّيْتَ رجالٌ \* كُنْتَ آهْدى منها الى الارشاد قَدْ يُصِيْبُ الْفَتِي الْمُشِيْرُولَمْ يَجُّهَدْ و بُشْوِي الصَّوابُ بَعْدَا جْتِهام نلُّتَ ما لا ينا لَ بالبِيض والسِّروصُنْتُ الا رواحُ في الأجساد وقَنا النَطِّ في مَر إكِز ها حَوُّلَكَ والْمُرْهَفَاتُ في الأَغَّما د ما دَرُوْا إِذْ را وَافُوا دَك فيهُم ساكنًا انَّ راية في الطِّراد نَفَدى رأ بكَ الَّذِي لَمْ تُغَدُّهُ \* كُلُّ رأى مَعَلَّم مُسْتَف م وإِذَا الْحِلْمُ لَمْ يَكُنْ فِي طَبِّاعِ \* لَمْ يُحَلِّمْ تَقَدُّ مُ الِمِيْلَا دِ غبهٰذا و مِثْلِهِ سُدَّتَ ياكا ُنُورُ وا قَتَدَتَّ كُلُّ صَعْبِ النِّيا دِ وَاطاع الَّذِي اطاعك والطَّاعَامُ لَيْسَتُ خَلا يُقَ الرَّسادِ اتَّمَا ٱنْتَ وَالدُّوالْاَبُ الْعَا طِعُ ٱحْنِي مِن وَاصِلِ الأَوْلادِ لاَ عَدَى الشَّرَّ مَنْ بِغَي لَكُما الشُّرَّ و خَصَّ الفَسادُ آهْل الفساد اَ نُتُما ما اتَّفَقْتُما الحِسْمُ والرُّوحُ فَلِلا احْتَجْتُما الى عُوَّادِ و إذ اكانَ في الْانَابِيْبِ خُلْفٌ \* وقَعَ الطَّيْشُ في صُدُوْ رِالصِّعادِ اَشْمَتَ النُّلْفُ بِالشَّرِاقِ عداها \* وشفي رَبُّ فا رِسٍ من أيا دٍ وتَوَلِّي بَنِي البِزَيْدِي في البَصْرَةِ حتَّى تَمَزَّقُوا في البِلدد ومُلُوكًا كامَسٍ في القُرْبِ مِنّا \* وكطُّسم و أُختها في البعـا د

بِحُكُمَا بِتُ مَا نَذًا فيكُمَا مِنْهُ \* ومِن كَيْدِ كُلِّ بَا فِي وَمِا دِ و بلبيد الاصيلين أن تَفْرق صُمّ الرّماح بين الجياد ا ويكونَ الوَاتَّى أَشْقِي عَدُو \* بِالنَّذِيْ نَذْخُرا نِهِ مِن عَمْا دِ «لَ بِسُرَّنَ بِإِقِيا بَعْدَ ماض \* ما يَقُولُ العُد اذُ في كُلّ نا بِ مَنعَ الود والسرياسة والسود دُان تبلغاالي الاحتاد وحُقُوقٌ أُونَّدُ الْقُلْبُ الْقُلُّبِ الْقُلْبِ وَلَوْضْيِّنَتْ تُلُوبَ الْجَمادِ فَغُدا الْمُلْكُ بِالْمُسْرَا مَنْ رآدُ \* شاكراما المُمامن سنداد فيه اَيْدِيْكُما على الطَّفورالحُلْو واَيْدِيْ قَوْمِ على الاكْبادِ ُهذه دُولَةُ المَكارِم والرافة والجُدوالنَّدي والأيادي كَسَفَتْ ساعَةً كما نُكْسَفُ الشُّهُ شُ ومادَّتْ ونُرُّرُها في ازْدِيادِ يَزْحَمُ الدُّهْرُ رُكُنَهَا مِن أَذَاهَا \* بِفَنَّى مَا رِدٍ عَلَى الْمَوَّادِ مُناف مُخْلِسف وَفِي آبي \* عالِم حازم شَجاع جواد أَجْعَلِ النَّاسُ عَنْ طَرِيْقِ ابْجَالِلِّسِكَ ۚ وَذَ لَّتَّ لَهُ رِفَابُ الْعَبَادِ كَيْفَ لا يُتَرَكُ الطَّرِيقُ لِسَيْلِ \* ضَيِّقِ مِن أَنِيْهِ عَنْ أَنِيْهِ كُلُّ وا دِ

وقال وقداهدى اليه في صباه عبيد الله بن خراسان هدية فيها

( 1+1 )

سيك من سكرولوز في مسل

ٱنْصُرْفَلَسْتَ بِزائِدِي وَدَّا \* بِلَغَ المدا وتَجَاوَزَ الحَددَا ٱ رُسَلْتُهَا مَبْلُوَّةً كَــرَ مَّا \* فرَدَدْ تُهَا مَبْلُوَّةً كَمْــدا جاَء تُكُ تَطْفُرُ وَهِي فَا رِغَةٌ \* مَثْنِي بِـــة و تَطُنُّها فَــرْد ١ لو كُنْتَ مَصْرًا مُنْبِتًا زَهَرًا \* كُنْتَ الرَّبِيْعَ وَكَانَتِ الْوَرْدِ ا بِأَ بِيْ خَلائِقُكِ الَّتِي شَرُفَتْ \* أَ لَّا تَحِنَّ و تَذْ كُرًا لَمَهْــدا بوقال وقدكان وشي به قوم الى السلطان باشياء اوجبت اعتقاله والتضييق بمهوتكذُّ بوا مليه وقالواله قدانقادلفخلق كثيرس العرب وقدعزم على اخذ بلدك حتى اوحشوه منه فا عتقله وضبَّق مليه فكتب اليه \* \* اَ يَا خَدَّ دَاللَّهُ وَرْدَالْخُذُودِ \* وَتَدَّ قُدُوْدَ الْحِسانِ الثَّدُودِ · ٢٧ فَهُدَّنَّ اَسُلْنَ دَ مَّا مُقْلَتِهِ \* وَعَذَّ بْنَ قَلْبِي بِطُولِ الصَّدُودِ فَكُمْ لِأَهُوى مِن فتَّى مُدَّنَفٍ \* وكُمُّ لِلنَّوى مِن قِتِيلٌ شَهِبْد فَواحَسْرِتاما أَمَرَّ الِفراقَ \* وأَعْلَقَ نِيْرِ انَه بالحُجُودِ وَأَغْرَى الصَّبابَةَ بِالعَاشِقِينَ \* و أَقْتَلَهَ اللَّهُ حِبِّ العَمِيْدِ واَ لَهُمُ نَفْسِي لِغَيْسِ الْخَنا \* بِحُبِّ ذَوات اللَّمَا والنُهُودِ

کو

فكانَتْ وحَكِنَّ فِداءَالا مِبْرِ \* ولازالَ من نِعْمَة في مَزِيْدة لَقُدُّ حَالَ بِالسَّهِفِ دُونَ الوميدِ \* وَحَالَتْ مَطَايا ، دُون الوُمُودِ فَا نَجُمُ أَمُوا لِسِهِ فِي النَّهُوسِ \* وأَنْجُمُ مُوَّا لِهِ فِي السَّفْسُودِ وَلُولِمُ أَخَفْ فَيُسرَأَ مُّو اللهِ \* عليسه لَبَشُّر تُهُ با لَخُلُسودٍ رَسِي حَلَبًا بِنُواصِي الْجِيادِ \* وسُمْرِ يُرقَنَ دَمَّا فِي الصَّعِيدِ وبيض مُسافِ رَقِما يُتِّم الله الرِّقابِ ولا في الغُم العُم العُم المُع العُم يَقُدُ نَ الْفَنَاءَ ضَدَاةَ اللَّقَاءِ \* اللَّهِ عَلَّ جَيش كَثِيْسِ العَدِيْد نَولِّي بِأَ شَيامِهِ الْمُسَرُّ شَنيٌّ \* كِمَاءِ أَحَسُّ بِزَأُ رِ الأُسُودِ يَرُونَ من الذُّهُ وصَوْتَ الرِّياح \* صَهِيلَ العِيادِ و خَفْقَ البُنُودِ فَهَنَّ كَالْاَصِيْدِ إِبْنِ بِنْتِ الْأَمِيْرِ أَمُّ مَنَّ كَابًا يُسِهُ وَالْجُدُّ وِدِ سَعُوا لِلْمَعَالَى وُهُمْ صِبْبَــةُ \* وسادُوا وجادُ وا وَهُمْ فِي الْهِود أَمَا لِكَ رِبِّني ومَن شَأْنُكُ \* هِبَاتُ اللَّجَيْن وعِنْ العَبيد دَ مَوْتُكَ مِنْد انقطاع الرَّجاءِ والمَسْدِتُ مِنْتِي كَعَبْل الوَرِيْدِ وَ عَوْ تُكُ لًّا بَرانِي البّلامُ \* وأوْهَنَ رَجْليَّ تَعْسَلُ الْعَدِيد وقد كانَ مَشْيهُما في النِّعالِ \* نقَدُّ صا رمَشْيهما في الْقُبُودِ وكُنتُ من النَّاس في مَعْنِل \* نها أنا في مَعْنِل عن فُدرُود بَعْجُلْ فِي وَجُوْبُ الْحُدُودِ \* وَحَدِّي فَبْلُ وَجُوبِ السَّجُودِ وَنَيْلَ عَدَّرُ السَّجُودِ وَنَيْلَ عَدَّرُ الشَّهَا وَقَدْرُ الشَّهَا وَقَدْرُ الشَّهَا وَ قَدْرُ الشَّهو وَمَا لَكَ تَقْبُلُ زُ وْرَ الْحَكَلامِ \* وقَدْرُ الشَّهَا وَقَدْرُ الشَّهو وَ فَمَا لَكَ تَقْبُلُ زُ وْرَ الْحَكَلامِ \* ولا تَعْبَأُ نَّ بَمَحْكِ الْبَهُ وو فَلا تَعْبَأُ نَّ بَمَحْكِ الْبَهُ وو فَكُنْ فَالِنَّ سَمَعَنَى مِن الْحَاذِ بِينَ \* ولا تَعْبَأُ نَّ بَمَحْكِ الْبَهُ وو وَيُحُودِ وَيُعْدِودِ وَيُعْدِودِ فَعَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْبَأُ نَّ بَمَحْكِ اللَّهَا وَبِعَيدِ وَيَهُ وَيَ فَعَلِي \* بِنَفْهِي ولوكُنْتُ اشْقَى ثَمُودٍ وَيَ عَوى فَعَلْتُ بِشَا و بِعَيدٍ وَيَ عَوى فَعَلْتُ بِشَا وَ بِعَيدٍ وَيَ جُودِ كُنْ وَلُوكُنْتُ اشْقَى ثُمُودٍ وَيَ عَوى فَعَلْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَوْدِ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُوالِقُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### وقال بهد حصافورا في ذي الحجة من سنة ست واربعين وثلثما ئة

وَهَا لِكِا هُدَّ لَهُنَّ رَمُّتُ بُلُوهَهَا \* وَمَن دُونِهَا هُولَ الطَّرِيْقِ وَبُعُدُهُ واَنْعَبُ خَلْقِ اللَّهِ مِنْ زِادَ هَنَّهُ \* وِنَصَّرَعَمَّا تَشْتَهِي النَّفُسُ وَحْدَهُ عَلَا بِنَّكَلُلُ فِي الْمَجْدِ مَالُكَ كُلِّكُ مُ اللِّهِ فَيَنْعَلُّ مَجْدٌ كَا نَ بِا لَا لِ مَقْدُهُ ودَبْرُهُ تَدْبِبُوَالَّذِي الْمُجْدُكُتُنَّهُ \* إِذَا حَارَبَ الْآعَدَاءَ وَالْمَالُ زَنْدُهُ نلاَمَجْدَىٰ الدُّنْيَا لِمَنْ قَلُّ مَاكُهُ \* ولامالَ في الدُّنْيَا لِمَنْ قَلَّ مُجَّدُّهُ وفي النَّاسِ مَن يَرْضِ بِمَبْسُورِ عَيْشِ \* وَمَرْكُوبُهُ رَجُلاهُ وَالثَّوْبُ جِلْدُهُ ولَكِنَّ قَلْبَا بَيْنَ جُنْبَيُّ ما لَهُ \* مَديَ ينتهي بي في مُرا دِ أَخُذُهُ يَرِي حِسْمَهُ يُكْسِي شُفُونًا تَرُبُّهُ \* فَيَخْتارُا نَ يَكْسِي دُرُومًا نَهْدُهُ بُكْلُهُ مِن التَّهْجِمْبُرَ فِي كُلُّ مَهْمَهِ \* عَلَيْقِي مَوا هِبُّهُ وزادِي رُبُدُهُ وأمن علاج قَلَّدَ الْمَرَأَ نَفْسَهُ \* رَجاءَ أَنِي المِدْكِ الكَرِبْم وتَصْدُهُ هُمَا نَاصِرا سَنْ خَانَهُ كُلُّ نَاصِرِ \* وَٱسْوَةُ مَنْ لَمْ يُكْثِرا انْسُلَ جَدَّ هُ ا نا البُومَ مِن فِلمَا نِهِ فِي عَشِيرَة \* أَنَّسَا وِ الدُّ مِنْهُ بُغُدُّ بِدُّ وَأَلْسَدُهُ فَهِنْ مَا لِهِ مَا لَ الْكَبِيْرُونَفْسُهُ × وَمِنْ مَا لَهِ دَرَّ الصَّغَيْرُ وَ مَهُدُّهُ نَجُرُ القَنَا الْغِطِّيُّ حَوْلَ قِبَالِهِ \* وَنَرُد ي بِنَاقْبُ الرَّبَاطِ وجُرُّدُهُ ونَمْتَحِنَ النَّمْابَ فِي كُلُّ وَإِبِلِ \* دَ وِيُّ القِمْقِيُّ العَارِسِيَّةِ رَعَدُهُ فَا لَانكُنْ مِصْرُ الشَّرِي اوْءَ رَبِنهُ × وإنَّ الَّذِي وبها من النَّاسِ أُسَدُهُ

سَبِا ئِكُ كَا نُورِ وَقِقْيَا نَهُ الَّذِي \* بِصَّمَّ القَنْ الْا بِالاَصَابِعِ نَقَّدُهُ بَلا هَا حَوَالَيْهُ الْعَدُوُّ وغَيْسِرُهُ \* وَجَرَّبِهَا هَزْلُ الطِّرادِ وَجَدُّهُ اَبُوالْسِكِ لاَيَفْنِي بِذَنْبِكَ مَفْوُهُ \* وَلَكِنَّهُ يَفْنِي بِذِكْرِكَ حِقْدُ هُ فَيِهَا الَّهِمَا الْمَنْصُورُ بِالْجَدِّ صَعْيُنَهُ \* وِيا ايُّهَا الْمَنْصُورُ بِالسَّعْي جَدَّهُ تَنَوَّلِّي الصِّبامَنِّي فَاخْلَفْتَ طِيْبَهُ \* وماضَّرَّ نِي ٱلْرَأَ يُنكَ فَفْدُهُ لَقَدْ شَبٌّ في هٰذَا الزُّمانِ كُهُولُهُ \* لَدَيْكَ وَشَابَتْ مِنْدَفَيْرِكَ مُرْدُهُ أَلَا لَيْتَ يَوْمَ السَّيْرِيُضِيرُ حَرَّهُ \* فَتَسْأُلُهُ وِاللَّيْلَ يُخْبِرُ بَــرْ دُ ولَيْنَكَ تَرْعانِي وحَيْرانُ مُعْرِضٌ \* فَتَعْلَمُ ٱلْنِي مِن حُسامِكَ حَدُّهُ وَ الَّهِي إِذِ الإِلْهُ رِبُّ أَمْرًا ٱرِيْدُهُ \* تَدَانَتْ أَقَاصِيْهُ وَهَانَ أَشَــدُّهُ ومازالَ آهْلُ الدُّ هْرِبَشْتَبِهُونَ لِيْ \* اليك فلمَّالَحْتَ لِيْ لاحَ فَرْ دُهُ يُقالُ اذا ٱبْصَرْتُ جَيْشًا و رَبَّةً \* إَمَامَكَ مَلْكُ رَبُّ ذَا الْجَيْشِ عَبَهُ وٱلْقَبِي الْفَهَ الضَّحَاكَ ٱعْلَمُ اَنَّةُ \* قَرِيْبٌ بذِي الْكُفِّ الْفَدَّاةِ عَهْدُهُ فَزارَكَ مِنْي مَنْ البك اشْتِيا قُهُ \* و في النَّاسِ الْآفيك وَحْدَكَ زُهْدَهُ يُخَلِّفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ دِ ارَكَ عَايَةً \* وِيَأْتِي فَيَدُّرِي اَنَّ ذَٰ لِكَجَهٰدُهُ فَإِنْ لِلَّكُ مَا الْمَلْتُ مِنْكِ فَرُبُّما \* شَرِبْتُ بِمَا ءٍ يُعْجِزُ الطَّيْرَوِرْدُهُ وَ وَعْدُكَ مِعْلُ قَبَلَ وَعْدِلاَنَّةُ \* مَظِبْرُفَعالِالصَّادِقِ الْقَوْلِ وَعْدُهُ

نَكُنْ فِي اصْطِنَامِي مُحْسِنَا كُمْجَوْد \* يَسِ لَكَ نَفُوين الْجُواد وشَدُهُ الْمُنْتَ فِي شَكِّه مِن السَّبْفِ فَاللَّه \* فسا مَا نُنقب و امّا لُعِسدَهُ و امّا لُعِسدَهُ و الله الصّارِمُ الْهِنْدِيِّ الْآكَعُبُوا \* إنالَمْ يَعَا رِقَهُ الْبُجادُ و فَمَدُهُ و النَّكَ لَلْمَسْكُورُ فِي كُلِّ حالَة \* وإن لَمْ يَكُن الْآ البَشَاسَة و فَدُهُ و النَّكَ لَلْمَسْكُورُ فِي كُلّ حالَة \* وإن لَمْ يَكُن الْآ البَشَاسَة و فَدُهُ و النَّكَ لَلْمَسْكُورُ فِي كُلّ حالَة \* فَالْمَلْمُ فَعَلَمُ فِي مَنْدِي نَدُهُ و النَّي لَو اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ مَنْدَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَعُلُ سَعَدُهُ اللّهُ وَالْمُعُلُ سَعَدُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعُلُ سَعَدُهُ اللّهُ وَالْمُعُلُ سَعَدُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعُلُ سَعَدُهُ اللّهُ وَالْمُعُلِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعُلُ سَعَدُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعُلُ سَعَدُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعُلُ سَعَدُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعُلُ سَعَدُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعُلُ سَعَدُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعُلُ سَعَدُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### وقال يوم عرفة وقد خرج سن مصر سنة خمسين و تلثما ئـة

صِبْدُ بِا يَهِ حَالِ عَد تُ يَاعِيدُ \* بِمَا مَضَى امْ بِالْوَ بِهِكَ الْجَدِيدُ أَمَّا الْلَحِبَّةُ فَا لَبَيْدَ اءُ دُونَهُمُ \* فَلَبْتَ دُو نَكَ بِبْدُ دُونَهَا بِيدُ لولاالعُلَى لَمْ تَجْبُ بِيْ مَالَجُوبُ بِهَا \* وَجْنَا مُحَرِّفُ ولاَجْرُدا ، قَيدُودُ وكان الْمَايِبُ مِن مَيْفِي مُضَاجَعَةً \* أَشْبَاهُ رَوْ يَقِمُ الْغِيدُ الا مَا لِيُسَدُ

لَمْ يَتَرُكِ الشَّوْقُ مِن قَلْبِي ولاكَبِدِي \* شَيْساً تُتَيِّمُهُ عَيْنٌ ولا جبْدُ ياسا فِي أَخَمْرُ فِي كُوسِكُما \* أَمْ فِي كُوُسِكُما اهَمُّ وتَسَهِيدُ أَصَخْرَةً اناما لِي لا تُحَرِّكُنِي \* هٰذِي الدُامُ ولاهٰذِي الاَفارِيدُ إذا اردَتُ كُمَّيْتَ اللَّوْنِ صافِيَةً \* وجَدتُها وحَبِيْبُ النَّفْسِ مَفْقُودٌ ماذا لَقِيْتُ مِن الدُّنْيا وَأَعْجَبُها \* أَنْبِي بِما إنا باكٍ منه مَعْسُو دُ أَصْبَصْتُ أَرْوَءَ مُنْرِجَازِنَّا رِيَداً \* إنا الغَنِيُّ وأَمْو الِي المَوَاعِيدُ إِنِّيْ نَزَلْتُ بِكَدِّ ابِينَ ضَيْفُهُم \* عن القري وعن التَّرْحالِ مَعْدُودً جُوْدُ الرِّجِالِ من الأَيدِي وُجودُهُمُ \* من اللِّسانِ فلا كا نُواولا الجُوْدُ مايَقْبِضُ المُوِّتُ نَفُساً مِن نُفُوسِ بِم \* اللَّهُ و في يَسدِهِ مِن نَبْتِها هُوُّدُ مَن كُلُّ رِخُووِكاءِ البَطْنِ مُنْفَتِقٍ \* لافي الرِّجالِ ولا النِّسُوانِ مَعَدُوْ دُ ٱكُلَّمَا أَغْنَا لَ عَبْــدُ السَّوْءِ سَيِّدَةُ \* أَوْ خَانَهُ فَلَهُ فِي مِصْــرَ تَمْهِبْدُ صارَ الْخَصِيَّ آهِ يْرَالاً بِقِينَ بِها \* فَالْحُرُّمُ سُتَعَبُدُّ والْعَبْدُ مَعْبُكِ و نا مَتْ نَوا طِيْرُمِصْ رِعِن تَعالِبِها \* فَقَدْ بَشِيْنَ وَما نَفْنَى العَنا قِيْدُ الْعَبْدُ لَيْسَ لِحَدِيرٌ صَالِمٍ بَاخٍ \* لَوَانَّهُ فِي ثِيابِ الْحُرْمَوْلُودُ لاَتَشْتَرِ العَبْدَ الْأُوالعَصا مَعْتُ \* إِنَّ الْعَبِيْدَ لاَنْجاسٌ مَناكِيدُ مَاكَنْتُ آَحْسِبُنِي آَحْيِي الْيَ زَمَنِ \* بُسِئُ بِيْ فَيَهُ كُلّْبُّ وَهَوَمَحْمُودُ

ولا تَوَقَّمَتُ انَّ النَّاسِ قَدْفَقِدُ وَا \* وَأَنَّ مِثْلِ إِنِّي الْبَيْضَاءِ مَوْجُودٌ واَ نَّ ذِا الأَسْوَدُ المُثَقُوبَ مِشْفَرُهُ \* تَطِيعُهُ ذِي العَصَارِيْطُ الرَّمَادِيدُ جُوعِانَ إِنَّ مَلْ مِن زادِي ويُعْسَكُني \* لكِّي يُقالَ عَظِيمٌ القَدْ رَمَّقْصُودُ إِنَّ امْراً آمَةً حُبْلِي تُدَبِّـرُهُ \* لَكُسْتَضَامٌ سَخِينٌ العَيْنِ مَفْوُ بُ وَ يُلْمِهَا خُطَّهَ وَيْكُمْ قَائِلِهِ الْمُلْهَا خِلْتِهَا خِلْقَ المهدريَّةُ القُودُ وعِنْدُهَا لَذَّ طَعْمَ المَوْتِ شَارِبُهُ \* إِنَّ الْمَنِيَّةَ عِنْدَ الدُّل قَنْدِيْكُ مَنْ مَلْمَ الأَسْوَدَ المَخْصِيُّ مَكُرُمَة \* آباؤُه البِنْضُ الْمَاخُوالَه الصِّينْدُ أَمْ أَذْ نُسِمُ فِي بِدِ النَّخْاسِ دامِية ﴿ أَمْ قَدْ رُوْ وَهُوبِ الْفَلْسَيْنِ مَرْدُ وِدُ اَ وْلَى اللَّمَّامِ كُو يْفِيرُ بِمَعْذِرَةٍ \* فِي كُلِّ أَوْمٍ وَبَعْضُ الْعُذْ رَتْقُدْبُدُ ونَاكَ انَّ الْفَحُولَ البِيضَ ملجِزةٌ \* عن الجَمِيلُ فكَيْفُ الجِمديةُ السودُ

## وقال يهني ابا الفضل محمد بن الحسين بن العميد بالنوروز

جَاء نَوْرُوزُنا و اَنْتَ مُرادُهُ ﴿ وَوَرَتْ بِالْسَدِيْ اَرادَ زِنادُهُ هٰذِهِ النَّطُّرَةُ الَّتِي نَا لهسا مِنْكُ الهِ مِثْلِها مِن الْحَوْل زادُهُ يُنْتُذِ عَنْكَ آخِرُ الْيُومِ مِنْلُهُ ﴿ نَاظِرُ اثْتَ طُرُنُسَهُ وَزُنَادُهُ

نَعْنَ فِي أَرْضِ فارسِ فِي سُرُورِ \* ذا الصَّباحُ الَّذِي يُرى مِيْلادُهُ عَظَّمَتُهُ مَمالِكُ الفُرُّسِ حتَّى \* كُلُّ البَّامِ عامِهِ حُسَّادُهُ مَا لَبَسْنَا فِيهُ الْأَكَالِيْلَ حَتَّى \* لَبِسَتْهَا تِلَّا مُهُ و و هما دُهُ عِنْدَ مَنْ لا يُقاسُ كُسُرِي ٱبُوُّ سَا سَا نَ مَلَكًا بِهُ ولا ٱوْلادُهُ عَرَ بِيُّ لِسَانُهُ فَلْسَفِيُّ \*رأيتُهُ فارسِيَّــةٌ اَعْيادُهُ كُلُّمَا قَا لَ نَا ئِلُّ اَ نَا مِنْسَهُ \* شَوَفُ قَالَ آخَرُوٰۤ الْفِيْصَادُهُ كَيْنَ يَرْتَدُّ مَنْكِبِيْ مِن سَمَاءٍ \* و النِّجادُ الَّذِي عليه نجادُ أُ تُلَّــدَ تُنبي يَمِينُـــه بُحُسامٍ \* أَعْقَبَتْ منه واحِدا ٱجْدادُهْ كُلَّما ا متُلَّ ضاحكَتْهُ إِيا ةٌ \* تَزْعُمُ الشَّمْسُ اَنَهَا اَرْآ دُهْ مَنَّالُوْ \* فِي جَفْنِهِ خَشْيَةَ الفَقْد \* نَعْى مِثْلِ أَثْرِ ۚ ا غَمِــا دُ ۗ ا مُنْعَلُ لا مِن الْحَفِ اذَ هَبِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه يَغْسِمُ الفارِسُ المُسدَجَّمَ لا يَسْلُّمُ من شَسفْرَ تَيسهِ الداداد جَمَعَ الدُّهُ وَحَدَّهُ وَبِدَائِهِ \* وَتُنَائِنَي فَا سُهُجُمِعَتْ آحا دُهُ و تَقَلَّد تُّ شَامَـــةً في نَدَاءُ \* حِلْدُها مُنْفِسا تُهُ و عَتـــا دُهْ فَرَّ مَتْنَا سَوا بِقُّ كُنَّ فيهِ \* فارَقَتْ لِبدَةُ وفيها طِرادُةٌ ورَجَتْ راحَاةً بِنا لاتَراها \* وبِلا دُ تَسْيُر فيها باللا دُرْ

هَلْ لِعُذْ رِيْ الى الْهِمَامِ أَبِي الفَضْلِ قَبُولُ سَوا دُمْنِنِي مِدادُ: • هُلُولُ سَوا دُمْنِني مِدادُ: أَنَا مِن شَدَّةَ الْعَبَاءِ مَلَيْسِلُ \* مَتُحُرُماتُ الْعَلْسِهِ مُسوَّادُهُ ما كَفَانِي تَقْصِيْرُما قُلْتُ فيه م ص عُلاد حَتَّى ثَنَا وَانْتِقْسَا دُوْ إَنْنِي أَصْيُدُ الْبُسِزَاةِ وَلَحِينَ أَجَلُّ النَّجُسِومِ لاا صَطادُهُ رُبُّما لا يُعَبُّرُ اللَّفْ طُ عنه \* والَّذِي يُضْمَرُ العُوْادُا عَتِقَادُهُ ما تَعَوَّد تُ أَنْ أَرِي كَا بِي الْفَضُّلِ وَهٰذِ اللَّذِي ٱ تَاءُ اعْتِيا دُهُ إِنَّ فِي المَوْجِ للْغَرِيقِ لَعَدْ رأ \* واضحاً ان يَفُونَهُ تَعَدادُ \* لِلنَّدِي النَّفُلْبُ أَنَّهُ فَاضَ وَالشِّغْرُهِمَا دِي وَابْنَ الْعَبِيدِ عِمَا دُوْ نَالَ ظَنْيَّ الْأُمُورَالَّا كَتِيمُوا \* لَيْسَ لِيْ نُطْفُحُهُ وَلَا فِي ٓ آ دُ ا طَالِمُ الجُوْدِ كُلَّمَا حَلُّ رَكْبٌ \* سِيمَ أَن يُتَّمْمِلُ البِحَا رَمَوْا دُهُ غَمَر ثني فَو ائدٌ شماء قيها \* أَن يَّكُونَ الكلامُ مِنْما أَفادُهُ ما سَمْهُنا بِمِنِ ٱحَبُّ الْعَطَايَا \* فَاشْتَهِي إِنَّ يُحْوِن فِيهَافُوُّ ادُّهُ خَلَقَ اللَّهُ افْضَلَ النَّاسِ طُرَّاً \* فِي مَكَانِ اَمْرًا بُهُ أَكْسِرِ ا دُهْ وَ آحَقَّ الغُيُوثِ نَفْسًا بَحَمْدِ \* فِي زَما بِكُلَّ النَّفُوسِ جَرادُهُ مِثْلَ مَا أَحْدَثَ النَّبُوَّ قَافَى الْعَالَمِ وَالْبُعْثَ حِيْنَ شَاعَ فَسَادُهُ زاَ نَتِ اللَّيْسِلَ غُرَّةُ ٱلقَمَوا لطَّسِالِع فيه ولَمْ يَشَنَّها سَسُوادُ فَ

كَنُرَا لِفَكُرُكِيْفَ نُهُدى كَمَا أَهْدَتْ الى رَبِّها الرَّئِيسِ عِبادُهُ والَّذِي عِندُنَامِنِ الْمُسَالِ والَّخِيسُلُ فَمِنْهُ هِبَاتُمُهُ وَقِبَادُهُ فَبعَثْنَا بِمَا زَبَعِينَ مِهِا رَّا \* كُلُّ مُهْرِ مَيَّد ا نُسَمُ إِ نُشَا دُهْ عَدَدُّ عِشْتُهُ يَرِي الْعِيسُمَ فيسهِ \* أَرَباً لا يُسرا ، فيما يُسرا دُهُ فَا رَّ تَبِطْهَا فَا نَّ قَلْبِاً نَمَا هَا \* مَرَّ بَطُّ تَسَّبِقُ الجِيسَا دَجِيا دُهُ وانفدت القصيدتان هذه والرائية التي اولها باد هواک صبرت ا ملم تصبراالی ا بی الفترین ا بی الفضل و كان انفا د هما من ارجان الى الري فعـــا د الجواب يذكرنيه سروره بابى الطيب والشوق اليه وابياتا نظمها في وصف ما سمع من قيلسة وطعن فيها عليل بعض المتعرّضين لقول الشعرواظهرفسا دقولهم فقال ابوالطيب والكتاب بيدة لمرصلة ارتجالا \*\* بكُنْبِ الْأَنَامِ كِتَابُّ ورَدُ \* فَدَتْ بِـَدَكَا تِبِهِ كُلُّ بِـَدُ يُعَسِّبرُ عملًا لَـهُ عنْــدَه \* ويَذْكُرُ من شَوْقِــه ما نَجَدُ

نَا خُسَرَقَ رائِيَهِ مَا رَأَى \* وَأَبْسِرَقَ نَا قَدَّةَ مَا اَ نَتَقَدُهُ اذا سَمِعَ النَّاسُ اَلْفَا ظَهَ \* خَلَقْن لَهُ فِي الْقُلُوبِ الْحَسَدُ مُلْتُ وتَدْ فَسرسَ النَّاطَةِ مِنَ \* كَذَا بِفَعْلَ الْأَمَدُ بْنُ الْأَسَد

# وقال ایضا یودع ابن العمید مند مسیره الابلدفارس سنة اربع و ضمسین و ثلثمائة

سَيْتُ وما أَنْسِي عِناباً على الصَّدِّه ولا خَفَرا زا دَتْ بِهِ حَمْرَةُ الْخَدُّ ولا لَيْلَــة قَصَّرتُها بِعُصَــورة \* أطالتُيديُ في جيدها صحبة العند وِمَنَّ لِيْ بِنَوْم مِثْلَ يَوْم كَرِهْتُهُ \* قُرْبْتُ بِهِ عِنْد الْوَداع مِن الْبُعْدِ وا ن لا يَخْصَ الْفَقْدُ شَيّاً فإنتني \* فقدتَ فلم أَنْقِدُدُ مُوهِي ولاوجدي نِّمَنَّ يَلَــذًّا المُسْتَهَا مُ بِمِثْلِمِهِ \* وإنَّ كان لَا يُغْنِي نِتِبْلاً ولا يُجْدَى مُؤَينَظٌ على الآيام كالنَّا رفي الْحَشاه ولكَّنَّهُ غَيْظُ الأسيرعلي القِدِّ المَا تَرَيْسِنِي لا أُتِبِمُ بِبَلْسِدَة \* فَآفَةُ هَمْذِي فِي ذَلُوتِي وفي هَدَّي لِ يَعُلُّ القَنايِوْمِ الطُّعانِ بِعَقُّوتِيْ \* فا حَرِمُهُ عِرْضِي وا طُعِمُه جِلْدِي يَ تُبَدِّلُ أَيَّامِي وَعَيْشِي وَمَنْزِلِي \* نَجائدُ لاَيُفْكِرْنَ فِي النَّمْسِ وِالسَّفَدِ واوَ حُسنهُ فِتنَّانِ حَياءً تَلْتَّمُوا \* عليهنَّ لا خُوناً من الحَرُّو البرَّدِ وَلَّيْسَ مَياءً الوَجِهِ فِي الدِّنْبِ شِيَّمَةً \* ولكنِّهُ منْ شِبْمَةِ الأَسْدِ الوَرْدِ انه اَلَمْ تَجِّزُهُمْ دار قَوْم مَودَّةُ \* اجَا زَالقَناوالْعُوفُ خَيْرُمنِ الوُدِّ

يَصِيدُونَ عَنْ هَزْلِ الْلُوكِ الى الَّذِي \* تَوَفَّرَ من بَيْنِ الْمُلُوكِ على الْجَدِّ ومَن يَضْدَبِ اسْمَ ابْن العمَيْدِ مُعَمَّدٍ \* بَسِرُ بَيْنَ أَنْيابِ الأَسَا وِ د وَالأُسَدِ يَمُرُّمنِ السَّمِّ الوَحِيُّ بِعاجِدِ \* ويَعبرُمن أَفُوا هِمِنَّ على دُرْدٍ كَفَا نَا الرِّبِيْعُ العِيسَ من بَرَكاتِه \* فَجَاءَتنهُ لم تَسْمَعْ جُداءً سِوى الرَّمْدِ إِذَا مِا اسْتَمْ مِينَ الْمَاءَ يَعْوِضُ نَفْسَهُ \* كُرِهْنَ بِسَبْتِ فِي إِنَا وَصِ الْوَرْدِ كَا نَا اَرِادَتْ شُكُونا الأرضُ عندَه \* فَلَم يُخلنا جَوُّ هَبَطْنا هُ مِنْ رِفْد لَنَا مَذْهَبُ النَّبَّادِ فِي تُركِ فَيْرِه \* وإتيانِهُ نَبْغِي الرَّفائِبَ بالزُّهْدِ رَجَوْنا الَّذِي يَرْجُونَ فِي كُلُّ جَنَّةِ \* بأرْجانَ متّى مايَئِ منامس الجُلْد تَعَرَّ ضَ للزُّوِّ إِزِاَ مِناقٌ خَيْله \* تَعَرُّضَ وَحْشِ خائِفاتٍ من الطَّرْدِ وتَلْقِي نُواصِيُّها الْنابا مُشِيْعَةً \* وُرُودٌ قَطَّاصُمْ تَشَايَحْنَ فِي ورِد و تَنْسُبُ أَفْعَالُ الشِّيوفِ نُفُومَها \* اليه ويُنْسَبْنَ الشَّيُوفُ الى الهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ ال إذا الشُّرِفاءُ البين مُنُّوا بقَنْوِهِ \* أَتِي نَسَبُ أَعْلَى مِن الأَبِ والجَدّ فَتَّى فَاتَتِ العَدوظِمِي النَّاسِ عَيْنَهُ \* فَمَا أَرْ مَدَتْ أَجْفَا نَهُ كَثُرَةُ الرُّمْدِ و خا لَغَهُم خَلْقًا و خُلقًا و مَوْضِعًا \* فقَدْجَلَّ أَنْ يَعْدَى بِشِيمِي وَأَنْ يُعْدِي يُغَيِّراً لُوانَ اللَّمَالِي على العدي \* بمَنْتُسورَة الرَّاياتِ مَنْصُورَةِ الجُنْد إِذَا أَرِتَقَبُوا صُنِيًّا رَارا قَبْلَ ضَوْء \* كَتَا نُهُ لاَيْرُد ي الصَّباحُ كَما تَردى

ومَبنُو نَسَةً لاَنْنَتِي طَليْعَسَةٍ ﴿ وَلا يُعْتَمِي مِنْهَا بِغُورُ وَلا نَجْدٍ يَغِضن ا ذا ما مُدْنَ في منعاقد ، من الكُثْرِفانِ بِالعَبِيدِ من الحَشْد حَشَتُ كُلُّ أَرْضٍ تُرْبِغٌ في مُبارِهِ \* فهُنَّ عليه كالطَّرا ثِق في البَّرْدِ فَإِن يُكُن الْهَدِيُّ مَنْ بِأِنَ هَدْيَهُ \* فَهذا وَالْأَفَالَهُدى ذَا فَمَا الْهُديُّ يُعِالْنَاهُذَا الزُّمَانُ بِدَا السَّوَمُدِ \* ويَخْدُعُ مِمَّا فِي يَدَيُّهُ مِنِ النَّقْدِ هَلِ الْحَيْرُشْ عِن السِبِ الْعَبْرِ فَا تُبُّ هُ أَمِ الْرَشْدُ شَييم فَالْبُ لَيْسَ بِالرَّشْدِ أَاحُزِمَ ذِي لَبِّ وَأَكْرِمَ ذِي بَدِهِ وَأَشْجَعَ ذِي تَلْبِ وَأَرْحَمَ ذِي كَبْد واَحْسَنَ مُعْتَمْ جُلُوساً وركبَ سَهُ \* ملى النبر العالِيُّ اوالفَرس النَّهْد نَعَضْلَتِ الآيّامُ بالجَمْعِ بَيْننا \* فَلَمّا صَيدْنا لَمْ تُدِمْنا ملي الحَدْد جَمُّ أَنَّ ودا مي واحدًا لِثلا أنه \* جَمالِكَ والعلم المبرَّ م والمجد وَنَدْكُنْتُ أَدرَكُنُ اللَّهِ غَيَرانِّنِي \* يُعِبُّرُنِي آهْلِي بِادْراكها وحَّدِي وعُلْ سَرِيْكِ فِي السُّرُورِ إِنْ عُسْمِعَيْ \* أَرْي بِعَدَهُ مِن لاَ رِي مِثْلَهُ بَعْدي فُجُدلِي بِغَاسِبِ إِنْ رَحَالُ فِأَنْنِي \* مُخلِّو وَلْمِيْ عِنْدُ مِنْ فَضْلُه عِنْدِي وأو الوقت جسمي اليك حيوتُه \* لقلت أصابت فيرمذ مومة المهد ولما وردالخبربانهزام وهسوذان من بين بدي صاحب الامبسر ركن السدولة بعد الكسرة الاوايل

#### وسنذكــرها في موضعها وضربت الدبادب ملى باب مضد الدولة ق**ال ابوالطيب**

أَزَائُ السُّرِياْ خَيَالُ أَمْ عَا يُسدُّ \* أَمْ عُنِدَ مَوْلاكَ أَنَّني رافسد لَيْسَكُما طُنَّ غَشْيَةٌ مَرَضَت \* فَجِئْتَنِي فِي خِلْ الْهَا فَا صِلْدُ عُدُّوا مَدُها فَعِبَدا نَلَفُ \* الصَقَ تَدْيِي بِتَدِيها النَّاهِدُ وَ جُدتَّ نيب مِه ا يَشُرُّ بده \* من الشَّنيتِ الْوَشِّرِ البارِد إِذَا خَيِا لَا تُعَدُّا طَفْنَ بِنَا \* أَضْدَكُهُ أَنْنَى لَهَا حَامِدُ وقالَ إِنْ كان قَدُّ قَضِي أَرَباً \* مِنَّا فَمَا بِالْ شُوْقِيهِ زِا بُسِدُ لا آجْمدُ الفَضْلَ رُبُّما نَعَلَتُ \* مالَمْ بَكُنْ فاعِسلا ولا واعِد ما نَعْرِفُ العَيْنُ مَرْفَ بَيْنَهِما \* كُلُّ خَيسالٌ وصالهُ نافِدْ يا طَمْلةَ الكَنِّي مَبْلَةَ السَّاعِد \* على البِّعِيْرِ الْمُقَلِّد الواحد زِبِّدِيْ أَذِيُّ مُهْجِتِهْ أَزِدُكِ هوى \* فَأَجْهَلُ النَّاسِ عَاشِقٌ حَاقَد حَكَيْتَ يَا لَيْلُ فَرْعَهَا الوارِدْ \* فَا حُكِ نُوا هَا لِجَفْنِي السَّاهِدْ طَالَ بُكَا ثِنَى عَلَى تَذَكُّرِ هَا \* وَظُلْتَ حَتَّى كِلاّكُمَا وَاحْسِدُ ما بالُ هٰذِي النَّجُومِ حائِرَةً \* كانَّها العُمْيُ مالهَا قائِد ا و مُصْبَةً مِن مُلُوكِ ناحِيَةٍ \* اَبُوْشُجِــا ع عليهم واجِــدُ

إِنْ هَرِبُوا أَدْ رِكُوا وانْ وَقَفْسُوا \* حَشُوا ذَهَابُ الطُّريْفِ والتَّالَدُ فَهُمْ يُرجَّدُونَ عَفُو مُقْتَدِرِهِ مُبَارَكِ الوَّجْهِ جَائد ما جِدْ أَبَلَيْمَ لَوُماذَتِ الْحَمَـامُ بِــه \* مَا خَشِيَتْ رَامِياً ولاصا تُــدُ اَوْرَهَتِ الوَحْشُ وَهِي تَذْكُرُهُ \* ما راعَها َ عابِلٌ ولاطسا روْ تُهْدَى لَهُ كُلُّ ما عِنْ خَبِّراً \* من جَعْفَلُ تَعْتُ سَيْف م بالدُّ ومُوْضِعاً في فِتان ناجية \* يَعْملُ في النّاج ها مَنْ العاقد يا عَضُدُ أَرَبُّهُ بِهِ المَا ضِدْ \* وَسَا رِياً يَبْغَثُ الْقَطَا الهَاجِدُ ومُمْطَوا لمَوْتِ والعَيْسِوا مَعاً \* وأنتَ لا با رقُ ولا را عِدْ نلتَ ما نِلْتَ من مَضَـرٌ إِ وَهُمُّودَ إِنَّ ما نَالَ رَأْيُهُ الغامـدُ يَبْدَ أُمن كَيده بغايتِه \* وانَّما الْحَرْبُ غايَّهُ الحَائدُ ما ذا ملى مَن أتى مُعارِبكُم \* فَذُ مَّ ما اخْتار لوا تي وافد بالسلاح سوى رَجا نِحكسمُ \* فَفَسا زَبالنَصْروا نَتنه راشد يُقارعُ الدُّهْرُهُ فِي يُعْسارِ عُكُم \* على مكانِ المُسُود والسّائد، وِالبُّتَ يَوْمَى فناءِ عَسْكره \* ولم تكن دانبا ولا شاهد ولَمْ يَغِبُ فَا نُبِّ خَلِيفَتَ لَهُ \* جِيْشُ أَبِّيهِ وَجِدْدُ الصَّاصِدْ و كُلَّ حُلِّبَة مُهَنَّفُ عَد \* بَهُ لَهُ عَلَى ما رِدْ على ما رِدْ

سُوا فِكُ مَا يَدُ عُنَ فَاصِلَةً \* بَيْنَ طَرِيَّ الدُّمَا وِوالْحَاسِدُ إذا المنَّايا بَدَّتْ فَدَ مُوتُهُا \* أُبْدِلَ نُونَّا بِدِ الدِّ الدِّ الحائدُ اذا دَرِي الحصْنُ مَنْ رَماه بها \* خَرَّلَها في أساسيهِ ساجيدُ ما كانَتِ الطِّرُّمُ في عَجاجَتِها \* اللَّا يَعِيْـرَّا أَضَلَّـهُ نا شِـدْ تَسَأَلُ أَ هٰلَ القِلاع عن مَلِكٍ \* قَدُّ مسَخَتْهُ نعا مَــةً شا رِ دُ تَشْتَوْحِشُ الاَ رْضُ اَنْ تَقَرَّبِهِ \* فَكُلُّها مُنْكِرُّكَةٌ جِــا حــدُ فلا مُشادُّ ولا مَشِيْدُ حمى \* ولا مُشيْدٌ أغني ولا شائِدُ نَاغُنَظُ بِقُومٍ وَهُسُوزَ مَا خُلِقُوا \* إِلَّا لِغَيْظُ العَدُو والحاسد رَأُ وْكَ لِسَّا بَلَوْكَ نَا بِتَامَّةً \* يَاكُلُهَا فَبْلَ اَهْلِهِ الزَّا لِسَدّ و خَـلٌ زِيـاً لِنَ تُحَقِّفُـه \* ما كُلُّ دامٍ جَبيُّنُـهُ عـابدُ إِنْ كَانَ لَمْ يَغْمَدِ الْأَمِيْرُلُمَا \* لَقِيْتَ منه فَيُمْنُهُ عسا مِدْ يُقْلِقُهُ الصُّبْرُ لا يرَى مَعَتُ \* بشرى بغَتْرِ كَأنَّهُ فَا فِد والأَمُّرُ لِللَّهُ رُبُّ مُجْتَهِدٍ \* ما خابَ إِلَّا لِإِنَّهُ جِـا هِــدُ ومُتَّق والسَّهامُ مُــرْمَلَـةً \* يَعِيْدُ من حايض الى صارِدْ فلا يُبِلُ قَاتِلُ أَ عِسَاد يَسِهُ \* أَقَائِماً نَالَ ذَاكَ أَمْ قَسَا عَدُ لَيْتَ نِنَا نِي الَّذِي أَصُوْ عُ بِهِ \* فِداءَمَنْ صِيْغَ إِنَّهُ خَالِدٌ لَوَ يُتَّهُ وُ مَلُخًا على مَضُدِ \* لِدَوْلَةِ رُكْنُهَا لَهُ وَالِدَ ومما قال في صبا لا وهذه القصيدة شذ بعضها واولها سيف الصدود على اعلى مقلده يغري طلى وامقيه في تجرده

مَا اهْتَزَّمنه علَى عَضْولِيبِنُوهُ \* الا اتّعَاهُ بِنُوسِ مِنْ اَجَلَدِهِ فَي حَدِداحْمنهِ ثُمُ الزَّمان اليه من آحِبَّنِهِ \* ما ذَمَّ من بَدْرِهِ فِي حَدِداحْمنهِ مَّمَ النَّمَ النَّورَ فيها مِنْ تَرَدَّدِهِ فَمَ مَنْ بَدْرِهِ فِي حَدِداحْمنه مَّمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

وقال يمدح مساوربن الرومي

أَمُسا وِرَّامُ قَرَّنُ شَمْسِ هذا \* أَمْ لَيْتُ عَابِ بِقَدَّمُ الْأَسْنَا ذَا شِمْ مَا أَنْتَضَيْبَ فَقَدُتَرَكْتَ ذُبابِهُ \* قِطَعاً وقدْ تُرَكِ العِما وَجُذَا ذَا هَبْكَ أَبْنَ يَزْدادْ حَطَمْتَ وَصَحْبَهُ \* أَتَرَى الوَرِي أَضْحَوْا بَنِي بِزْدادْ أَ

هَادَرْتَ أَوْجُهُهُم بَكَيْتُ لَقِيْنَهُم \* أَقْفَاءَ هُمْ و كُبُودَهُم آفَلا ذا في مَوْقِفِ وقَفَ الحِمامُ مَلَيْهم \* في ضَنْكِهِ واسْتَحُو زَ اسْتَحُوا زَا جَمَدَتْ نُغُوسُهُمْ فلمَّا جِئْتَهَا \* اَجْرَيْتَهَــا وَسَغَيْتَهـــا الفُوَّلاذِ ا لَّا رأُ وَكُ رأً وَّا آباك مُحَمَّداً \* في جَوْشَن وآخا آبِيكَ مُعا ذا أَفْجَلَّتَ ٱلْسُنَهُم بِضَرِّبِ رِفَابِهِم \* مَنْ فَوْلِهِمْ لا فِ أَرِسُ الَّادُ ا غُرٌّ طَلَعْتَ عليه طَلْعَةَ عارِضٍ \* مَطَرَالَبِلا يا وابِلّا وَرَدَادَا فَغَدى آسِيْرًا قَدْ بَلَلْتَ ثِيسابَهُ \* بِدَم و بَلَّ بِيَوْ لِــِهِ الْأَفْهَا ذا -سَدَّت عليه المُشْرَفِيَّةُ طُرْفَهُ \* فا نصاعَ لاحَلَبًا ولابغُهداذا طَلَبَ الامارَةَ فِي النَّغُورِونَشُّؤُهُ \* ما بَيْنَ كُرْ خايا اللَّ كُلُو ا ذِ ا فَكُمَّ نَّهُ حُسبَ الْآسِنَّــةَ كُلُوَّةً \* أَوْ ظَنَّهَا البَّرْنِيُّ والازاذا لَمْ بِلُقَ قَبِلَكَ مَنَّ اذَاخُتُلَفَ القَنَا \* جَعَلَ الطِّعَانَ من الطِّعانِ مَلاذَا مَنْ لا تُوافِقُهُ الحَيُوةُ و طِيْبُهِما \* حَتِّي يُوافِقَ عَزْمُهُ الإِنْفادَا مُتَعَوِّداً لُبْسَ الدُّرُوعِ يَخالُها \* في البَردِ خَزَّاوالهَوا جرلا ذ ا اَعْجِبِبِالْمُذِكَّهُواَعْجَبُ منكما \* أَنْ لا تَكُو نَ لِمُلْهِ اَخَا ذا

وقال وقدام رؤسيف الدولة بالمسير معه لنصر اخيه

سُوْحَلُّ حَبُّثُ تُعُلِّنَهُ النُّوَّارُ \* وَارادَ فيك مُرادَكَ المَدَارُ وانَا ارْتَحَالَتَ فَشَّيْعَتُكُ سَلَامَةٌ \* حَيِثُ اتَّجَهَتُ ودينَةُ مسدُرارُ وصَدَرَّتَ أَغْنَمَ صادِر مِن مَوْرِدٍ \* مَرْفُوْ عَذَ لِقُدُ و مِكَ اللَّا بُصارُ واَراكَ دَهْرُكُ مَا تُحَاوِلُ فِي العِدود \* حتى كَأَنَّ صُرُو فَهُ أَ نَصْلُ ارُ ٱلْتَ الَّذِي بَجِهَ الزَّمَانَ بِذِكْرِهِ \* وَتَزَيَّنَتْ بِهَدِيثِهِ الأَسْمَارُ واذا تَنَكَّونا لَفنا ءُ مِنَا بُهُ \* وإذا عَفانَعَطَا وُوالا عْدسارُ وَلَهُوانُ وَهَبَ اللَّوكُ مواهبٌ \* دَرَّ اللُّوكِ لِدَرَّ ها اغْبارُ للَّهُ تَلْبُكَ ما يَخافُ من الرَّدي \* ويَخافُ أَن يَّدُ نُو الْيكُ العارُ وتَعيدُ من طَبْع العَلائِق كُلِّهِمْ \* ويَعِيدُ منك الجَعْفَلُ الَّجرّ ارّ يامَن يُعِزُّ ملى الأَمزَّة جارُهُ \* ويَذِلُّ في سَطَهوا تِهِ الْجَبَّارُ كُن حَيْثُ شنتُ فَهَا تَحُولُ تَنْوفةُ \* دُونَ اللَّقِاءِ و لا يَشُطُّ مَزِ ارُّ وبدُوْن مَا انامن ودادِكَ مُضْمِرُ \* يُنْضَى الْمَطِيُّ ويَقُرُّبُ المُسْتِسَارُ أنَّ الَّذِي خَلَّفْتُ خَلَفَى ضائعٌ \* ما ليَّ ملى تلَّقي اليه خِيسارٌ واذاصِّ مبتَ فكُلُّ ماءِ مَشْرَبُّ \* لَوْلاالِعبالُ وكُلُّ أَرْضِ دارٌ إِذْ نَ الْأُمِيْرِبَأَنَّ أَهُودَ الْيَهِمِ \* صِلَّةٌ تَسِيْرُ بِذْكُرِهَا الْأَشْعِارُ وقال وقدخيره بين فرسين دهماء وكميت

# وقال وقد سأله اجازة بيتين على هذا الوزن

رِضَاكَ رِضَائِي النَّهِي النَّهِي الْوَثُو \* وَسَرَّكَ سَرِّي فَمَا اطْهِرُ وَ لَكَةُ نُكُ الْمُوَّةُ مَا تَعَذَرُ كَا الْمُو السِّرِ لا يُنْشَرُ السِّرِ لا يُنْشَدُ وَسِرَّكُم فَى الْحَشَامَيِّتُ \* إِذِ الْمُنْسَرَ السِّرِ لا يُنْشَدُ وَ وَسِرَّكُم فَى الْحَشَامَيِّتُ \* إِذِ الْمُنْسَرَ الْقَلْبَ مَا تَبْصُرُ كَالَّيْ عَصَتَ مُعْلَتِي فَيكُم \* وَكَا تَمَتِ الْقَلْبَ مَا تَبْصُرُ وَالْخَرُ لا يَغَدُرُ وَالْخَرُ لا يَغَدُرُ وَالْخَرُ لا يَغَدُرُ وَالْخَرُ لا يَغَدَرُ الْمَاءُ مَا أَنَا مُشْتَوْدَةً \* فَا نَبِي عَلَى تَرْكِها ا قَدْرُ وَالْخَرِ وَالْخَرِ وَالْخَرِ لا يَغَدَرُ اللهُ اللهُ عَلَى تَرْكِها ا قَدْرُ وَالْخَرِ وَالْخَرِ وَالْخَرِ وَالْخَرِ وَالْخَرِ وَالْخَرِ وَالْخَرَ لا يَغَدَرُ اللهُ وَلَيْعَ \* وَامْلِكُها وَالْقَنَا ا كَمْدَرُ وَالْخَرَ مَنْ يَامَدُ وَ وَالْفَرِ مِنْ يَامَدُ وَ وَالْفَرِ مَنْ يَامَدُ وَ الْمَرْفَى النَّذِي النَّذِي الْمَدُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَدَةً \* وَامْرُكَ يَاخَيْرُ مَنْ يَامَدُ وَلَيْكَ يَاسَيْفَها وَ وَلَدَةً \* وَامْرُكَ يَاخَيْرُ مَنْ يَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَدَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ ال

وَأَوْنَاسَ بَرْمُ وَهَىٰ فَا نِمِاً \* لَلَبًا ءُ سَيْغِيَ وَا لاَ شُغَسُرُ لَلَا هَ سَيْغِيَ وَا لاَ شُغَسُرُ لَلا هَعَلَ الذُ هُرُ مِنْ آهُلِهِ \* فَإِ نُكِ مَيْنٌ إِنْهِمَا يُنْظُمُرُ

# وقال وقد استبطأمدحه سيف الدولة ووجدعليه

أرى ذلك الْعُربَ صارَازُ و وإ وا \* وصارَ طوبَلُ السَّلام اخْتصارا تَرَكُّنَنيَ اليُّومَ في خُجْلَةٍ \* أَمُوتُ مراراً وأَحْيي مراراً أَسَارِ قُكَ اللَّهُ مُسْتَعْيِياً \* وَأُزَّجُرِ فَى الْغَيْلِ مُهْرِي سِوارا وَاعْلَمْ إَنِّي اذا ما اعْتَذَرْتُ \* اليكَ أراد امِّيد ارى اعْتِذارا صَّعَفَرْتُ مكارهَكَ الباهِ والنَّ إنْ كانَ ذَٰلِكَ مِنْى اخْتِبارا ولكِنْ حَمَى الشُّعْرَ إِلاَّالْقَلِيْسَلَ هَسَمَّ حَمِي النَّسُومِ الدُّهُوا را وما أَنَا أَسْقَمْتُ جِسْمِي بِهِ \* وَلاأَنَا أَضْرِمْتُ فِي القَلْبِ نَارِا عَلْأَتَلَزِمَنِّي ذُنُّوبَ الزَّمانِ \* الحَّي آساءَ وإيًّا ي ضلارا وعندى لكَ الشَّرْدُ السَّائِراتُ لا بَعْنَةُ صمَّى من الأَرْض دارا فَإِنَّى الدَاسِرُن مِن مِقُولِي \* وتَبْنَ الْجِبالَ وخُضْنَ البِعارا وليْ فيك مالَمْ يَقُلْ قائِلً ، وما لَمْ بَسُرْقَمَرْ حَبُّثُ سارا

فَلُوْخُلِقَ النَّاسُ مِن دَهْرِهِمْ \* لَكَانُوا الطَّلَامَ وَكَنُتَ النَّهَارِا الشَّارِةُ هُمْ فِي عَدُوْمُغارا الشَّارِا الشَّدَ هُمْ فِي عَدُوْمُغارا السَّمِي بِكَ هُمُ فِي عَدُوْمُغارا السَّمِي بِكَ هُمُ يَعَالَ الْهُمُومِ \* فَلَسْتُ اَ هُدٌ يَسَا رَّا يَسَارِا وَمَنْ كُسْتَ اَهُدُ يَسَا رَّا يَسَارِا وَمَنْ كُسْتَ اَهُدًا لِلسَّارِةُ السَّارِا لَهُ يَاعَلَى السَّدُ رَّا لِلْاَحِبَارِا وَمَنْ كُسْتَ اَعْرُالسَّدُ رَّا لِلْاَحِبَارِا

## وقال يهنيه بالفطر شنة اثنين واربعين

الصَّوْمُ والغِطْرُ والأَعْيادُ والعُصُرِ \* مُنِيْرَةً بِكَ عَتْمِ الشَّمْسُ والقَمَرُ تُرى الأهِلَّةَ وجهاً مَمَّ نائِلُهُ \* فهايُخَصُّ بهمن دُونِها البَشَرُ ماالدَّهْرُمِنْدَكَالْارَوْضَةُ أُنُفُّ \* يامَنَّ شَما نِلُهُ فِي دَهْرِهِ زَهَرُ لاَينْتَهِي لَكَ فِي اليَّامِهِ كَرَّمٌّ \* فَلَا انْتَهِي لَكَ فِي آعُوامِهِ مُمُرُ فِانَّ هَظَّكَ مِن تَكْرارِهِا شَرَفُّ \* وهَطَّ غَيْرِكَ مِنهاالشَّيْبُ والكِّبُرُ وقال وقددخل رسول ملك الروم على سيف الدولةفي صفرسنة ثلاث واربعين وثلثمائة طُلْمُ لِذِا اليَوْمَ وْصُنَّى قَبَّلَ رُو يتهِ \*لايصدقُ الوَصْفُ حَتَّى يَصْدُقَ النَّطْرُ تَزاحَم الجَيْشُ حتَّى لَمْ يَجِدْسَبَبا \* إلى بِما طِكَ لِي سَمْعُ ولا بَصَـرُ فَكُنْتُ اَشْهَدَهُ مُثْنَصِّ وَاثْفَيَبَــهُ \* مُعَا بِنِــًّا وَ مِينَا نِي كُلَّهُ خَبَــرُ

الْيَوْمَ يَرْنَعُ مَلْكُ الرُّومِ الطَّرَةُ \* لِأَنَّ مَفُوكَ مِنهُ مِنْدَهُ طَغَبُ فان آجيت بشييم من رسائله \* فما يَزالُ على الاملاك يَفْتَخُو قَد استَوا حَتْ اللَّوْقَاتِ رِقابِهُم \* مِن السَّيوف وبا فِي القوم ينْتَظرُ و قد نُبَدّ لَها با لَقُوم غير هُـمُ \* لِحَكَى تَجِمُّ رَفَابُ التَّوْم والقَّصَرُ تَشْبِيلُهُ جُودِكَ بِالْأَمْطَا رِفَا دِيَّةً \* جُودٌ لِحَتَفَلَ ثَانَ نَالُهُ الْطُورُ تَكَسَّبَ السَّمْسُ مِنْكَ النُّورُطِ الْعَهُ \* كَمِاتِكَسَّبَ مِنْهَا نُورَهَا الْقَمْسِرُ وقال يذكرايناع سيف الدولة ببني مقيل وتشيدرو بني العجلان وبني كلاب حين عاثوا في عمله وتالبوا عليه وخالفوة ويذكر اجفالهممن بين يديه وطفسره بهم والخبرطو يسل طوالُ قَنا تُطا عِنُها قِصارُ \* وقَطْرُكَ فِي نَديٌّ ووَ هَيٌّ بدارٌ وتبك إذا جنّى الجانِي أنانة \* تَظُنَّ كَرامَةُ وهْيَ الْمِتِقارُ وأَخْذُ لِلْعَواضِروالبُوادِي \* بضَبْطُلُمْ تُعسوَّدُهُ لِسزارُ تَشْتَّمُهُ شَمِيْمِ الوَحْشِ إِنْسا \* وتُنْكِرُه فيغَـرُوها نِعَارُ وماانَّقادَتْ لِغيرك في زَمَان \* فتَدُرى ما المقَادَةُ والصَّغارُ فَا قُرَحَتِ المُقَا وَدُ ذِ فُرَيَيْهَا \* وَصَعَّرَ خَدٌّ هَا هَٰذِ ا الْعِذِ ارْ وَاطْمَعَ عَاصِرُ البُقْيَا عَلَيْهَا \* وَنَزَّنَّهَا احْتَمَا لُكَ وَالْوَقَارُ

وَغَيَّرُهِ النَّبْرِ اسُلُ والنَّشاكِي \* وأَعْجَبُها النَّلَبْبُ والمغُـارُ جِيادٌ تَعْجُزُ الأَرْسَاسُ عَنْهَا \* وَفُرْسَانٌ تَضِيْقُ بِهَا الدِّيارُ رِكَانَتْ بِالنَّاوِقُونِ مِن رِدِاهَا \* نُقُوسًا فِي رَدِ اهَا تُسْتَشَارُ وكُنْتَ السَّيفَ قَائِمُهُ اليهم \* وفي الاَمَّداءِ حَدُّك والغِرارُ فا مسَتْ با لبُدَيَّةِ شَفْرَتاهُ \* وأمَّسي خَلْنَ قائمة الحيارُ وكانَ بَنُوكلابِ حَيْثُكُمْتُ \*فَخافُواانَ يْصِيْرُواحَيثُ صارُوا تَلَقَّوْا مِسزَّمَوْلا مُسمْ بِذُ لِ \* وما رَالِي بَني كَفب وسارُوا فَأَ قَبِلَهَا الْمُرُوجَ مُسَوَّماتٍ \* ضَوامرَلاهـزالَ ولاشيارُ تُثَيْرُ على سَلَمْيَةَ مُسْبِطْرًا \* تَناكَرُنَحْتَهُ لُوْلا الشِّعها زَّ مَهِا جًا تَعْنُر العَقْبانُ فيه \* كَأَنَّ الْجَوَّوَمُثُ آوْخَبارُ وَطِلِّ الطُّعْنُ فِي المَيْلَيْنِ خَلْساً \* كَأْنَّ المَوْتَ بَيْنَهما اخْتصار أَ فَلَزُّهُمُ الطِّسرادُ الى قِتالِ \* أَحَدُّ شَيُونِهِم فيه الفوار مَضَوْا مُتَسابِقي الأَمْضاءِفيه \* لِأَرْقُ سِهِمْ بَأَرْجُلِهِمْ مِثَالَ لَّ تَشُلُّهُ مِهُ بِكُلُّ أَفَتِ نَهْدٍ \* لِفارِمهِ على الخيلِ النِّيارُ وكُلِّ أَصَّمَّ يَعْسُلُ جِما نباهُ \* على الكَعْبَيْن منه دَمُ مُمارٌ يُغَا دِرُكُلٌّ مُلْتَفِتِ البِّه \* وَلَبَّتُهُ لِثَعْلَبِهِ وَ جَـا رُ

النَّالَ اللَّهِ اللَّ وان جُنْمُ الظَّلامِ انْجابَ مَنْهُمْ ، اضاء المشرَّنيِّسةُ والنَّهـ الرّ يَبِكَى خَلْفَهُمُمُ دَ تُرْبَكَاهُ \* رُضَاءً اوتُواجُ أَوْبُعِمَارُ خَطَا بِالْعِثْيِرِ البِّيدِ الْحَدِينِ \* تَعَيِّرَتِ الْمَنَا لِي والعشارُ ومَرُّوا بِالْجُورِ يَضُمُّ فيها \* كلا الْجِينَتُهُ مِن نَعْمِ ازارُ وجاؤً االصَّعْصَمان بلاسروج \* وتَدْسَنظ العما مَهُ والخمارُ وأرهقت العَذاري مُرّدنات \* وأوطيت الأصّيبيّة الصّغار . وتَدْ نُزَحَ العُوَ يُرُفلا عُوَيُرٌ \* ونَهَيْـــاوالبُبَيْضُةُ والجِفارُ ولَيْسَ لِغَيْرِ تَدُّ مُرَمُسْتَجِارٌ \* وتَدُّمُركا سَمِها لَهُمُ دَمارُ ارَادُوا أَنْ يُدِيْرُوا الرَّأْيَ نيها \* فَصَبَّحُهُم برَأْي لا يسدارٌ وَجَيْشُ كُلُّما حَارُوا بِأَرْضِ \* وَأَقْبِلُ ٱقْبُلُتُ فَيِسَهُ تَحَارُ يَكُونُ لَا غُرُّلا فُولًا عليسه \* ولادِيَدُّ تُساقُ ولا أَعتذارُ تُرِيْقُ سُيُونُهُ مَهَمَ الاعَادي \* وَكُلُّ دَمِ أَرِا فَتُسْهُ جُبِارُ و كانو الأسد ليس لها مصال \* عامل طير وليس اها مطار ا انها فا تُوا الرِّ ما حَ تَنا وَلَتُهُم \* بأرُّ ماح من العطش القِفارُ يَرَوُّنَ المَوْتَ قُدًّا ما وَخَلْفاً \* فَيَخْتَارُونَ وَالمَوْتُ اضْطَرا رُ

اذا سَلَكَ السُّمَا وَةَ غَيْرُهَادِ \* فَقَتَّلا هُمُ لِعَيْنَيْسَهِ مَنسا رُ ولَوْلَهُ يُبِقِ لَمْ تَعِشِ الْبَعْدَ إِيهُ \* وَفِي الْمَاضِي لِمَنْ بَقِيَ الْعَتِبَارُ اذالَمْ يُرْع سَيِّدُهُم مليهم \* فمَن يُرْهِي عليهم أوْيَغارُ تُغَرُّ نَهُمْ وَإِيَّاءُ السَّجَايَا \* وَتُجْمَعُهُ م وَإِيَّاهُ النَّجَارُ ومالَ بهاعلي أَرَكِ وُعُرْضٍ \* واهْلُ الرَّقَّتَيْنِ لها مَزا رُ واَجُّفَل بِالفُوات بِنَوُنُمِيرٌ \* وزَأْ رَهُمُ الَّذِي زَأَ رُواْ خُوارٌ فهم حِزَقٌ على الخابُورِ صِرْعي \* بِهِمْ من شُربِ غيرِهم خُما رُ فَلَمْ يَسْرَحْ لَهُمْ فِي الصَّبْرِ مَالِّ \* ولم تُو قَدْ لَهُمُّ بِاللَّيْسِلِ نَا رُ حِذا رَفَتَى اذا لَمْ يَرْضَ عَنْهُم \* فليسَ بنسافِع لَهُمُ الحِدارُ تَبِيْتُ وَفُودُهُمْ تُسُرِي اليه \* وجَداواهُ النَّتي سَالُوا اغْتِغارُ فَخَلَّفَهُمْ بِرَدَّ البِيضِ مَنْهُمْ \* وها مُهُمُ لَهُ مُعَهُ مِ مُعارً هُمَّ مِمِّنْ أَذَمَّ لَهُمْ عليه \* كَرِيْمُ العِرْقِ والنَّسَبُ النَّضارُ وأَصْبَرَ بِالْعُواصِمِ مُسْتَقِرًا \* ولَيْصَ لَبَصْرِنا ثلِيهِ قَرارُ وأَصْهِ عِلَى ذَكُرُهُ فِي كُلِّ أَرْضٍ \* تُدارُ على الْغِناءِ بِهِ الْعُقارُ تَخِرُله العَبائِلُ ساجدات \* وتَحْمَدُه الاَسِنَّةُ والشُّف ارْ . كَانَّ شَعامَ عَيْنِ الشَّمْسِ فيه \* فغي أَبْصارِنا عنهُ انْكِسارٌ

نَمَنْ طَلَدَ الطُّعَانَ فَذَا عَلِيٌّ \* وَخَيْلُ اللَّهِ وَالآسَلُ الْسِوارُ براهُ النَّاسَ حَيْثُ رَأَنَّهُ كُعْبُ \* با رض مالنا زِلها استنار يُوسِّطُهُ المُعَسَا وِزَكُلُ يَوْمٍ \* طِلابُ الطَّالِيسُ لاَ الانْفِطارُ تُصاهَلَ خَيْلُه مُنَّجِا رِباتِ \*ومامن عادٌ إلغَيْلِ السِّوارُ بِهِامِن قَطْمِهِ أَلَمُّ وَنَفْضٍ \* و فيها من جَلاَ لَيْهِ ا فَتِهَا رُ لَهُمْ حَقَّ بِشِرْكِكَ فِي نِزا رِ \* وَادْنَى الشِّرْكِ فِي أَصْلِ جِوارُ لَعَلَّ بَنِيهُ مِم لِلَنِيْكَ جُنْدٌ \* نَاوَّلُ تُرَّحِ الْفَيْلِ الْمِسارُ وَأَنْتَ أَبُرَّهَنْ لُوْمُقَّ أَفْنِي \* وأَمْفِي مَنْ مُقُوبَتُهُ البَوارُ وأَنْدُرُ مَنْ يُهَيِّعِهُ انتِصار \* وأَحلَمُ من يُعَلِّمُ انتِسدار " وما في مَطْوَةِ الأربابِ مَيثُ \* ولا في ذِلَّةِ العِبْد ان مسارُ

# وقال ایضایهدی ابامهمد ابن طغیروهما فی مجلس

وَوَقْتِ وَفَا بِالدَّهْرِكِي عِنْدُواحِدٍ \* وَفَالِيْ بِأَهْلِيهِ وَزَادَ كَنِيْرِا شَرِيْتُ عِلَى اسْتِمِسَانِ ضَوْجَبِيْنَهُ \* وزَهْرِتَرِي لِلْمَا ءَفِيسِهِ خَرِيْرا j. ( 119 )

هَدى النَّاسُ مِثَلَيْهُمْ الله المَدِمْتُهُ \* واَصْبَرَدُ هُرِيُ فِي ذُراهُ دُهُورا وَكُلُوهُ السُوبِ فلما كثر البخور وَكُولُهُ السُوبِ فلما كثر البخور وارتفعت رائعة الندقال

ٱنَّشُوا لَكِباء ووَجْهُ الأميرِ \* وحُسْنُ الغِناءِ وصافِي النُّمُورِ فَدَا وِخُماْ رِي بِشُرْبِيْ لَهَا \* فَانَّيْ سَكِرْتُ بِشُربِ السُّرُورِ وقال بديها وقدذكر ابومحمد ابن ظَغيران اباه استخفى فعرفه يهودي لا مَلُومَنَّ البَّهُودِيَّ على \* أَن يُّرى الشَّمْسَ فلا يُنْكِرُها إِنَّمَا اللَّوْمُ على حسامِبها \* ظُلْمَةً من بَعْدِ امَن يُبْصِرَها وقال ايضا وقدسنل عما ارتجل من الشعر في المجلس فاعادة فعجب من حضرفي حفظه إِنَّمَا أَحْفَظُ الْمَسِدِبْمَ بِعِينِي \* لا بِقَلْبِيْ لِمَا أَرِى فِي الْأَمِبْرِ مِنْ خِصال اذانطَرْتُ اليها \* نظَّمَتْ لِي غَرائِبَ المَنتُور وقالُوقداستبطأ ابوصحمدابن طغيرامتداحه تركُ مَدِحْيْكَ كَالْمِيرُ الصَّيْرِرُ فَيْراَنِي تَركْتُ مُقْتَفَسِ الشَّعْدِ لِآسْدِمِثْلَى بِهِ مَعْدُورُ وَسَجَاياكَ مَادِحانَكَ لاَلْفُطِيُ وَجُودُ على كَلا مِي يُعِيْسرُ فَسَقَى اللَّهُ مَن أُحِبُ بِكَفْيَكُ واَسْعَاكَ اليَّهٰذَ االاَمِبرُ وقال وقد تقدم ابوصحه دبالحجاب ليفَدُونِهُ هَيْهَاتَ لَسْتَ على الحجابِ بعادِد مَنْ كانَ ضَوْعَجَبِيْنَهُ ونَوالهُ \* لَمْ يُحْجَبالُمْ الشَّحِيثُ مِن ناظِر فان الحَتَجَبَّةَ فَانْ الْمَعْدُمُ مُحَجَّدٍ \* واذ ابطَنْتَ فا نَتَ عيسُ الطَّاهِ

وقال في لعبة

وجارِيةِ شَعْدُوها شَطْرُها \* مُحَكَّمَةِ نَا فَذُ آ مُرُها تَذُوْرُ مَلَى بَدِ هَا طَا فَقُ \* تَضَمَّنَهَا مُكْرَفًا شِبْرُ هَا فَانَ آ شَكَرَتُنَا فَفِي جَهْاِها \* بِهَا فَعَلَثَ بُنَا عُذَرُها وقال وقد قال له بدربن عمار انها اردت إن انفي عن ادبک

زُعَيْتَ أَنْكَ تَنْفِى الطَّلَّ مِنَ أَدَّبِيْ وانْتَ أَعْظُمْ اهْلِ الْعَصَّرِ مَعْدَا را انْيَ أَنَا الذَّهَ مُولِدِ مَا مَخْبُرُهُ \* بَيْ يُدُفِي السَّبْكِ الدِّ أَنَا رِدِيْنَا وَالْمَا

## فقال لهبل والله للدينار قنطارا فقال ابوالطيب

بِرَجِاءِ جُودِكَ يُطْرَدُ الفَقُرُ \* وِبِأَنْ تُعَادى يَنْفَدُ العُمْرُ فَعَمَرا النَّوْجَاجُ بِأَنْ شَرِيْتَ بِهِ \* وَزَرَتْ على مَنْ عَافَهَا الْخَمْرُ وَسَلَمْتَ منها وَهْيَ تُمْكُرُنا \* حَتَّى كَأَنَّكَ هابكَ المَّصُّرُ ما يُرْجِي آحَدُ لِكَ أَنْتَ يا بَدْرُ ما يُرْجِي آحَدُ لِكَ رُمَانَةً \* إِلَّا الإِلْةُ واَ نْتَ يا بَدْرُ

## وقال وذكرفيها ابن كروس الامور

عَذَيْرِى مِن عَذَارِي مِن أُمُورِ \* سَكَنَّ جَوَانِعِي بَدَلَ الْخُدُورِ وَمُبْنَسِماتِ هَيْجَاوَاتِ عَصْرِ \* عَن الاَسْيانِ لَيْس مِن النَّغُورِ وَمُبْنَسِماتِ هَيْجَاوَاتِ عَصْرِ \* عَن الاَسْيانِ لَيْس مِن النَّغُورِ وَكِبْتُ مُشَيِّراً قَدَمِيْ اليها \* وكُلَّ عُذَا فَرِ قَلِقِ الضَّفُورِ الْجَانِيُ \* وَ آ وَنَهُ على قَتَدِ البَّغِيْب اللَّهِ وَرُهُ لِي \* وَ اَنْ صَبُ مُرَّوَجُهي لِلْهَجِيْر المَّرِي \* وَ اَنْصِبُ مُرَّوجُهي لِلْهَجِيْر المَّرِي \* وَ اَنْصِبُ مُرَّوجُهي لِلْهَجِيْر وَالْمِن للرِّماحِ الصَّمِ نَصْرِي \* وَ اَنْصِبُ مُرَّوجُهي لِلْهَجِيْر وَالْمِن لَيْسِ فَي فَمَر مُنين لِهُ اللَّيْلِ وَحُدِي \* كَا أَنْي مِنهُ فِي قَمَر مُنين مِن اللَّيْلِ وَحُدِي \* كَا أَنْي مِنهُ فِي قَمَر مُنين لِلْهَ عَلَى تَعْمَى لِلهَ اللَّي وَعَلَى اللَّيْلِ وَحُدِي \* كَا أَنْي مِنهُ فِي قَمَر مُنين لِلْهُ اللَّي وَعَلَى مَنهُ اللَّي الْمُولِي اللَّيْلِ وَحُدِي \* كَا أَنْي مِنهُ فِي قَمَر مُنين لِلللَّي وَحُدِي \* كَا أَنْي مِنهُ فِي قَمَر مُنين لِ اللَّي الْمُولِي اللَّيْلِ وَحُدِي مِن اللَّي وَعَلَى اللَّي اللَّيْ وَمُنْ مِن اللَّي اللَّيْلُ وَحُدِي اللَّيْسِ \* وَعَيْنِ لا تُدارُ على اللَّيْلِ وَعُلْمِ اللَّيْمِ وَمُنْ لِلْ اللَّيْلُ وَعُلْمِ اللَّيْلِ وَعَيْنِ لا تُدارُ على اللَّيْلِ وَعُمْ اللَّيْسُ فَي قَدَو لَى اللَّيْلِ وَعُمْ اللَّيْلِ وَمُولِ اللَّيْلِ وَعَيْنِ لا تُدارُ على اللَّي اللَّي اللَّيْسِ \* وَعَيْنِ لا تُدارُ و على اللَّي الْمُؤْمِدِ اللْمُؤْمِدِ اللْمُؤْمِدِ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ

وكنِّ لا تُنَا زِعُ من أَتَا نِي ٥ يُنَازِعُنِي مِوى مُرَفِي وَعَيْرِي وِتَلَهُ نَاصِرِجُوزِيْتَ مِنْي \* بِشَرِّمنك يَا شَرَّا لَدَّ هُورِ مَدُونِ مُكُلِّ شَيْعِ الكَ مَتْى \* لَخِلْتَ الأَكْمَ مُوهَوَا المُدُورِ ولَوْ إِنَّيْ مُسِدَّ ملى نَفِيسٍ \* لَجُدتُ بِهِ لِذِا الْجَدِّ الْعَثُورِ ولْكُنْيُ هُسِدْتُ على هيوتي \* و ما خَيْرًا لِعيوةِ بلاسُرُورِ فيابَى كُروس بالصف أمَّدى \* وإنْ تَغْفُرنيا نِصْفَ البَصِير تُعادِيْنَا لِإَنَّا غَيْرُلُتِّكِنَ \* وَتُبْغِضُنَا لِإَنَّا غَيْرُ مُورِ فلَوكُنْتَ امْرا يُهْجِا هَجَونًا \* ولكِيْ ضاقَ نَترُمن مسِيّر وقال وقد دخل على إبراهيم التنوخي نمرض عليه كأسا كانت في يده فيها شراب ا سود فقال ارتجالا ثم شربها

المَّنْكَ ابْنَ الدَّمَةِ فَيْهَ سَرَابِ السَّوْدُ فَعَالَ الْجَادُ فَمْ سَرَبِهَ مَسْكُرِالسُّكُمِ وَأَيْتُ الدَّمَيَّا فِي الزَّجَاجِ بِكُنْهِ مِنْشَبَهُنَهَا بِالشَّمْسِ فِي البَدرِ فِي البَحْرِ السَّكْمِ اذِا ما ذَكَرِنا كُرِّنا كُوْدَ وَكَانَ حَاضِوا \* نَاى أَوْدُ نَى يَسْعِي عَلَى عَدَم الْخِضْرِ

وقال يوقىي محمد دبن استقالتنوخي إنِّي لاَ عْلَمُ واللَّبِيبُ خَبِيْرُ \* أَنَّ الْحَيْوةَ وَابِنْ حَرَضْتُ فُرورٌ ورَا يْتُ كُلاَ ما يُعَلِّلُ نفسَهُ \* بِتَعِلَّةٍ والى الفَاعِ يَصِيْسُرُ

ٱصُّجا وِرَالَدِّ يُماسِ رَّهُنَ قَرارةٍ \* فيها الضِّيساءُ بوَجْهِهُ والنُّورُ ماكنتُ أَحْسِبُ فَبْلُ دُفْنِكُ فِي الترى \* أَنَّ الكُواكِبُ فِي التَّرابِ تَغُورُ ماكنتُ آمُلُنَبًل نَعْشِكَ أَنْ آرِي \* رَضْوي على أَيْدِي الرَّجالِ تَسِيْرُ خَرَجُوابِهِ ولِكُلِّ بِاكِ خَلْفَــةُ \*صَعَقاتُ مُوسِي يَوْمَ دُكَّ الطُّورُ والشَّمْسُ في كَندالسُّماءِ مَريَّضَةً \* والأَرْضُ وا جِفَةٌ تكا دُ تَمُورٌ وِ حَفْيْفُ أَجْنَحَةِ اللَّا يُك حَوْلَهُ \* وعُيُونُ أَهْلِ اللَّاذِ قِيَّةِ صُورً حتِّي اتَّوا جَدَتًا كأنَّ ضَرِيْحَهُ \* في قَلْبِ كُلِّ مُوَجَّدِ مَحْفُورُ بُسَزَّودٍ كَفَنَ البَلَا مِن مُلْكِهِ \* مُغْفِ وَإِثْمِدُ عَيْنِهِ الكَا نُورُ فيه الفّصاحَةُ والسَّماحَةُ والتُّقي \* والبأسُ اَجْمَعُ و الحجي والخِيْرُ كَفَلَ الثَّنَاءُ لَهُ بِرَدِّ حَيُوتِنِهِ \* لَمَّ انْطُوي فَكًّا نَّهُ مَنْشُنورُ وِكَا نَّمَا عِيْسَى بْن مَرْيَمَ فِ كُرَّهُ \* وِكَانَّ عَا زَرَ شَخْصُهُ المَّقْبُ ورُ فُا عِيْدُ إِخْوَتُهُ سِرَبِ مُحَمَّدٍ \* أَنْ يَحْزَ نُوا ومُحَمَّدُهُ ٱوْيَرْفَبُوا بِقُصُوْرِهِم مِن حُفْرَةٍ \* حَيًّا أُه فيها مُنْكَرُّ و نَكِيرُ نَفَرُاذًا عَا بَتُ غُمُودُ شُيُونِهِمْ \* عنهافاً جالُ العِبادِ حُضُــورٌ وإذالَقُواجَيشاً تَيَقَّنَ أَنَّهُ \* من بَطْنِ طَيْر تَنُونَةِ صَحْشُورُ لم تُنَّنَ في ظُلَب اَعِنَّةُ خَيْلِهِمُ \* الْأُوعُمُــرُطَرِيْدِها مَبْتُــورُ

يَمُّمْتُ سَالِمَةِ وَارْهُمْ مِن نِبَّةُ \* إِنَّ الْحَبِّ عَلَى الْبِعَادِيزُورُ وَتَنِعْتُ بِاللَّقِيا وَاوْل نَظْسَرَةً \* إِنَّ القَابِلُ مِن الْحَبِيبِ كَثِيرُ وَقَنِعْتُ بِاللَّقِيا وَاوْل نَظْسَرَةً \* وَخَبَتْ مَكَائِدُهُ وَهُنَّ مَعِيْسُرُ عَاضَتَ انَا وَلَهُ وَهُنَّ بُحُورُ \* وَخَبَتْ مَكَائِدُهُ وَهُنَّ مَعِيْسُرُ عَاضَتُ انَا وَلَهُ وَهَا الْمُتَوْرَةُ وَهُنَّ مَعْيُسُرُ مَنْ اللَّهُ حَتَى صَافَعَتْهُ الْعُورُ عَبْدُ وَمُبْرَا بَنِي السَّحْقَ عَنْهُ تَكُرُّمَا \* انْ الْعَظِيمُ عَلَى العظِيمُ مَنْ اللَّهُ وَالْكُمْ مَشْبُهُ \* وَلَكُلِّ مَنْ قُودِ سِسُواهُ نَظِيمُ مَبُورُ وَلَكُلِّ مَنْ قُودِ سِسُواهُ نَظِيمُ وَالْكُمْ مَنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ وَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ وَلِي مَنْ وَلِا عَ الْمُوتِ عَنْهُ فَصِيمُ وَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَمْ وَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ وَلَا عَالَمُ مَنْ اللَّهُ عَمْ وَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ مَا أَنْ الْعَلْمُ مَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَمْ وَلَا عَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ ا

واستزاده بنوعم المرثى فقال في الوقت

إِلَّالَ ابرا هِ مِنْمَ بَعْدَهُ مُحَمَّد \* اللَّهِ مَنْمَ دَائِمٌ و زُ فِي رُ مَا شَكَّ خَابِرَ الْمَرهم مَن بَعْدِه \* اَنْ الْعَزَاءَ عليهم مَحْظُ ورُ تُذْمِي خُدُود هم الدَّمْوعُ وتَنتَضِيْ \* ساعا تُ لَياهِم و هُنَّ دُ هورُ اَبْنَاءُ عَمَّ كُلُّ ذَنْبِ لاِمْرِي \* اللَّالسّعاية بينه معنى معنى ورُ طارَ الوُشاة على صناء ودادِهم \* وكذالذَباب على الطّعام يَطِيْرُ ولَقَدْ مَنصَّ اباالحسين مَودَّة \* جُودِي بها لعد و و و تَبذِ يْرُ مَلِكُ نَكُونَ كَيْنَ شاء كَانَه الله يَجْرِي بِفَضْلِ قَضا يُدالنَّذَ ورُد وقال يمدح مبيد الله يحيي البحتري

ٱرِيْقُكِ ٱمْ مَاءُ الغَمَامَةِ أَمْ خَمْرُ \* بِفِيَّ بَرُوْدٌ وَهُوَ فِي كَبِدِيٌّ جَمْرُ اَذَا الغُصْلَ امْ ذَا الدُّعْسَ امانتِ فِتْنَةً \*وذِيّا الَّذِيّ فَبَّلْتُهُ البّرَقُ ام تَغْرُ رَأَتْ وَجْهَ مَنَّ الْهُوطِ بِلَيْلِ عَوادِلِي \* فَقُلْنَ نِرِي شَمُّسَّا وَمَاطَلَعَ الْفَجْرُ وَأَيْنَ الَّتِيُّ لِلسَّمُوفِي لَحَظاتِها \*سُيُوفٌ ظَباهامن دَمِيْ ابَداً حُمْرٌ تَناهي سُكُونُ الدُّسُن في حَرَكاتِها \* فلَيْسَ لِراءٍ وَجْهَمِ الَمْ يَمُتُ عُذْرٌ الِّيْكَ أَبْنَ يَحْمَىٰ بْنِ الوليْدِ تَجاوَزَتْ \*بيَ البِيْدَ مَنْسُ لَحْمُهَا والدَّمُ الشَّعْرُ نضمتُ بِذِكْراكُمْ حَرارَةَ قَلْبِها \* فَسارَتْ وطُولُ الأَرْضِ في مَيْنها شَبْرُ الى لَيْثَ حَرْبِ يُلْحُمُ اللَّيْثَ سَيْفُهُ\* و بَحْرِنَدي فِي مَوْجِهُ يَغْرَقُ الْبَحْرُ وإِنْ كَانَ يُبَيِّي جُوْدَةُ مِن تَلِيَّدِهِ \*شَبِيهَا بِما يُبَعِي من العاشق الْهَجُرُ فَتَى كُلُّ يَوْمِ يَحْتَوِي نَفْسَ مالِهِ \* رِماحُ الْمَعالِي لا الرَّدَ يُنِيِّفُ السَّمْرُ تَبا عَدَما بَيْنَ السَّحِث ابِ و بَيْنَه ﴿ فَنَا ئِلُهُ اللَّهِ الْطَرُّ و نَا ئِلُهُ غَمُّ لُرُّ وَلُوْ تَنْزِلُ الدُّنْيَاعِلِي حُكُم كَفِيهِ \* لاَصَّبَحَتِ الدُّنْيَاوِ اكْتُرُهانَزْرُ آراهُ صَغِيْرًا قَدْرَها عُظْمُ قَدْرِد \* فَما لِعَظِيْمٍ قَدْرُهُ عِنْدَهُ فَدْرُ مَتِي ما يُشِرْنَحُوا لسَّماء بطَرْفِه \* نَحْرَلَهُ الشُّعْرِي ويَنْكَسِ البَّدْرُأُ تَرِيَ القَمَرَ الأَرْضَّى والِلكَ الَّذِي \* لَهُ اللَّكُ بِعَدَ اللَّهِ والْحَمْدُ والذَّكُرُ

كَ مُنْ رُسُهادِ العَيْنِ مِن غَيْرِ مِلَّةِ \* يُورِّنُهُ فيما يَشُو أُسنَّهُ الْفِيضُورُ لَهُ مَنَّىٰ تُغْنِي الثَّناءَ كَأَنَّهُ عَا نَّهُ عَا ﴿ إِنَّا فَسَمَتَ أَنَّ لا يُؤْدِّي لِهَا شَكْرً أَبِا احْمَدِمَا الْفَخْرُ الَّا لِإِنَّهَالِكُ \* وَمَالَامِرَا لُمُّ يُمْسِمِن بُعْمُرُ مَخْرٌ هُمَّ الناسُ اللَّا نَّهُ سم في مَكارِم \* يُغَنِّي بهم حَضْرُونِعُدُو بِهم سُفَرٌ بمَنْ تُضْرَبُ الأَمْعَالُ امْمَنْ أَوِيْسُهُ \* إِلَيْكَ واعْلُ الدَّهْرِدُ ولك والدَّهْرُ وقال يمدح على أن احمد بن عامر الانطاكي ٱطاهِنَ كَمْيَلًا مَن فَوا رِسِها الدُّهُر \* وَحِيداً وما تُواي كَذاو عَي الصَّبرُ وَاشْجَعُ مِنْيٌ كُلِّ يَوْمِ سَلا مَتِيْ \* وَمَا تَبَتَتُ إلاَّ وَفِي نَفُسِهِ ا أَمْرُ تَمَرَّسْتُ بِالْآفاتِ حَتَّى تَركَتُها \* تَقُولُ آماتَ المُوتُ أَمْ دُورالَدُّ عُرُ وَأَ قَدَمْتُ إِقدامَ الأَتِي كَأَنَّ لِي \* مِوى مُهْجَتِي أَوْآنَ لِي مِنْدَهَاوِثُرُ نَرِ النَّنْفُسَ تَاكُذُ وُسِّعِها تَهِلَ بَيْنَها \* فَمُثْنَتَرِقٌ جا را بِ دارُهُما العُمْرُ و لا نَحْسِبَنَّ الْمُجْدَ زِنًّا و قَيْنَلَهُ \* فِمَا الْجَدُ الا السِّيفُ والغَتُكَةُ البكْرُ وتَضْرِيْهُ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ وَأَنْ تُرى \* لَكَ الْهَبُواتُ السُّودُ والعَسَّكُرُ الْجُرُ وَتُركُكَ فِي الدُّنْيَا وَ وِيَّا كَأَنَّمَا \* تَداوَلَ مَمَّعَ ٱلْمَرْ أِ ٱنْمُلَّهُ الْعَشْرُ اداالْفَضْلُ لَمْ يَرْفَعُكُ مِن مُكُرناتِمِ \* عَلى هِبَةٍ فالفَضْلُ فَيَمْن لَهُ الشَّكْرُ وَمَن يُنْفِقِ السَّامَاتِ فِي جُدْمُ مَالِهِ \* مَنْهَا نَدَّ فَقُرْفًا لَّذِي فَعَلَ اللَّقَدُّرُ

عَلَى لاَ هُلِ الجَوْرُكُلُ طِمِدٌ قِ \* عليها غُلامُ مِلْ ءُ حَيْزُومِهِ عُمْرُ وكَمُّ من حِبال جُبنتُ تَشْهَدُ أَيَّني الْحِبال وبَدر شاهِدٍ أَنَّنِي البَحْرُ و خَرْقِ مَكَانَ العِيسِ فيه مَكَا نُنَا \* من العِيْس فيه واسطُ لكُو روالظُّهْرُ يَخِدْنَ بِنافِي جَوْزِه فَكَأُنَّنَا \* عَلَىٰكُرَة او أَرْضهِ مَعَنَا سَفْرُ وَيَوْمِ وَصَلْنَا مُ بِلَيْكِ كَا نَّمَا \* عَلَى أُفْقِهُ مِن بَرَقِهِ حُللٌ حُمْرٌ وَ لَيْلِ وَصَلْنَا ۚ ، نَيُومٍ كَأَ نَّمَا \* عَلَىٰ مَتْنِهُ مِن دَجْنِهُ حُلَلٌ خُضُرُ وغَيْثٍ ظَنَنَّا تَحْتَهُ أَنَّ عامِراً \* عَلالَمْ يَمُتْاُوفِي السَّحابِ لَهُ نَبْرُ آوا بن ابْنهِ الباقِيَ عِلَى بْنُ أَحْمَدِ \* يَجُودُ بِهِ لُوْلَمٌ ٱجُزُّ ويَدِي صِفْرُ واَنَّ سَحَا بًا جُوْدُة مِنْلُنَ جُوْدِةٍ \* سَحَا بُّ عَلَىٰ كُلِّ السَّحَابِلَهُ فَخُرُ · فَتَى لاَ يَضُمُّ الْقَلْبُ هَمَّاتِ قَلْبه \* ولَوْضَمَّها فَلْبُ لَمَا ضَمَّهُ صَدَرُ ولاَ يَنْفَعُ ٱلِامكانُ لَوْلا سَخِــا وُهُ \* وهَلْ نافِعٌ لَوْلاَ الاَكُفِّ القَنَاالسَّمْرُ قِرانٌ تَلاقَى الصُّلْتُ فيه وعامِرُ \* كما يَتَلا فَي الهُنْدُ وا نِيَّ والنَّصَرُ · فَجاءا بِهِ صَلْتَ الْجَبِيْنِ مُعَظَّماً \* تَرى اللَّا مَن فَلَاَّ حَوْلَهُ وهُمُ كُثْرُ مُفَديَّ بِآباء الرِّجالِ سَمَّيْدَعاً \* هُوَ الكَرَّمُ اللَّهِ الَّذِي ما لهُ جَزَرُ ومازِلْتُكَتِّي قَادَ نِي الشَّوقُ نَحُوهُ \* يُسايُرِني فِي كُلِّ فَلْبٍ لَهُ ذِكْرُ وَ ٱسۡتَكُثِرُ الاَحْبِ ارَفَبْلَ لِقائِهِ \* فَلَمَّا التَقَيْنا صَغَّرَ الْخَبَرَ الخُبُرُ

الَيْكَ طَعَنَافِي مَدِي كُلُّ صَفْصِهِ وَ يَكُلُّ و آ وَكُلُّهِ الْتِيتُ بُعَلْ وَ مَا ' إِذَا وَرَمَتُ مِنْ لَسُعَةِ مَرِيَّمُتْ لَهَا \* كَأَنَّ نُو الاصرِّفي جِلْدَ هَا النَّبْرُ فَجِمْنَا كُسُونَ الشَّمْسِ والمَدرفي النَّوعِ ودُونك في أحوا كدالشَّمْسُ والمُدرُ كُّا نَكَ بَرُدُ المَاءِ لا مَيشَ دُونَهُ \* ولوكُنْتَ بَرَّدِ المَاءَلَمْ يَكُنِ الْعَشْرُ دَمَانِي الْيُكَ العِلْمُ والعِلمُ والحجي \* وهذا الكلّامُ النَّظمُ والنَّائِلُ النَّثُو وما نَلْتُ من شَعْرِ تَكَادُ بُيُّوتُهُ \* إذ اكْتِبَتْ يَبْيُضْ من نُورِهِ الْحِبْرُ كُأَنَّ الْمَعَا نَيَّ فِي فَصاحَة لَقَطْها \* نُجُومُ الثَّريَّا اوخَلائقُي الزَّهُرُ وجَنَّبَني تُرْبَ السَّلاطِين مَفتُها \* وما يَغْتَضِيْنِي من جَماجِيها النَّسُرُ والني أرأيت الضَّرّاحسن مَنظَرا \* و أَهْوَنَ من مَراْ عن صَغير به كَبرُ لِساني وهَيني والفُوادُ وَهمتي ﴿ أَوَدُ اللَّواتِي ذَا اسْمُها منك والشَّطُّرُ وَمَا انَاوِهُدِي قُلْتُ ذَاالَّهُ عُرَ وحَدَهُ \* وَلَكِنْ لِشَّعْرِي فَيَكَ مِن نَفْسِهُ شَعْرُ وماذاااذي فيه من العُشْ رَونُقاً ه ولكنْ يَدِي فِي وَجُهِ الْمُوكَ الدِشُرِ وإننَّى واوَّنلَتُ السَّماءَ لَعالمٌ \* بانكَّ مانلْتَ الذِّي يُرْجِبُ العَّدُرُ <u> أَزَا لَتْ بِكَ الْآيَّامُ مَتْبِي كَا نَّمَا \* بَنُوها لِهَا ذَنْبُ وَٱنْتَ لِهَا مَذَرَّ</u>

وقال في صباه ولم ينشدها احدا

تَهَاشَى الرِّنْيِّبَ فَهَانَيَّهُ ضَمَا تُرُهُ \* وَغَيَّضَ الدَّمْعَ فَانْهَلَّتُ بَوَا دِرْهُ

و كا تِم الْحُبْ بَوْمَ البَيْنِ مُنْهَتِكٌ \* وصاحِبُ الدُّمع لاتَّخْفِي سَرائرُو لَوْ لاظِباءُ عَدِي مَا شَعْيِنْتُ بِهِمْ \* ولا بِرَبْرَ بِهِـــم لَوْ لاَجَآذِ رُهُ من كُلِّ أَحُورِ فِي أَنْسِابِهِ شَنَبٌ \* خَمْرُ مُخَامِرُها مِسْكُ يُخامِرُهُ نَعَيُّ صَحَاجِرُهُ دُعْمُ نُواظِرُهُ \* جُمْسُرُعَغَائِرُهُ سُودٌ غَدائِرة <u>اَ عَارَنِيْ سُقْمَ جَفْنَيْ فَ وَحَمَّلَنِي \* مِن الهَوَى ثِقْلَ مَاتَحُويِ مَآزِرُهُ</u> يامن تَحَكُّمُ فِي نَفْسِ فِي مَعَذَّ بَنِي \* ومَنْ فُواْدِي عِلَى قَتْلِي يُصَافِرُهُ بِعَوْدَة الَّدُولَةِ الغَـرَّاء ثَا نيَـةً \* سَلَوْتُ عنك ونَا مَ اللَّيْلُ ساهرُة من بَعْدِ ما كانَ لَيْلِي لاصَباعَ لَهُ \* كأنَّ أوَّل يَوم الحَسْر آخراهُ غابَ الأميرُ فغابَ النَّمِيرُ عن بَلَدٍ \* كادَتْ لَفَقْدِ اسْمِهُ تَبْكِي مَنَا فِرُهُ قَد اشْنَكَتْ وَحُسَّفَة الأَحْياء اربُعُهُ \* وَخَبَّرَتْ عِن اَسَى المَوْثِي مَقابُرُةُ وِجَدَّدَتَ فَرَحاً لا الغَمُّ يَطَرُدُهُ \* ولا الصَّبا بَهُ في فَلْب نُجا ورُهُ اذاخَلَتْ منك حمُصُّ لاخَلَتْ أَبِداً \* فلاسِّقا ها من الوَسْمِيِّ بأَ كُرُهُ دَ خَلْتَهَا وشُعاعُ الشَّمسِ مُتَّقِدٌّ \* ونُوُروَجْهِكَ بِيْنَ الْخَيْلِ بِاهْرُةُ فِي فَيْلَق من حَدِيْدٍ لُوْ فَذَ فَتَ به \* صَرفَ الزَّ مان الدارَتُ دَو الرُّوعُ تمضى المواكِبُ والأَبْصارُ شاخِصَةٌ \* منها الى المَلِكِ المَيْمُونِ طَائِرُةٌ

تَدْ حِرْانَي فِي بَشَرِ فِي تَاجِهِ تُمَسِرُ ﴿ فِي دِرْ هِه أَسَدُ تَدْ مِي أَهَا فَرْ } حُلُو خلانتُسلُه شُوس حَمَّا نَعُسهُ \* تُحصى الْحَصية لَان تُحصي مآثرة تضيقُ من جَيْشِه الدُّنياولورَ حُبِّتُ « كَصَدْرِه لَمْ تَبِنْ فِيها مَسَا كُرُهُ ا دَانَعَلَعَلَ فَكُوا لَمُوتِ في طَرَفِ \* مِن صَجْدِة غَر فَتْ فيه خَواطرة نَحْمَى السَّيُوفُ عَلَى إِمْدَالْهُ مَعَهُ هِ كُأْ نَّهُ لِينَّ بَنُوهُ أَوْمُهُ الْوَدُو اذا النضاه الحَرْب لَم تَدَع جَسَدًا \* إلا وباطنت للَّعيش ظما هرا فَقَدْدَ أِنَّهُ إِنَّ السَّقِ فِي يَدِهِ \* وقَدَّوَ أِنَّدِينَ بِأَنَّ اللَّهُ نَا صِرْدُ ةَرِكْنَ هَامَ بِنِيْ اَحْرِو تَعْلَبِية \* ظَلَ رُوْسِ بِلَانَاسِ مَعْمَا فَرُهُ المُهُما ضَ بِالسَّيْفِ بَسُرَالمُوتِ خَلَّقَهُم وكانَ منه الى الصَّعْبَيْن زاخِرُهُ بمنعى النَّهى الفَرَسُ الجارِي وما وتَعَمُّ في الأرْضِ من جُثثِ التَتَلي حوانِوهُ كُمْ من دُم رَويَتْ منه أَسِنْتُكُ \* ومُهْبَدة ولغَتُ نيها بواتوا وحائِن لعبَّتْ سُمْرُ الرَّماح به \* فالعيُّش هاجِرُ هُو النُّسْرُ زائرُهُ مَنْ قَالَ لَسْتَ الْحَيْرِ النَّاسِ كُلِّهِم \* فَجَهْلُهُ بِكَ مِنْدَ النَّا سَ عَا ذِرْهُ أَوْ شَكَّ أَنَّكَ فَرْ دُ فِي زَمانِهم \* بلانط بيرنفي رُوت عي أخاطِرهُ يامَن ٱلْوِذُ بِهِ فِيمِا أُؤَمِّلْتَهُ \* ومَنْ آعُوذُ بِهِ مِمَّا أَحادُرُهُ ومَنْ تُوهَّنَّتُ أَنَّ الْبَحْرُ را حَتَّهُ \* جُودًا وَأَنَّ عَطَايا الْمُجُوا هِلْ

رُّحَمُ شَبَابَ قَتَى أَوْدَتْ بِجِدَّتِهِ \* يَدَّالِبِلا وَذَوى فِي السَّجْنِ نَا ضِرُهُ لاَيَجَبْرُ النَّاسُ مَظْماً اَنَتَ كَاسِرُّهُ \* ولا يَهِيْضُون مَظْماً اَنَتَ جَاجِرُهُ

### وقال في صباه يهجو رجلا اسمه سوار

يَقِيَّهُ قَوْمِ آنَ نُوابِيسوا إلى واَنْضَأَ أَسْفاركَشُرْب عُقارِ نَزَلْنَا عَلَى حُكْمِ الرِّبِالِ بِمَسْجِدِ \* عَلَيْنَا لَهَا نَوْبًا حَصاً وغُبار خَلِبُكَيَّ ما هٰذَا مُنَا خَا لِمُلِنَّا \* فَشُدًّا عَلَيْهَا وارْحَلا بِنَها و ولاَتُنْكِرا عَصْفَ الرِّيا مِ فِاتَها \* قِرى كُلِّ ضَيْفٍ بِاتْ عِنْدَسوارٍ

وقال وقدكثرت الامطاربأمد

ءَ آمِدُ مَلُ الْمَ بِكَ النَّهَارُ \* فَد يْماً اَوْا بْيَرْبِكَ الغُبارُ النَّالِوْلُ الْفَوارُ النَّالِوْلُ الْفَوارُ النَّالُ وَلَى الْفَرَادُ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا الْفِطَادُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَيَا رَبَحُورٍ \* وَلا رَوْيَ مَ زَارِمَهَ الْفِطَادُ ولا مَن اللَّهُ وَيَا رَبَحُورٍ \* وَلا رَوْيَ مَ زَارِمَهَ الْفِطَادُ اللَّهُ وَلا مَن رَما ها \* ولا مَسَى با هاليه اللَّمادُ النَّالُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَيَا مَن رَما ها \* ولا مَسَى با هاليه اللَّهُ النَّمِ اللَّهُ وَيَا مَن رَما ها \* ولا مَسَى با هاليه اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْغُولُ وَيُ اللَّهُ وَيَا مَنْ مَنْ رَمَا ها \* ولا مَسَى مالَيْسَتُ بها الْغُولُ وَيُ اللَّهُ وَيُومِ وَيْ \* فَاصْسَى مالَيْسَتُ بها الْغُولُ وَيْ اللَّهُ وَيُومِ وَيْ \* فَاصْسَى مالَيْسَتُ بها الْغُولُ وَيْ اللَّهُ وَلَا مُسَلِّي مَا لَيْسَالَدُرُوعُ لَيُومِ بُوسٍ \* فَاصْسَى مالَيْسَتُ بها الْغُولُ وَيْ الْفُولُ وَيْ الْفُولُ وَيْ الْفُولُ وَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِيْ الْفُولُ وَيْ الْفُولُونُ اللَّهُ وَلِيْ وَالْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْفُولُ وَيْ الْفُولُ وَيْ الْفُولُ وَيْ الْفُولُ وَيْ الْفُولُ وَيْ الْفُولُ وَيُعْلِقُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُونُ الْفُولُ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَالْمُولِ وَالْفُولُ وَالْفُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ الْفُولُونُ الْفُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ الْفُولُ وَالْمُولِ اللْفُولُ وَالْمُولِ الْفُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ اللْفُولِ وَالْمُولِ الْفُولُ وَالْمُولِ الْفُولُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْفُولُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِ وَال

ولى الرابوالطيب من مصربويدالكونة و توسط بسيطة وهي ارض تقرب من الكونة رأى بعض مبيده ثور ايلوح نقال هذه دمنا رة الجامع ونظر آخرالى نعامة في جانبها الآخر نقال وهذه نخلة فضحك ابوالطيب وضحكت البادية وقال بسيطة مَهْلا سُقِيْتِ القطار ا \* تركتِ مُيُونَ مبيدي عُمارا فطنوا النّعام عليك النّجيل \* وظنوا الصّوار عليك النّسال في مُسارا وسك صَعْبي باكوارهم \* وقد قصدا ليسّعك فيهم وجارا

#### وقال

اِذِهِ مَاكُنْتُ مُغْنَسِرِ بَا فَجَا وَرْ ۚ بَنِي هَرِمِ بِن تُطْبِــةَ اودِ ثَارِا اذا جَاوَرْتَ اَدْنِي مَازِنِي \* فَنْدَ الزَّمْتُ انْضَلَهَا الْجِرِارِا

### وقال يهجوكا فورا

أَ فَيِهَا لَهُمَّا رَالِهُمْ مَعْصَنِي الْخَمْرا \* وسُكَرِيُ مِن الاَيامِ جَنَبَنِي السُّكُوا تَسُرُخُلِيْلِيَّ الْمُدَامِةُ وَالْلَدِيْ \* إِعلَى يَا بِي انْ اسْرْ كَمَاسُوا لَهِ سَنْصُرُوفِ الدَّهُواخُسَ مَلْبَسِ \* فَعَرَ قَنْنِي فَا بَا وَمَرْ مَنْنِي ظُفُراً وفي كُلِّ الْحَظِلِيُ وَمِسْمَعِ نَغُمَةٍ \* يُلاحظُنِيْ شَرْراً ويُوسِعُني هُجُولً

هَدِكُتُ بِصُرِّفِ الدَّهُوطِفُلاَّ ويافِعاً \* فَأَفْنَيْتُهُ عَزْمًا وَلَم يُفْنِنِي صَبُوا أريدُ من الآيام ما لا يسرِيدُهُ \* سواي ولا يَجْرِي بنا طرة فكرا و اَسَأَ لَهَا مَا اَشْتَحِقُّ قَضَاءً ةُ \* وَمَا انَامِثَّنُّ رَامَ حَاجَتَهُ بَسُوا وليُّ كَبُّدُ من رأى همَّتها النَّوي \* فتُركُبني من عَزْمِها المُركَب الوَعْرا تَرُوقُ بَنِي الدُّنياعَجائبُها وَلِيَّ \* فُوّادُ بِينْضِ الهِنْدِ لا بِيْضِها مُغْرِا اَخُوهِمَم رَحْا لَهُ لا تَزالُ بِي \* نَوى تَغْطَعُ البَيْداءَ اوَأَنْطَعُ العُمْرِا ومَنْ كَانَ عَزْمِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ مَثَّهُ \* وَخَيَّلَ طُوْلَ الأَرْضِ فِي عَيْنِهِ شِبْرِا صَحِبُتُ مُلوكَ الأرْهِ مُغْتَبِطاً بِهِم \* وَفَا رَقْتُهُم مَلْآنَ مِن شَنْفٍ صَدُّرا ولمَّا رَأَيْتُ العَبْدَ للنُّمُومَ الرَّكَا \* أَبَيْتُ إِباءَ الْحُرِّمُ سُنَـرْ زِقَّا حُرًّا وِمصَّرُلعَمْوِيْ أَهْلُ كُلُّ عَجِيْبَةٍ \* ولامثلَ ذا الْخَصِيَّ أُعْجُوبَةً نُكُول يُعَدُّ إِذَا عُدَّ الْعَجِائِبُ اوَّلا \*كماينتده في العَدِّبالإصباع المَّغرو فياهَرَّمَلَ الدُّنْيَا وِيا مِبْرَةَ الورى \* وِياأَيُّهَا الْخَصِيُّ مَنْ أُمُّكِ البِّطْرِا نُوَيْبِيَّةً لَمْ تَدْ رِأَنَّ بُنيَهَا النَّهَوَيْبِيَّ بَعْدَاللَّهِ يُعْبَدُ فِي مِصْرا ويَسْتَخْدِمُ البيْضَ الكَواعِبَ كالدُّمي \* ورُوْمَ العِبِدُّ عِي والغَطارِفَةَ الغُرْا نَّضاءً مِن اللهِ العَلِيُّ ارَادَهُ \* الارُبِّهِ المَانَتُ إِرادَ تُهُ شَرًّا و لِلَّهِ آياتُ وَلَيْسَتْ كَهٰذِه \* أَظُنُّك يَاكَافُوْرُ آيتَهُ الْكُبِّرِي

لَعْدَ، ي مَا ذَهُومُ النَّت وأينب \* العُسنني ذاالدُّ هُوَاحْسَبِهُ دُهُوا والله والكانو أرحس للوخ اي \* فَعَارِفُتُ مَذْ فَارِقَنْك الشِّرْكَ وَالكُغُوا مترات سنبرى نحومضرنلا لعاه بهاؤلعا بالسرومنهسا ولاعترا وَنَا رَفَّتُ خَيْرِ النَّاسِ قَاصِدُ شَرِّهِمْ \* وَاكْرُمُهُمْ طُرًّا لَانَّذِ لِهِم لَمُسَّرًّا نَّعا نَبَنِي المُغْصِيُّ بالغَدْرجازِبا \* لانْ رَحِيلي كانَ من حلَبِ مُدْرا وما كنا الانا فِلَ الرَّايِ لَم أُعن \* بعَرْم ولا اسْتَصْعَبْتُ في وجْهَتِي حَجْوا وتَدْرَنِي الْحِنْزِبِرُأْنِي مَدَحْتُهُ \* ولوعَامُوا نَدْكَان أَهُم عِل بِما يَطُوا حَرَمْتُ عَلَىٰ دَهْمِاء مَصْرَفُنْتُها \* ولَمْ يَكُنِ الدُّهْمَاءَ الَّامِنِ اسْتَجْوا سأَ جُلِبُها أَشْباهُ ما حَمِلْتُهُ مِنْ \* أَ مِنْتِها جُرِّد أَ مُفَسَطِّلُهُ عُبِسرا و أطاعً ببضًا كالشَّمُوس مُطِلَّلُهُ \* إِذَاطُلَعَتْ بِبُضَاُّوانُ غَرَبتُ حُمْوا إِنَّانَّ بَلَغَتُ نَعْسِي المُنَا فَبِعَزْ مِهَا \* والْأَنْقَدُ الْبَلَغْتُ فِي حَرْصِهَا هُذَّرِا

## وقال يمدح ابا الفضل محمد بن العميد عمد العميد العم

باد هُواكُ صَبَرْتُ أَمُّ لَمُ تَصْبِرا \* وبكُاك إِن المُ يَجْرِد مُعُك ارجَرى الجَرى الجَرى الجَرى المُ مُرَّصُبُرك وَابْتَسَا مُك صاحبًا \* لمَّارِ آكَ وَفِي الْحَشَا مَا لا يُرى

أَمَّرُ الفُوَّادُ لِسَانَهُ وَجُفُونَهُ \* فَكَتُمْنَهُ وَكُفِي بَجِمْمِكَ مُخْبِرًا تَعَسَالَهَا رِيْ غَيْرَمَهْرِيٌّ غَدا \* بِمُصَوَّ رِلَبِسَ الْحَرِيْرَ مُصَوَّرِ ا نَا نَسْتُ فيه صُوْرَةً فِي سِتُرِةٍ \* لَوَّكُنتُهَا لَخَفيتُ حِتِّي يَظْهُـرِا لا تَتْرَبِ الأَيْدِي اللَّهِ يُمَّةَ فَوْقَهُ \* كُسُرِي مَعَامَ الْحَاجِبَيْنَ وَقَيْصَرا يقيان في آحد الهوا دج مُقلَةً \* رَحَلَتْ وكانَ لَها فُوادِي مَحْجَرا قدكُنْتُ أَحْذَرُ بَيْنَهُم مِن فَبْله \* لَوْكَانَ يَنْفُعُ حَاثِنًا أَنْ يَحْدَرا ولَوا سَتَطَعْتُ اذا اغتَدَتْ رُوّادُهم \* لَمَنعْتُ كُلُّ سَحا بَهِ أَنْ تَقْطُــرا فاناالسُّمابُ أَخُوعُرابِ فِراقِهِمْ \* جَعَلَ الصِّياحَ بِبَيْنهِم أَنْ يَمْظُوا واد االحَمائِلُ مايَخِدْنَ بِنَفْنَفٍ \* إِلَّا شَقَقْنَ عليه ثوبا احْضَسرا يَحِيُّدُنَّ مِثْلَ الرَّوْضِ إِلَّا أَنَّها \* أَصْبِي مَها ةً لِلْقُلُـونِ وَجُوْ ذَرا فَبِلَمْظِهِا نَكِرَتْ قَنَاتِيْ راحَتِيْ \* ضُعْفًا وآ نْكُرِهَا تِما يَ النِّفنْصَوا أَمْطَى الزَّمانُ فِما تَبِلْتُ مَطَاءَةٌ \* و أَرادَ لِنَّي فَأَرْد تُ أَن أَنَّخُيرا آرجانَ ا يُّتُهَا الْجِيانَ لَ فِإِنَّهُ \* عَزْمِي أَلَّذِيْ يَذَرُّ الوَشِيْمَ مُكَسَّرا لَوْكُنْتَ أَنْعَلُ مِالْشَتَهَيْتِ فَعَالَهُ \* مَا شَقَّ كَوْكَبُكِ الْعَجَاجَ الأَكْدَ رِا أُمِي ابا الَفْضلِ اللبِّرا لِيَّتِي \* لَأَيَشِمَنَّ آجَلُّ بَصْرِ جَوْهَرا اَفْتِي بُرويَةِ إِلاَ نَامُ وَحَاشَ لِي \* مِن أَنْ أَكُونَ مُقَصِّرًا أَوْمُقْصِرا

صَفَتُ السَّوارَلاَيِّ مَنْ بَشَّرَتْ " بِا أَن العَميد وأي مَبد كبَّرا إِنَّ لَمْ يَغِشْنَى خَبُّلُهُ وَسِلاَّحُهُ ۗ فَمَنَّى اتُّودُ الْكَالاَمَادِي مُسْكُرا بِٱ بِيِّ وَأُوْبَىٰ مَا طُقُّ فِي لَغَظِهِ \* ثَمَنُّ تُبَاعُ بِهِ النَّلُوبِ وتُشْتَرَا مَنْ لا تُرِيَّه الْمَرْبُ خَلْقَامُغُبِلا \* فيهما ولا خَلْقُ بَر ا أُ مُدُّ مرا خُنْتُم الْقُصُولُ مِن الكُمَادُبِصَّبِعْه \* مَا يَلْبِسُونَ مِن الْحَدَبْدُ مُعَصَّفَرا يَنَكُسُبُ الْقَصَدُ الشَّعَيْفُ بِخَطِّهِ \* شَرَفاً كَلَّ صُمِّ الرَّماحِ ومَعْضَرا و يَبِينَ فِيمَا صَسَّ مِنْهُ بَنَا لَهُ مَ لَيْهِ الْمَدُ لَ فَلُو مِشْنِي لَسَبَخُتُوا يامَن اذا وَرداليلاد كانه \* قبل الجُمُوس تني الجبوش تعيّرا انْتَ الوَحِيْدُ اذا ارْتَكَبَّتَ طَرِيْفَةَ \* نَمَنِ الرَّدِيْفُ وِتَدُرِكِبَتَ مَضَنَفُوا نَطَفَ الرَّجَالُ الفَوْلَ وَقَنْتَ نَبَاتِه \* و فَطَفَنْتَ أَنْتَ الفَوْلَ لِمَّا نَوَّرَا تهوا لمُشَيّع بالسّام ع إنّ مضي \* وَهوالضّاهَ فُ حُسُنُهُ إِن كُرّ را وَانِ اسكَتُّ فِإِنَّ أَبْلُغُ خَاطِبٍ \* فَلَمُّ لَكَ النَّخَذَ الأَصابِعُ مِنْبَرًا ورَسَا ثِلُ مَطَعَ الْعَدَاةَ سِمَاؤُهَا \* فَرَأَ وَاقَنَا وَٱسَنَّهُ وَسَنَّوْ رَا فَدَعَاكَ حُشَّدُكَ الرَّلْيُصَ وَأَمْسَكُوا \* ودَعاكَ خالتُك الرِّلْيْسَ الأَكْبَرَلِ خَلَعَتْ صِفَاتُكَ فِي العَيْرِي كَلَامَهُ \* كَالْحَظِّ يَمَلَّا مِسْمَعْ مِنْ الْبَصَول اً رَا يُتَ هِبُّهُ نَا تَتَىٰ فِي نَا قَتْمِ \* نَقَلَتْ يَدَا سُرْحًا وَخُفًّا مُجْمَرًا

تَرَكَتْ دُخَانَ الرَّمُّثِ فِي أَوْطَانِهَا \* طَلَبًا لِقَوْمٍ يُوفِدُ و نَ العَنْبَرِ ا ونَكُرَّ مَتْ رُكِبانُها مِن مَبْرَكِ \* تَقَعَان فيه وليس مسْكا آذُ فَرا فَانَتُكَ دامِيَةَ الْأَطْلِّ كَأَنَّما \* حُذِيَتْ قَوائِمُها الْعَقِيْقَ الْأَحْمَرِ إ بَدَرَتِ البِكِيدُ الزَّمَا نِكَا نَّهَا \* وَجَدَنْهُ مَشْغُولَ البَدَيْنِ مُفَكِّرا مَنَّ مُبْلِغُ الأَهْوابَ أَنِّي بَعْدَها \* شاهَدْتُ رَسْطا لِيسَ والإسْكَنْدوا ومَلِلْتُ نَعْرَمِها رِها فاضافَني \* مَنْ يَنْعُرُ البدر النَّضار لِلنَّ قرى وسَمِعْتُ بَطْلِيمُوسَ دارِسَ كُتْبِهِ \* مُتَمَاكًا مُتَبَدُّ يا مُتَكَصِّرِ ا وَلَقِيْتُ كُلُّ الفَاضِلِينَ كَأَنَّمًا \* رَدَّالاللهُ نَغُوسَهُمُ وَالْاَعْصُــرا نُسِقُوالَنانَسَقَ الحِمابِ مُقَدَّماً \* وأتي فَذُ لكَ إذْ أَتَبَتَ مُؤَخَّر ا بِٱلْبِتَ بِاكِيَّةً شَجَا نِي دَمْعُها \* نَظَرَتْ البِكَكَمَا نَظَرْتُ فَتَعْذُرا فَتَرِى الْفَضِيْلَةَ لا تَرُدُّ فَضِيْلَةً \* الشَّمسَ تَشْرُقُ والسَّمابَ كَنَهُورا إَنَا مِن جَمِيْعِ النَّاسِ ٱطْنِيَهُ مَنْزِلًا \* و ٱ سَرِّ راحِلَةً و ٱ رَّبَرُ مَنْجَرِ ا زُحَلُّ عَلَى اَنَّ الكُواكِبَ قُوْمَهُ \* لَوْكَانَ مِنْكُ لَكَانِ اَكْرَمَ مَعْشُوا وقال يمدح ابابكربن صالير الروذبازي

كَفرِنْدِيْ فِرِندُ سَيغِي الجُرازِ \* لذَّةُ الْعَبْنِ عُدَّةً للْبِرِ الْهِ تَعْسِبُ اللَّهِ خُطَّفِي لَهِبِ النَّالَّرِ الدَّقَّ الْخُطُوطِ فِي اللَّاحْرالْ

كلما رُ شَتَ لَو نَهُ مَنَّعَ النَّا قَلِرَ مَوْجٌ كَا نَدُّ بَكَ هَازِيٍّ ودَ نَّيْقٌ قَدَّى الْهَبِاء أَنْيَقٌ \* مُتَو الْ فِي مُمْتَو هَزُ هِاز وَرَدُ المَا ءَ فَا لَجُوا لِنَبُ قُدُرًا \* شَرِبَتْ وَالَّتِي نَلِيهَا جُوا زِي عَمَلَتُهُ مَما نِلُ الدُّهْرِ حَتَّى \* هِي مُعتساجَةُ الى خَسراز نَهْوَ لا تَلْعَقُ الدُّ ما مُ غِرا رَبُّهُ ولا عِرْضَ مُنتَّضِيهُ الْمُعَا زِي يامزيلَ الطَّلامِ مَنَّى وروضي \* يُومُ شُرييٌ ومَعْقِلي في البرازِ واليماني الله في الواسطَ من كانت \* مُعَلِّم في منسد لا من الإ عن از إِنَّ بَرْقِينَ ادْابَرَتْتَ نَعَالِي \* وصَلِبُلِي إِذَ اصَلَلْتَ ارْتِجَازِيُّ ولم احْمِلْكَ مُعْلِمًا له عَدا إلا لَهُ رب الرِّقاب و الأجواز وَلَقَطْعَيُّ بِكُ الْحَدُّ يُدَّمَلِيهِ ۖ \* فَكِلَّا نَا لَجُنْسِهِ ٱلْهَوْمَ غَازَي سَلَّهُ الرَّكْشُ بَعْدَ وَ فِي بِنجِّدٍ \* مَتَصَّدُّ مِن للغَيْثِ أَهْلُ الْحِجازِ وتَمْنَيْتُ مِثْلَكُ فَصَالَ نِي \* طَالِبُ لا بن صالم من يُواذِي لَيْسَ كُلُّ السُّراةِ بِالرُّودَةِ بِازْيُّ ولا كُلُّ مَا يُطَّيِّرُ بِبَا لَهِ قا رِمِيَّ لَهُ مِن الْمُسدِ تا بم \* كان من جوهر على أبرواز نَفْسُهُ فَوْقَ كُلِّ أَصْلِ شَرِبْفِ \* ولَوا بنَّى لَدُ الى الشَّمْسِ ما زِيَ شَغَلَتْ قَلْبَهُ حِسا نُ الْمَا لِي \* من حِسانِ الْوُحُوِّ والا فَجاز

وكاً يَّ الغَسويْدَ و الدُّرَّوالْيَاقُوتَ من لَفُطِّهِ وسامَ الرِّكَازِ تَقْضَمُ الجَمْرُ والحَدِيْدَ الأَمادِي \* دُوْنَهُ قَضْمَ سُكُوا لاَ هـوازِ بِلَّغَنَّهُ ٱلْبَلَا فَهُ الجُّهْــدَ بالعَفْوِونَالَ الإِسْهَا بَ با لاِ يُجارَ حَامِلُ الْمُرْبِ وَالَّدِياتِ مِنَ الْقُومُ و ثِقْلِ الدُّيُّونِ وَالْأَمُوا الْ كَيْفَ لا يَشْتَكِي وكَيْفَ تشكُّوا \* وبه لا بِمَنْ شَكاها المَرازِي ا يُها الواسعُ الفناء وما فينه مَبيْتُ لما لكَ الجُناز بِكَ أَضْحِي شَبِا الأَسِنَّةِ عِنْدِي \* كَشَبِا أَسُوقَ الْجَرادِ النَّوازِيْ و انْتَنِي مَنِي الرِّدَيْنِيُّ مَتِّي \* دارَدَوْرَا لَحُرُوفِ في هُوَّارَ و بِآ بائِكِ الْكِرامِ اللَّأَ سِّي \* والتَّسَلِّي عَمَّن مَضي والتَّعازي المَّالِق عَمَّن مَضي والتَّعازي تَرَكُو ا الأَرْضَ بَعْدَ ما ذَلَّلُوها \* و مَشَتْ نَحْتَهُم بلامِهْما زِ واَ طا عَنْهُمُ الجُيُوشُ وهِيبُوا \* فَكَلامُ الوَرِي لَهُ سمِ كالنَّحازِ و هجان على هجا إِي تَأْتُيك مَدِيدًا لَعُبُوبِ في الأَقُوازِ صفَّها السَّيْرُ في العَراءِ فَكَانَتُ \* فَوْقَ مِثْلِ الْمَلاءِ مِثْلَ الطِّرازِ وحكى في اللَّحُوم فِعْلَكَ في الوَفْرِفا وْدي بِالعَنْتَرِيْسِ الحِيَازِ كُلُّما جادَ تِ الظُّنُونَ بِوَ مْدٍ \* عنك جادَ تُ يَداكَ بالإِنْجازِ مَلِكُ مُنْشِدٌ القَرِيْضِ لَدَيْهِ \* واضِعُ الثَّوْبِ في يَدَيُّ بَزَّا رُ

لح

ولمَا الفَسوْلُ وَهُواَدُ رِئ الشّواَدُ واَهْدَى نيه الى الإحْجازِ ومن النّا مِن مَن يَجُسوزُ عليه \* شُعَراءُ كَانّها الحسا زِبازِ و برى انّهُ البَصِيْسُرُ بهذا \* وَهُوَى العُني ضائعُ العُكازِ حَكَّلَ شِعْرِ نظيسُرُ قائِلِسِهِ مُنْكَ وَمَقْلُ الجُيزِمِثُلُ الجُسازِ

### وقال وقداذ ن موذن فوضع سيف الدولة القدم من يدة

الا آزّن فَها آذ صَّوْتَ ناسِي \* ولا لَيَنْتَ قَلْبًا صَانَ قا سِي ولا شَغِلَ الاَمِيْرُ مِن الْمَالِي \* ولا من ذِحْرِ خالِقِ فِي بِكَاسِ وقال يعد ح عبد الله بن خراسان الطرا بليسي وقال يعد ح عبد الله بن خراسان الطرا بليسي اطبيقة الوَمْ فِي لَوْلاطبيقة الاَنسِ \* لَا هَدَوْتَ بَجَدِّف الهوى تَعِس ولا سَعْيْتُ النَّرى والمُزَّن بُعْلِعهُ \* دَمْعًا يُنَفِّفُ مُ مِن لَوْمَة نَعَسِ ولا وَقَفْتُ بِيسٍ مُسْيَ قَالِنَة \* فِي أَرْسُم دُرُسِ في الأَرْسُم الدَّرُسِ واللَّهُ مِن اللَّهُ \* فِي أَرْسُم دُرُسِ في الأَرْسُم الدَّرُسِ واللَّهُ مِن مَنْ اللَّهُ \* فِي أَرْسُم دُرُسِ في الأَرْسُم الدَّرُسِ مَرْدُسُ في واللَّهُ مِن مَنْ اللَّهُ مِن والمَن مَنْ اللَّهُ مِن واللَّهُ مِن واللَّهُ مِن مَنْ اللَّهُ مِن واللَّهُ مِن ما طَلَعَتْ \* وَلُوراً ها قَضِيْبُ البانِ لَمْ بَهِ مِن ما ضَافَ قَبْلِكِ خَلْها لَّ عَلَى مَا الْحَدْ \* وَلُوراً ها قَضِيْبُ البانِ لَمْ بَهِ مِن ما ضَافَ قَبْلَكِ خَلْها لَا عَلَى مَا الْحَدُ \* وَلُوراً ها قَضِيْبُ البانِ لَمْ بَهِ مِن ما ضَافَ قَبْلَكِ خَلْها لَا عَلَى مَا اللَّهُ ولا سَمِعْتُ بِدِيناج على حَكَنَس ما طَلْعَتْ \* ولا سَمِعْتُ بِدِيناج على حَكَنَس ماضَاقَ قَبْلَكِ خَلْها لَلْ عَلَى مَا اللَّه ولا سَمِعْتُ بِدِيناج على حَكَنَاس ماضَاقَ قَبْلَكِ خَلْها لَلْ عَلَى مَا الْعَلْمُ ولا سَمِعْتُ بِدِيناج على حَكَنَاس ماضَاقَ قَبْلَكِ خَلْهَ اللَّهُ الْعَلْ وَالْمَا ولا سَمِعْتُ بِدِيناج على حَكَنَاس ماضَاقَ قَبْلَكِ خَلْهَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَا وَلَا مَا عَنْ اللَّهِ ولا سَمِعْتُ بِدِيناج على حَكَنَاس

إِنْ تَرْمِنِيْ نَكَباتُ اللَّهُ هُرِعِي كُنِّي \* تَرْمِ ا مُرَأَ غَيْر رِمَّدِيد ولانكِس يَشْدِيْ بَنْيِكَ عُبَيْدَ اللهِ حاسِدُ هم \* بِجَبْهةِ العَيْرِيَّفُدى حا فِرَالغَرَسِ آبا الغَطارِنَةِ الحامِينَ جارهُم \*وتا رِكِى اللَّيْتَ كَلْبَاغَيْرَمُفَتَرِسَ مَن كُلِّ أَبْيَضَ وضًّا حِمِما مَتُهُ \* كُأَنَّمَا اشْتَمَلَتْ نُورًا عَلَى فَبَسِ دانٍ بَعِيْدٍ مُحِبِّ مُبْغِضٍ بَهِي \* أَغُرَّ مُلْدِ مُمِدِّ لَبِّن شَرِس نَدِاً بِي غَروافٍ اَخِي ثِقَــةٍ \* جَعْدِسَرِيِّ نَهِ نَدْبِ رِضَّا نَدُسٍ لُوْكَانَ فَيْضُ يَدَيْهِ مَاءَعَا دِيَةٍ \* مَزَّالْقَطَا فِي الفَيافِي مَوْضِعَ الْيَبَسِ ٱكارِمٌ حَسَدَ الأَرْضَ السَّمَا عُبِهِم \* وقَصَّرَتْ كُلُّ مِصْرِعِي طَرَابُلُسِ اَيَّ الْمُلُوكِ وَهُم قَصْدِي أُحاذِرُه \* واَيَّ قَرْنٍ وَهُمْ سَيْفِي وهُم تُرُسِيْ وقال يهدج محمدبن زريق الظرسوسي لَهٰدِي بَرَزْتِ لَنَافِهِجْتِ رَسِيْسًا \* ثُمَّ ا نُتَنَيْتِ ومَا شَفَيَتِ نَسَيْسًا وجَعَلْتِ مَظَّيْ مِنَكِ مَظَّيٌّ فِي الكَرى \* وتَرَكِّتِني للفَرْ قَدَ بْنِ جَليْسا قَطَّعْت ذَيا كِ النُّها رَبِسَكُرة \* وأَدَرْتِ من خَمْ إلغِراقِ كُوُّوسا إِن كُنتِ ظامِنَةً فِإِنَّ مَدامِعِيْ \* تَكُفي مَزا دَكُمُ و تُروِي العِيسا حاشالِثلكِ أَنْ تَكُونَ يَخْبِلةً \* ولِمثلِ وَجُهِكِ أَن يَكُونَ هَبُوما وِلْمُنْكِ وَصَلِكِ أَن يَّكُونَ مُمَّنَّكًا \* وَلَيْلَ نَيْلُكِ أَن يَّكُونَ خَسِّيما

﴿ خُودٌ جَنَّتُ بَيْنِي وَبَيْنِي عَواذِ أَى \* حَرْباتُوهَا دَرْتِ الْفُـوْادُ وَطَيْسا ُ بِنْضَاءُ يَمِنُعُها نِكَاَّمَ دَأَهِا ﴿ تِنْهَا وِيَمْنَعُها الْحِيسَاءُ تَمِيسًا لْأُوَجِدَتُّ دُواءَدَا بُيْ مِنْدُهَا \* هَانَتْ هُكُيْ صِفَا تُ جَا لِبُنُوسًا ا بنع رُ رَيْقُ لِلتَّغُورِ مُعمَّد أَهُ النَّعُولِ لَنْعَيْسُ لِلنَّعْيْسِ لَفَيْسُ النَّعْيْسِ لَفَيْسًا إِنْ هَلَّ فَارَقَتِ الْهَوَائِنُّ مَا لَدٌ \* اوسارَ فَارَقْتِ الْجُسُومُ الرَّوْ سَا مَاكُ الله هار يَتَ نَفْسَكَ ها دِه \* ورَضِيْتَ أَوْهَشَ ماكرهَتَ أَنِيسًا الخائضُ الغَمَراتِ مَيرَمُدافَع \* والنَّمْرِيُّ المُلْعَنَى الدُّ مَيْسًا كَشَّفْتُ جَمْهَرَةَ العِبادِ فَلَمْ آجِدَ \* إِلَّا مَسُوْداً جَنْبَهُ مَرْ وُ سَا بُشُرُّ تَصَــو رَمَا يَهُ فِي آيَةٍ \* يَنْفِي الطُّنونَ ويفْسِدُ التَّقْبِيْسَا و به يُضَنَّ على البَّرِيَّةِ لا بِهَا \* و صَليهِ منها لا صَليهـــا يُّوسا لَوَكَانِ ذُو القَرْنَيْنِ أَعْمَلُ رَأْيَهُ \* لِمَا أَتِي الظَّلْمَاتِ صرَّنَ شُموسا ارُهُ أَن صَادَفَ رأسَ عَاز رَسَيْنُهُ \* في يَوْم مَعْرُكَةِ لَا عَيا عِيسُون أوكانَ لَيُّ البُّصُرِ مِثُلِّ يَعِينُهُ \* ما انْشُقُّ حتَّى جازَ فيه مُوسى ا وكان لِلنَّيْران ضَوْءٌ جَبِينه \* عُبد تُ تَعارَالعا أَوْن مَجُوسا لمَّا سَمِعتُ بِهِ سَمِعْتُ بِواحِدٍ \* ورَأَيْتُهُ فَرَأَ يَتُ مَنهُ خُمِيْسًا والعطَّتُ أَنَّمُلَهُ فَسِلْنَ مُواهِبًا \* ولَمَسَّتُ مُنْصُلَهُ فَسَالٌ نُفُسُوسًا

يا مَنْ نَلُودُ مِن الزَّمانِ بِطِلَّهِ \* اَبَدَا وَنَطُرُ دُ بِا مُمِسَةَ ا بُلْيِسا صَدَقَ الْمَخْبُرِعنك دُونكَ وَصْفَة \* مَنْ بالعِراق يَراك فَي طُرْمُوسا بَلَدُ اقَمْتَ بِهُ وَذِكْرك سائرٌ \* يَشْنا الْقَيْلَ و يَكُرهُ التَّعْرِيسا فَا ذَا خَد رْتَ تَخِذْ تَهُ عَرِيسا فَا ذَا خَد رْتَ تَخِذْ تَهُ عَرِيسا فَا ذَا خَد رْتَ تَخِذْ تَهُ عَرِيسا فَا ذَا خَد رُتَ تَخِذْ تَهُ عَرِيسا فَا ذَا خَد رُتَ تَخِذْ تَهُ عَرِيسا فَا ذَا خَد رُتَ تَخِذُ تَهُ عَرِيسا فَا ذَا خَد رُتَ تَخِذْ تَهُ عَرِيسا فَا ذَا خَد رُتَ تَخِذُ تَهُ عَرِيسا فَا ذَا خَد رُقَ تَخِذُ تَهُ عَرِيسا فَا ذَا خَد بُولَا اللّهُ اللّهُ اللّه عَلَى فَا رَقْتَهُ \* وَاذَا خَد رُتَ تَخِذُ تَهُ عَرْ مِسا فَيْ نَتَوْد \* كَثُرُ الدّ آلِسُ فَا حَدُ رَالتّذُ لَيْسا خَجْبُنُها عَنْ النّا وَمِا هَنْ اللّهُ وَمِلْ النّا وَسِا مَنْ النّاؤوسا خَبُولُولُهُ اللّهُ وَمِلْ الْخُرابَ ويَسْكُنُ النّاؤوسا خَبُولُولُهُ اللّهُ وَمِلْ النّاؤوسا فَجُاذُ اللّهُ الْمُ النّا وَمِاهَدَتْ كُتِبَتْ عليك حَبِيسًا لَوْجَاهَ دُنْ كُتِبَتْ عليك عَلِيك حَبِيسًا لَوْجَاهَ دُنْ كُتِبَتْ عليك عَلِيك حَبِيسًا لَوْجَاهَ دُنْ كُتِبَتْ عليك حَبِيسًا لَوْجَاهَ دُنْ كُتِبَتْ عليك حَبِيسًا لَوْجَاهَ دُنْ كُتِبَتْ عليك عَبِيسًا لَوْجَاهَ دُنْ كُتِبَتْ عليك عَلِيك حَبِيسًا لَوْجَاهَ دُنْ كُتِبَتْ عليك عَبْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّ

وقال ارتجا لاوقدسا لهابوضبيس الشرب

اَلَّذُ من الدام الحَنْدَ رِيْسٍ \* واَشْهى من معاطات الكُؤوسِ معاطاة الصَّفائِم والعَوالي \* وإِقْما مِي خَمِيْساً في خَمِيْساً في خَمِيْساً فَمُونِي فِي الوَضِي مَيْشِي لِأَنِّي \* رَأَيْتُ العَيْشَ فِي اَرَبِ النَّفُوسِ وَلُو مُقَيْنُها بِيَدَى نَدْيمٍ \* اُسَرَّبِ لَكَان اَ باضَيِيْسِ

وقال يهجوكا فورأ

اَنْوَكُ مِن عَبْدٍ ومِن عِرْسِهِ \* مَنْ حَصَّمَ الْعَبْدَ عَلَى نَفْسِهِ وإنّها يُظْهِـرُ تَعْكِيْمَـه \* لِيُعْكِمَ الْإِنْسَا دَ فِي حِسِّهِ

ا لَمُبَّدُ لَا تُفَضَّلُ أَخُلاُّ قَهُ \* مِن نَرْجِهِ الْمَنْتِي اوضِّرْمِهِ ما من يري أَنْكَ في وَعدو " كمن يري أنك في حَبْسِم لا يُنْجِزُ المِبْعادَ فِي يُومِهِ \* ولا يَعِي ما قالَ فِي ا مُسِه وَإِنَّمَا نَحْنَالُ فِي جَذْ بِهِ \* كَأَنَّكُ الْمَلَّاحُ فِي فَلْمِهِ غَلاثُرُجُ الْعَبْرُ مِنْدَامُرِي \* مُرَّتْ يَدُ النَّهاسِ في رأسه نَانَ مَراكُ الشُّكُّ فِي نَفْسِه \* بِهِ اللهِ فَا نَظُرُ اللَّ جِنْسِهِ نَقَامَا يَلُومُ فِي تُوسِهِ \* الْأَالَّذِي يِلْسُومُ فِي مُرْسِهِ من وَجَدَاللَّذْ هَبَ مِن تَدُرِه \* لَمْ يَجِدِ اللَّهُ هَبَ مِن قنيه و قال وقد احضرت بين يدي ابن العميد مجمرة محشوة آسا ونرجسا ركان الدخان يخرج من بينها أَحَبُّ الْمُرى مُبِّت الأَنْفُس \* و أَطْيَبُ مَا شَيَّهُ مُعْظُسُ ونشرُ من النَّدُ لَحَكَتَّمما \* مَجامِرُة الأَسْ والنَّرْجِسُ و لَسْنَا مِرِي لَهِبُسًا هَا جُهُ \* فَهَلَ هَاجُهُ مَزَّكَ الْأَقْعُسُ فِإِنَّ الْقِيامِ النَّتِي حَوْلَهُ \* لَنَعْسُدُ انْدا مِها الأرْؤُسُ وقال وندشكى اليه ابس مباس احدالصرييس طول قيامه في مجلس كافور فاتهمه في ذلك وظنه مينا مليه فغال ارنجالا

َ بِقِلَ لَهُ الفِهِامُ على الرَّوسِ \* وبَذْلُ الْكُرُمافِ من النَّفُوسِ اذَ اخْاَنْتُهُ فِي يَوْمِ صَحُوكٍ \* فكيفَ تكونُ فِي يَوْمٍ مَبُوسِ وقال يمدح إبا العشائر وقال يمدح إبا العشائر الحسان ملى بن حمدان

مَبِيْتِيْ مِن دِ مَشْقَ فِي نِواشٍ \* حَشَاهُ لِي بَصَّرِ حَشَاءَ لِي مَا مِنْ مِصَالِ مَنْ لَقِي لَيْكِ كَعْينِ الطَّبْيِ لَوْنًا \* وهَمْ كَالْحُمَيًّا فِي اللَّهَا إِسْ و شَـوْ قِ كَالَّذَ وَقُدِ فِي نَوْارِهِ كَجْمِرِ فِي جَوَانِم كَالْحَاشِ سَعَى السَدُّمُ كُلُّ نَصْلِ فَيُونَابِ \* ورَوْى كُلُ رُمْ عِ فَيُسِرِ راش فإنّ الفارسَ المَنْعُوتَ خَفَّتْ \* لِمُنصلِهِ الفوارسُ كالرِّياشِ نَقَدْ أَضْحِي آبا الفَمراتِ يُكْني \* كَأَنَّ آبا العَشا تُرغَيْرُ فَا شَ و قَدُ نُسِيَ الحُسَيْنَ بِمَا يُسَمِّى \* ردّى الأبطالِ أَوْعَيْتَ العِطاشِ لَقُوْهُ ما سِراً في دِرْع ضَرب \* دَقِيقِ النَّسِيمُ لُتَهِبِ الْحَواشِيُّ كَأَنَّ عَلَى الْجَمَا جِم منه نا راً \* وأَيْدِي الفُّوم أَجْنِحَةُ الفَّراشِ كَأَنَّ جَوارٍ يَ الْهَجَانِ ماءُ \* يُعارِدُ ها الْهَنَّــدُ من مُطاشِ فَوَلَّوا بَيْنَ ذِي رُوح مُفاتٍ \* وِذِي رَمَّقِ وِذِي عَقْلٍ مُطَامِنَ

و مُنْعَفِر لِنسل السَّيْف فيه \* نَوارِي الضَّبِّ هَافَ من الْمُتِراش بُدَه يْ بِعُضَ ابْدَى النَّمْيْلِ بِعَضَا \* وَ مَا بِعُجَا يَهُ ٱتَّرُّا رُبِّهَا ش ور انْعُهِــا وَحِيْــدُ لَم يُرْعُهُ \* ثَبَا مُدْ جَبُّشِــةِ وَ المُسْتَجَا ش كُانَّ تُلُو يَ النُقَابِ نِيهِ \* تَلُوِي الخُوصِ في مَعِفِ العِمَاشِ ونَهْبُ نَفُوس آهْلِ النَّهْبِ أَوْلِي \* بِأَهْلِ الْمِدِ مِن نَهْبِ الْقَمَاشِ تُشارِكُ فِي النَّدام اذا نَزَلْنا \* بطانٌ لا تُشاركُ فِي الْجِماشِ ومن قَبْلِ النِّطاح وقَبْل يا تِي \* يَبِينُ لَكَ النِّعاجُ من الكِهاشِ فيا أَعُــرَالْبُعُورُولاا وَرِّي \* ويامَلِكَ الْمُلُوبُ ولاا مُعاشِيٌّ كَأَنَّكَ نَا ظِرُ فِي حُصِّلَ تَلْبِ \* فَمَا يَغُفِي مَلَيْكَ مَحَلَّ غَاشٍ أَا مُسِرُ منك لمَ تُبَخُل بِشَي \* وَلَمْ تَقْبَسُلُ مَلَى كَلا مَ واش وكَيْفَ وَأَنْهَ فِي الرُّوسَاءِ مِنْدِي \* مَتِيقٌ الطَّيْرُ مَا بَيْنَ الْخَشَاشِ مُمَا خَاشِيْكَ لِلتَّكْبُولِيِّبِ رَاجٍ \* ولارًا جَيْكَ لِلتَّخْيِبْبِ خَاشِي تَطاهِنُ كُلُّ خَيلِ سِرتَ نيها ه ولُوكانوا النَّسِط على الجِعاش أرَى النَّاسَ الظُّلامَ وَٱ نَّتَنُورٌ \* و إنِّي فيهسم لا تَيْك عَسا ش بِلْيُتُ بِهِم بَلا ءَ الوَرْدِ يَلْقِي \* أَ نُوْنَاهُنَّ أَوْكِ بِالْخِشْسَاشِ مليك إذا هُزِلْتَ مع اللَّما لِي \* وحَوْلكَ حِينَ تَسْمِنُ في هِراش

اننى خَبُرُ الآمبرِ فَقُيلَ كُرُوا \* فَقُلْتُ نَعَمْ و لُوْلَحِقُو ابشا مِن يَعُودُ فَمُ الى الْهَيْجَالَبُو \* يُسِنَ قَبِ اللَهُ والْحَرِّنَا مِن وَاسْرِجَتِ الْكُمَيْتُ فِنَا قَلَانِهِ \* فَلَى إَعْقَانِهِ اللَّهُ والْحَرِّنَا مِن وَاسْرِجَتِ الْكُمَيْتُ فِنَا قَلَانِهِ \* فَلَى إَعْقَانِهِ اللَّهِ عَلَى غِشَا شِي وَاسْرِجَتِ الْكُمَيْتُ فِنَا قَلَا بُومُ مِي كُلُّ طَا ثِرَةَ الرَّ الْمَ إِلَى مَن الْمَتَمِرِّدَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَا فِي عَنها \* بِرُ مُحِي كُلُّ طَا ثِرَةَ الرَّ المَّ إِلَى وَلُومُ وَلَا فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

## ولاله على الصادشيئ وامرسيف الدولة بانفاذخلع الى ابى الطيب فقال

نَعَلَتْ بِنافِعُلَ السَّماءِ بِا رَضِه \* خَلِعُ الاَ مُيْرِو حَقَّهُ لَم نَقْضِهُ فَكَأَنَّ صَّحَةَ نَسْجِها مِن لَفْظِه \* وَكَأُنَّ حُسْنَ نَقَا يُهِامِن عِرْضَهُ وا ذاو كَلْتَ الى كَرِيْمِ رَأْيَهُ \* في الجُودِ بِانَ مَذِيْقَهُ مِن مُحَضِه وقال فيه وقد يَشكى من دُمل اصابه إِذَا اَمْتَلُّ سَيْفَ الدَّوْ آيُمَ اَمْتَكُ الأَرْمُ وَمَنَ فَوْقَهَا وَالنَّاسُ وَالكُرُمُ الْمَصْلُ وَكَيْفَ انْتِهَا مِي بِالْدِيْرِ وَانِّهَا \* بِمَلَيْهِ بَهْتَلُ فِي الاَ مَيْنُ الْعَمَفُنَ شَفَاكَ الَّذِي يَشْفِيْ الْجَرِي دَلْمَهُ \* فَانْكَ بَعْرُكُلُّ اِحْرِ لَسَمُ بِعَضَ

وقال في بدربن عمار

مَضى اللَّيْلُ والفَضْلُ الَّذِي المَالايمضَّى ورُوْية كَامَان في العُيون من الغَّمْمِ علىاً أَنْنِي طُوْفَتُ منك بنعْمَة بشهرة بهابِعض إغَيْري اللهَ بعضي سَلامُ الَّذِي فَوْقَ السَّمُواتِ مَوشُهُ \* تَحَصَّ بِهِ بِاخْبُرِما شِعْلَ الأَرْضِ ولال على الطاء والظاء شيئ وكان يماك عبد سيف الدولة نفذ الحالوتة في مقدمته فخرج سيف الدولة لتشييعه وهبت ربر شديدة فعال لا مَدِمَ الْمُشَيِّعَ الْمُشِيِّعَ \* لَيْتَ الرِّياحَ صَنَّعُ ماتَصَنَعُ بَكُرْنَ ضَرْاً وبَكُرْتُ تَنْفَعُ \* وسَجْسَمُ ٱنْتُ و هُنَّ زَمْزَعُ و واحِدُ أَنْت وهُنَّ أَرْبُعُ \* وَانْتُ نَبِعُ وَالْمُلُوكُ خِرُوعُ وقال بمدحه ويذكر الوقعة التي نكب فيها المسامون بالقرب من بحيرالجدث ويصف العال شيئا نشيئا مغصلا غَيْرِيَ بِاكْثَرِهِذِ النَّاسِ يَنْتَهَدِ مُ \* إِنْ تَاتَلُواجَبُنُدِ الْوَحَدُّ ثُوا شَجِّعُوا أَ هُلُ الْحَفْيَظَةِ الْآانُ تُجَرِّبِهُمْ \* وَفِي النَّجَارِبِ بِمُدَالغَيِّي مَا يَزَعَ

وما الحيوةُ ونَفْسَى بَعْدَما عَلِمَتْ \* أَنَّ الْحِلْوةَ كَمَا لا تُشْتَهِي طَبَعُ لَيْسَ الجَمالُ لِوَجْهِ صَرِّ مارِنَّهُ \* أَنْفُ العَزِيزِ بِغَطْع العِزْيُجِنَدَ عُ أَاطْرَحُ الْجَدَ مِن كَتْفِي وَا طُلُبُه ﴿ وَاتَّرَّكُ الْغَيْثَ فِي غِيْد ي وَانْتَجِعُ و المَشْرَفَيَّةُ لا زِ الَتْ مُشَرِّفَةً \* دَواءُكُلِّ كَرِيْم أَ وْ هِيَ الوَجَعُم وفارِسُ النَمْيْلِ مَنَّ خَفَّتْ قَوقْرَها \* فِي الدَّ رَبِّ والدَّمُ فِي اَمَّطافِها دُفَعٌ وَا وْحَدَ تْهُوما فِي قَلْبِـــهُ فَلَقُّ \* وَٱغْضَبَتْهُ وَمَا فِي لَغُطِّـــهِ قَذَ عَ بِالْجَيْشِ تَمْ مَننِعُ السّاد اتُ كُلُّهُم \* والجَيْشُ بِإِبْنِ آبِي الْهَيْجاءِ يَمْتَنعُ قَادَ الْقَانِبَ أَتْصِي شُرْبِهِا نَهَلُّ \* على الشَّكِيم وأَدْ ني سَيْرِها سِرَعُ لاَيْعَتَتِي بَلَدُمَسُوا ، من بَلَدٍ \* كالمَـوْتِ لَيْسَ لَهُ رِي ولاشِبعُ حتى أَقامَ على أرباض خُرسَنة \* تَشْقى به الرُّومُ والصَّلْبانُ والبيعُ للسَّبْي مانَكَمُوا والقَتْل ماوَلَدُوا \* والنَّهْبِ ماجَمَعُوا والنَّارِ ما زَرَعُوا مُخْلِي لَه المُرْجُ مَنْصُوبًا بِصارِخَةٍ \* لَهُ المَنا بِرُ مَثْهُوداً بِها الجُمَعُ يُطَمِّعُ الطَّيْرَفِيهُمْ طُولُ اكْلِهِم \* حتى تكا دَ على آحيا ثهم تَعَعُ ولَوْرِ آهُ حَو ارِيُّوهُ مُ لَبَنُّوا \* على مَعَبِّتِهِ الشُّرْعَ الَّذِي شَرَّعُوا نَهُ مِّ الدَّهُ مُسْتُقَ عَيْنَيْهِ وَقَدْ طَلَعَتْ \* سُودُ الغَما مِ نَظَنُّ وَا أَنَّهَا قَزَ عُ نيهاالكُماءُ التي مَفْطُومُهار جُلُّ \* على الجِيادِ الَّتِي حَوليُّهاجَذَعُ

يدرى اللَّقَانَ مُبارَّافِي مَناخِرِها \* وفي حَناجِرِها من آلسٍ جُرَّمَ كَانُمَا تَتَلَقًا هُمِم لِتُسْلُكَهُم \* فَالطَّمْنُ يَغْتُمُ فَ الأَجُوافِ مَا نَدُمُ تَهْدِي نَواظِرَها والْحَرْبُ مُطْلِمَةٌ \* من الأسنَّسة ذا زُو القنا شَيْمُ دُونِ السَّهَامِ ودُونَ الْقُرْطَا فِيحَةً \* على نُفُوسِهِمِ الْمُتُورَّةِ الْمَسَرُ عُ ا ذادَ ما العِلْمُ عِلْجًا حال بَيْنَهُما \* أَ ظَمِي تَفا رقُ منه أَخْتَها القِيلَمُ آجَلُ من وَلَدِ النُّنَّاسِ مُنْكَتِفٌ \* إذ فاتهَ مَنْ وأَمُّضي منه منصَدِعُ ومانجامي شنارالينض مُنْفَالتُه نجا ومنهُنَّ في أحشا يْم فزُعُ يُبا شِرًّا لاَ مُرَدَ هُرًا وهُوَ مُخْتَبَلُ \* ويَشْرَبُ الْخَمْرَ مُولاً وَهُوَمُ مِنْقُمُ كم من حشاشَة بطريق تَضَمَّنَها \* لِلْباتسراتِ آمِيْنُ ما لَهُ وَ رَعُ يُعَا تِلُ الشَّطُوَ مِنهُ حِينَ يَطَالَبُهُ \* ويَظُرُدُ النَّوْمَ مِنهُ حِيْنِ أَضْطَهِمُ تْغُدُ وَالْمَنَا يَا فَلَا تَنْفَكُ وَا تِّغَةَ \* حَتَّى يَقُولَ لَهَا مُودِي فَتَنْدَنِّعُ تُلُ لِلدُّ مُسْتُقِ إِنَّ السَّامِينَ لَكُمْ " حَانُواالاً مِيْرَ فَجازِ اهُمُ بِما صَنَعُوا وجَدْتُمُوهُمُ نيا ما في دما ثِكُمُ \* كُا نَّ قَتْ لَا كُمُّ إِيَّا هُمُّ فَجِعُوا ضَعْفِي تَعِلَى الاعادي عن مثالهم \* من الأمادي وإن هَمَّوا بهمْ نزمُوا لاَسْمِ سِبُوا صَ إَسَرُتُم كَان دَارَهُ قِ \* فلَيْسَ يَا عَلَ اللَّهُ اليَّتَ ــة الضَّبُعُ هلا على عَقَبِ الوادِي ونَدْ طَلَعَتْ \* أُسْدُّ تَمَرُّ ذُرا دي لَيس تَجْتَمِعُ

تَشُقُّكُم بِقَنِهَا هَا كُلُّ سَلْهَبَهِ \* والضَّربُ يِأَخُذُمِنُكُم فَوْقَ ما يَدَعُ وإِنَّهَا عَرَّضَ اللَّهُ الجُنُودَ بِكُم \* لِكَيْ يَكُونُوا بِلاَفَشَّلِ إِنِّهِ ارِّجَمُوا فَكُلُّ فَزْوِ البِكُم بِعِدَ ذَا فَلَدَّهُ \* وكُلُّ غَازِلِسَيْفِ الدُّوْلَةِ النَّبِعُ تَمْشِي الِكُوامُ عَلَى آثارِغَيْرِهم \* واَنْتَ ثَخْلُقُ ماتاً تِي وتَبْتَدِعُ وِهَلْ يَشْيْنُكُ وَقُتَّكُنَّتَ فارهَهُ \* وكانَ غَيْرَكَ فيه العاجزُ الضَّرَحُ مَن كَانَ فَوْقَ مَعَدِّلِ الشَّمِشِ مُوضِعَهُ \* فَلَيْسَ يُوْ فَمَهُ شَيْرِيُّ وَلا يَضَـعُ لَمْ يُسْلِم الكِّرِفِ الاَ عْقابِ مُهْجَنَّهُ \* إِنْ كَانَ ٱسْلَمَها الأَصْحَابُ والسَّبُّعُ لَيْتَ الْلُوكَ عَلَى الاَ قُدا رَمُّعَطِيَّةً \* فلَمْ يَكُنْ لِدَ نِيْ عِنْدَ هَا طَمَــُعُ وَضْيْتَ مِنْهِم بِأَنْ زُرْتَ الوِفِي فَرَأُواْ \*وإِنَّ قَرَهْتَ مَبِيكَ البِيْضِ فاسْتَمِعُو ا لَقَدُ اَ بِا كُلِّ فِشًّا فِي مُعا مَلَةٍ \* مَن كُنتَ منه بِغَيْرِ الصَّدَّقِ تَنْتَغُعُ الدُّ هُرُمُعْتَذِرُّوالسَّيْفُ مُنْتَظِرٌّ \* وارْضُهُمْ لَكَ مُصْطَافٌّ ومُرْتَبَعُ وما الجِبالُ لِنَصْران بِحا مِيَةٍ \* ولَوْتَنَصَّرَ فيها الأَ عْصَمُ الصَّدَعُ ومَاحَمِدَ تَكَ فِي هُولِ تَبَّت لهُ \* حتَّى بَلُوْنُك وا لا بَطالُ تَمْتَصِعُ فَقَدْ يُظُنُّ شَجِاعًا مَنْ بِهِ خُرُقٌ \* وقد يُظُنَّ جَبانًا مَنْ بسه زَمَعُ إِنَّ السِّلاَحَ جَمِيعُ النَّاسِ يَحْمِلُهُ \* وَلَيْصَ كُلُّ ذَواتِ الجِّفَلَبِ السَّبُعُ

#### وقال بهدم عبد الواحد بن العباس بن ابي الاصبع الصاتب

اً رِكَا نَبَ الْأَصْبَابِ إِنَّ الأَدُّ مُعَا \* تَطَسُ الْخُدُود كَمَا تَطِيسُ البُّومَعَا فاهْرِفَّنَ مَنْ هَمَلُتْ عليكُنَّ النُّويِ \* وامْشِينَ هَوْنَا فِي الأَزِمَّةِ هُفَّعا قد كانَ يَمْنَعُنى الحَياءُ من البكا \* فاليَوْمَ يَمْنَعُهُ البكاأن يَّمْنَعَا حتَّى إِنَّالًى مَظْمِم رَنَّةً \* في جلَّدِ وولكُلُّ عرق منذ مَعما وكفي بِمَنْ فَضَرِ الجَدايَّةَ فاضِعاً \* لَحُدِيه وبمَصْرَ مِي ذا مَصْرُ ما سَفَرَتْ وبَرْقَعَها الْحَياءُ بَصْفُرَة \* سَتَرَتْ صَحاجِرَها ولَمْ تَكُ بُرْتُما فَكَأَنُّهَا وَالدُّمْعُ يَقْطُرُ فَوْ تَهِا ﴿ ذَهَبُ بِسِمْطَى لُؤلُونَدْ رُصَّعِها كَشَفَتُ ثِلَاثَ ذَ وَائِبٍ مِنْ شَعْرِها \* فِي لَيْلَةٍ فَا رَتْ لَيَالِيَ ٱ رُبِعَــا واستَقْبَلَتْ قَمَوالسَّماء بوَجِّهِها \* نَارَتْنِيَ الغَّمرَيْنِ فِي وَنْتِ مَعا رُدِّى الوصالَ سَقِيه طُلُولكَ عارِضٌ \* لَوْ كانَ وَصْلُكِ مِثلهُ ما أَنْشَعا زَجِلٌ يُرِيْكَ الجَوْناراَ واللّا \* كالبَهْروالتَّلَعَاتِ رَوْضَامُهْرِها كَبَنان مَبِّدِ الواحِدِ الغَدِقِ الَّذِي \* أَرْوى و آمَنَ مَن يَّشاءُ وأَجْرَما ٱلِفَ الْمُرَّوَّةَ مُذْنَشَافَكَأَنَّهُ \* سُقِىَ اللَّبَانَ بِهَا صَبِيًّا مُرْضَعًا

نظَمَتْ مَواهبه عليه تما يُما \* فاعتا دَها فإذ ا سَقَطْنَ تَعَزَّعا مُتَبَسِّمًا لِمُفا تُهُ مِن وَاضِحٍ \* تُغْشِيْ لُوامِعُهُ البُروقَ اللَّيَّعَا تَركَ الصَّنائِعَ كالقَواطع بارقاتٍ والمَعالى كالعَواليْ شُرَّعا مُتَّكَيُّهُا لِعُد اتِهِ مِن سَطُو إِ \* لو حَلَّ مَنْكُبُها السَّما وَلَزَعْزَ ما الما زَمَ اليَقِظُ الأَ غَرَّ العَالَمِ الفَطِينَ الأَلَدَّ الأَرْبَعِيَّ الأَرْوَعَا ا لكاتِبَ اللَّبِقَ الْخَطِيْبَ الواهِبَ النَّدُسَ اللَّبِيبَ الهِبْزِرِيَّ الْمِصْغَمَا نَفْشُ لِهَا خُلُقِ الزَّمَانِ لِإَنَّهُ \* مُفْنِي النَّفُوسِ مُفَرِّقٌ مَا جَمَّعاْ. وَيَدُّ لَهَا كُرَمُ الغَمام لِانَّهُ \* يَسْقى العمارَةُ و الْكانَ البَلْقَعا ا بَداً يُصَدِّعُ شَعْبَ وَنَروا نرِ \* و يَلُمُ شَعْبَ مَكارم مُتَصَدِّعا يَهْتَزُّ لِلْجَدُّ وي اهْتِزازَ مُهَنَّد \* يَوْمَ الرَّجَاءِ هَزَزْتُهُ يَوْمَ الوَهَا يُامُغْنِيًّا أَمَلَ الفَقيْرِ لِقَاقُهُ \* ودُ عاؤه بَعْدَ الصَّلوْة إذِ ا دَ عا اَ تْصِرْولَسْتَ بِمُقْصِرُجُزْتَ المدَى \* وبَلَغْتَ حَيثُ النَّجْمُ تَحَتَّكُ فارْبَعا وَحَلَّلْتُ مِن شَرَبِ الْفَعالِ مَواضِعًا \* لَمْ يَعْلُلِ الثَّقَلَا بِ منها مَو ضِعا وحَوَيْتَ فَضْلَهما وماطَه عَ امرأ \* فيه ولاطَمعَ امر أان يَطمَعها نَفَذَ الْقَضَاءُ بِمَا اَرِد تَّ كَأَنَّهُ \* لَكَ كُلُّمَا أَزْمَعْتَ شَيْئًا ۚ اَزْمَعِــا واَ طَا مَكَ الدُّ هُوَ الْعَصِيُّ كَأُنَّهُ \* عَبْدُ إِذَ انَا دَيْتَ لَبْي مُسْرِعا

اَكُلَتْ مَفَاخِرُكَ الْفَاخِرُ وَانْتَنْدُ \* عَن وَصْفِهِنَّ مَطِيَّ وَصْفِي طُلُعا وَجَرْنَ الطَّلُعَا وَجَرْنَ الطَّلُعَا لَا لِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال يمدح ملي بن ابراهيم التنوخي

مُلتَ الفَطْرِ آمطِهُ اربُوما \* و الآ فَا شَقِها السَّمِ النَّفَيْعا أَسَا يُلُهِ امن الْمُنَدَ يُرِيها \* فَلَا تَدْ رِي وَلاَ تُذرِي دُمُوما لَسَا يُلُهِ اللهُ اللهُ و النَّمُ وَالنَّمُ وَمَا اللهُ و النَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ و النَّمُ وَالنَّمُ وَالدَّرُ زُلِينَ \* كَمَا تَمَا لُمَّ الْعَضَبَ الصَّنِيمَ الصَّنِيمَ السَّالِ اللهُ وَالدَّرُ زُلِينَ \* كَمَا تَمَا لُمَّ الْعَضَبَ الصَّنِيمَ الصَّنِيمَ السَّالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَضَبَ الصَّنِيمَ الصَّنِيمَ السَّالِ اللهُ الل

فِي رَاعًا هَا عَدُوا دُمْلَجَيْهِ اللهِ يَظُنَّ ضَجِيْعُهَا الزَّنْدَ الصَّجِيْعَا كَأَنَّ نِقَا بِهَا فَيسمُّ رَقِيقٌ \* يُضِيُّ بِمَنْعِهِ البَّدْ رَ الطَّلُو عَا اَ هَفَّتِ اللَّهِ فِي إِحْمِاءِ نَفَّهِنِ \* متى عُصِيَ الْأَلَهُ بِأَنْ أَطِيعًا عُدَّى مِن بِكُ كُلُّ حُلْوِمُسْتُها مَّا \* وأَصْبَرَ كُلُّ مَسْتُ و رِخَلِيْعَا أُحبُّك أَوْيَقُولُو اجَرَّ نَمْكُ \* تَبِيْراً وَابْنُ إِبْراهِيم رِيْما بَعيْدُ الصَّيْتُ مُنْبَتُّ السَّرايا \* يُشَيِّبُ فِكُرُهُ الطِّفْلَ الرَّضِيعا يَتُغَضَّ الطَّرْفَ مِن مَكْرِودَهْي \*كَأَنَّ بِهِ وَلَيْسَ بِهِ خُشُــوعا إِذَا اسْتَعْطَيْتَ عُم ما في يَديه \* فَقَدْكَ سَأَ لَت عن سَرَّ مُذيعا قُبُ وَلُكَ مَنَّ مُ مُنَّ عَلَيْهِ \* وَإِلَّا يَبُتَ دِي يَرَهُ فَظَيْمُ ا لِهُونِ المَالِ أَفَرَشَهُ آدِ يُمسَا \* ولِلنَّفْرِ بِي يَكُرَهُ أَن يَّضِّيعا إِ ذَا مَدَّ الا مِبْرُ رِفَا بَ قَوْمٍ \* فَمَا لِكُرِ ا مَهِ مَدَّ النُّطُـو عَا فَلَيْسَ بُوا هِبِ إِلَّا كَتْبُوا \* وَلَيْسَ لِقَالِلِ إِلَّا قُرِيْمِا وَ لَيْسَ مُؤَدِّبًا إِلَّا بِنَصْلِ \* كَفِّي الصَّمْصامَةُ التَّعَبَ القَطْيْعا عَلِيَّ لَيْسَ يَمْنَعُ مِن مَجْنِي \* مُبارِزَةُ ويَمْنَعُـــهُ الرَّجُوعا عَلِيٌّ قَا تِلُ البَطَلِ المُفسدَّى \* وُمبيدلُهُ من الزَّرد النَّجِيْعا

إذا ا مُوجَّ القّنافي حا مِلْيه \* وجاز الحاصّار عهم الصّلوحا وِ نَا لَمْتُ نَا رَهَا الدَّكِادُمِنَهُ \* فَأَوْلَنَّهُ اللَّهُ قَا أَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَعِدٌ فِي مُلْتَقَى الْخَيْلَيْنِ منه \* وإنْ كُنْتَ الْغَبَعْنَنَهُ الشَّجِيعًا إِن ا سَتَجُوا تَ تَرْمُقُهُ بَعِيدًا \* فَا نْتَ اسْطَعْتَ شَيّاً ماا سُتُطِيّعا \* وانْ مَا رَيْتَنَمْ فَأُرِّكُبُّ حَصَمَانًا \* وَ مَثْلُهُ نَجْسُرًلَهُ صَرَّ يَعَمَّا مَمَا ثُمُ رُبِّمَا مَطَرَا نُتَعَامًا \* فَا تُحَطَّو دُنَّهُ البَلَدَ المَريما رآني بعد ما تطمع الطمايا \* نَيْمُنُهُ وَتَطَّعِتُ الْقُطُمِومَا نَصَبَّر سَبِكُ بُلَّهِ فَي ضَدِيرًا \* وَصَّيْرَخْيُرُ \* سَنَتِي رَبِيِّعُما وجاوَدَ نِيَ بِاَ سَيْعَطِيواَحُويُ \* فَا هُرَقَ نَيْلُهُ اَ خُذِي سُرِيعًا امُّنْسِيُّ السُّكُونَ وحَضْرَمُوْتًا \* ووالدَّتِي وكندة والسبيعًا قَدِ اسْتَقْصَيْتَ فِي سَلَّمِ الْأَمَادِي \* فَرْدٌ لَهُمْ مِي السَّلَبِ الْهُجُوعا إذ امالَمْ نُسِرْ جَبِهَا اليهسم \* أَسَرْتَ الى تُلُوبِهِم الْهُلسوْمَا رَضُوابِكَ كَا أَرضَابِالشَّبْبِ قَسْرًا \* وَقَدُوكَخَطَالنَّواصِي و الْعُرُوعَا ملا مَزَلٌ وأَنْتَ بِسلا صِلاح \* لِحافِكَ ما تَكُونُ به مَنِيعًا لُوا سَّتَبْدَ لْتَ ذِهْنَك مِن حُسامٍ \* قَدَ دتُّ بِهَا لَمُفَا فِروالدُّرُوعَا لواْسَنْفَرْهْتَ جُهْدَكُ فِي تِتَالِ \* أَ تَيْتُ بِهِ عَلَى الدُّنْيَا جُمِبِعَا

مَمَوْ تَ بِهِمَّاتِي مَسْدُو فَتَسْدُو \* فَمَا نُلْقِي بِمَرْتَبَةِ قَنُدو عا و هَبْكَ سَمَعْتَ حَتَّى لا جَوادُّ \* فكَيْفَ عَلَوْتَ حتَّى لا رَفيعْا وقال في صباة يمدح على س احمد الخراساني حُشا شَةُ نَفْسٍ وُدِّعَتُ يَوْمَ وَدِّعُوا \* فَلَمْ أَدْ رِاى! لظَّا عِنِينَ ٱشَيْعُ ا شارُ وا بِتُسْلَيْمِ فَجُدُّنا بِٱنْفُسِ \* تَسِيلُ مِنَ الْأَمَاقِ وَالسِّمُّ أَذُمُّهُمُّ حَشايَ عَلَى جَمْرِ ذَكِيِّ مِن الهَوِيه \* وعينًايَ في رَوْضٍ مِنَ الحُسُّ ن تُرْنَعُ و لَوْحُمَّلَتْ صُمِّ الْحَبِالِ الَّذِي بِنَا \* فَدَا لَا أَنْتُرَقَّنَا أُوشَكَتْ تَتَصَدُّ عُ بِهابِينَ جَنَبْيَّ الَّتِيْ خَاضَ طَيْفُها \* إِليَّ الدَّياجِي وِالْخَلِيُّونَ هُجَّعْ اَ تَتْ زِائِراً ماخامَرا لطِّيْبُ ثَوْبَهَا \* وَكَالِسْكِ فِي أَرْدِ انْهِا يَتَضَوُّ مُ فِما جَلَشَتْ حَتَّى انْهَنَتْ تُوسِعُ الخُطا \* كَفا طِمَةٍ عن دُرِّهِ ا قَبْلَ تُرضِم نَشَرَّدَإِ عُظامِيْ لهاما اَ تِي بِها \* من النَّوِّمِ والْتَاعَ الفُّوَّادُ المَّفَجَّعُ فَهَا لَيْلَةً مَا كَا نَ أَطُولَ بِتُّهَا \* وَهُمَّا لأَفَاعِي عَذَّبُ مَا أَتَجُرْعُ نَذَلَّلْلَهَا وَاخْضَعْ على القُرْبِ والنَّويُّ الماهاشِقُّ منْ لا يَذَلُّ و يَخَضَعُ و لاتَوْبَ سَجْدٍ غَيْرَنُوْ ب ابْسَ أَحْمَدٍ \* عَلَى احَسَدٍ الْأَبْلِـ وَمُ مُرَقَّعُ و إِنَّ الَّذِي هَا بَا جَدِ يُلَةً طَبِّي \* بِهِ اللَّهُ يُعْظِيْ مَن يَّشَاءُ وَ يَمْنَعُ بذِي كَرَمٍ مامَرَّيَوْمُ وشَمْسُهُ \* عَلَى رأْسِٱوْفِي ذِرْ تَهِ مِنْهُ تَطَلُّعُ

عَا رَّ حَامُ شِعْرِ يَتْصِلْنَ لَدُنَّةُ \* وَأَرْحَــامُمالِ مَا تَنَيْ تَتَقَطَّمُ فتَى ٱلْفُ جُزِّ رِأَيُهُ فِي زَ مَا نِهِ \* الْلَّ جُزَيِّ بِعَضُهُ الرَّا يُ ٱجْمِعُ ضَمَا ثُم علينا مُعِطُر لَيْسَ يُنْشَعُ \* ولا البَرْقُ نبه خُلْباً حِينَ يَلْمُعُ ا ذا مَرضَتْ ما مَ اليه نَنفُسهُ \* الى نَفْسه فيها شَفْنهُ مُشَفَّمُ عَنَبتُ نَا رُحَرْبِ لَمْ تُهِجُهَا بَنَانُهُ \* وَأَسْيَرُهُرْيَانٌ \* فَ الْقِشْرِأَصْلُع تَحيينُ الشُّوي يَعْدُوهِ فَأُمُّ رأ مِنه ويَخْفي فيقُوي مَدُود هيس يَقْطُمُ يَمْمُ ظَلامًا فِي نَهَا رِلِسِانِهِ \* ويُفْهِمُ ممَّن قالَ ما ليس يَمْمَعُ ذُ بابُ عُسامِ منهُ أَنْجِي ضَرِيبَةً \* و أَعْصِي لِمُؤلا أَو ذ امنهُ أَطُومُ بكَوْجَهُوا دِ لَوْحَكُنْها مَصَابَةُ ٥ لَمَانَها فِي الشَّرْق والغُرْبِ موضِعُ نصِيبٌ مُتي نِنْظِقَ تَجِدُكُلُ لِفُظَةِ ٥ أُصُولَ البَرَا عاتِ الَّتِي تَتَقَرُّعُ و أَيْسَ كَبْصِرا لماء بَشْتَقٌّ قَعْرُهُ ٥ الى حَيْثُ بِغَنِي المامَحُوتُ وضِفَدِعُ العربفد العنفيل وطعمسة \* زُعاقٌ كَبْعَسرالا يَضَسرُو ينفَعُ يُتِبِهُ الدُّتِيشُ الفِكرِنِي بُعْدِ غَرِيدٍ \* وَيُقُرِّقُ فِي نَيًّا رَهُ وَهُوَ مَصَّفَّعُ اَلاايُّهَا الغَيلُ الْمُنْبُسِمُ بِمُنْسِمِ \* و هَيْتُهُ فُوفَ السَّمَاكِينَ تُوضَعَ اليس مَجَيْبِا أَنَّ وَصُعَكَ مُعْجَزٌّ \* وَأَنَّ ظُنُونِي فِي مَعَا ايِّكَ ظُلْعً وانْكَ فِي نُوْب وِصَدِّرُك فيكُما \* طِلْ انَّةُ مِن ساحَةِ الأرْضِ اَوْسَعُ

شَوْفِي اليكَ نَفِي لَذِيْذَهُجُومِي \* فَا رَقْتَنِيْ وَأَقَامَ بَيْنَ ضُلَّومِيُّ ا وَماوَجَدْتُهُ فِي الصَّراقِ مَلُوحَةً \* مِمّا أَرَفْرِ قُ فِي الفُراتِ دُمُوْمِي مازِلْتُ أَحْدُرُمن وَداحِك جاهِدًا \* حتَّى اغْتَدى اسَفِيْ على التَّودِيْع رَحَلِ الْعَزَاءُ بِرِحْلَتِي فَكَأَنَّهَا \* أَتْبَعْتُ مُ الْأَنْفَا سَ لِلتَّرْشِينِع وقال يرثى ا باشجاع فاتكا الكبيروكانت يعرف بالجنون لكنرة مطائه وهورومي مساكبر غلمان ابس طغيرو ذاك بعد خروج ابى الطيب من مصروهما في هذه القصيدة كافور ٱلْحُزُنُ يُقْلِقُوالنَّجَمِّــلُ يَرْدَعُ \* و ا لدَّمْعُ بَيْنَهُمَا عَصِيَّ طَيِّــعُ يَتَنَازَعَانِ دُمُوعَ عَيْنِ مُسَهَّدٍ \* لهذا يَجِي بهاولهذا يَسرجِمُ النَّوْمُ بَعْدَ ٱبِي شُجِهِ عَا فِرَّ \* وَاللَّيْلُ مُعْنِي وَالكَّوَاكِبُ ظُلُّعُ إِنِيْ لَاَجْبُنُ مِن فِراقِ آحِبِّنِيْ \* وَتَحِسُّ نَفْسِي بِالْحِمامِ فَأَشْجِعُ

> ند. خ

ويَزِيْدُنِي مُضَبِّ الأَعادِيُ تَسُوُّةٌ \* ويُلِمَّ بِي مَتَّبُ الصَّدِيْقِ فَأَجْزَعُ تَصُغُو االحيوةُ الجاهِلُ أَوْهَا فِلْ \* مَمَّا مَضِي منهسا وما يُتُوفَّهُ و لَنَ يُّعَالِطُ فِي الْحَمَّا نَقَ نَفْسَهُ \* وِيَسُومُها طَلَبَ الْحَالِ فَتَطْمَعُ اَ يَنَ الَّذِي الهَرَمانِ مِن بُنْيَانِهِ \* مَا قُرْمُهُ مَا يُوْمُهُ مَا المُصَّرَعُ تَتَخَلُّفُ الآثارُ مِن أَصْحَا بِهَا \* حِيْنَا وِيَدُّركُهَا الْفَنَاءُ فَتَتُبُسِعٌ لَمْ يُرْضَ تَلْبُ أَبِي شَجاعِ مَبْلُغُ \* تَبْلُ الْمَاتِ وَلَمْ يَسَعَدُ مُوضِعُ كَنَّا نَظُنَّ دِيسَارُهُ مُمْلُسُونًا \* ذَهِبَا نِمَاتُ وَكُلُّ دَا رَبَّسَلْقُعُ واذا المكارِمُ والصَّوارِمُ والقِّنَا \* وبَنَاتُ امْوَجُ كُلُّ شَيِيمَ يَجْمُعُ ا لَجَدُاكَ خُسَرُوا لِمَارِمُ صَعْقَدةً \* من أَن يَعِيشَ الهَاالكَريْمُ الأَرْوعُ والنَّاسُ أَنْزَلُ فِي زَما نِك مَنْزِلًّا \* من أَنْ تُعايِشَهُم وتَدْرَكَ أَرْفَعُ بَرِّدُ حَشايَ إِن إِسْتَطْعِتَ بِلَغَظَةٍ \* فَلَقَدْ نَضُوًّا ذِا تَشَاءُ و تَنْفُسِمُ مِمَا كَانَ مَنْكَ الْيُخَلِيْلُ قُبْلُهَا \* مَا يُسْتُـرا بُبِهُ ولاما يُوجِعُ وَ لَعَدَارَاكَ وَ مَا تُلمُّ مُلِمَــةً \* الَّا نَعَا هَا عَنكَ تَلْبُ ٱ صُمَّــعُ و يَدُكُأُنَّ نَوالَهَا و نِتَسَالَهِمَا \* فَرْضٌ يَجِقُّ عَلَيكُ وهُوتُبَسِّرُمُ يا مَن أُبِيدُ لَ كُلُّ وَقَتِ حُلَّمةَ \* أَنِّي رَضِيتَ بِعَلْمَةِ لا تُنزُعُ مَا زُلْتَ أَخَامُهَا فَكَ مَنْ شَاءَهَا \* حَتَّى لَيسَّتَ اليُّومَ مَا لا تَخْلَعُ

ما زِلْتَ تَدُّ فَعُ كُلُّ آمُرِ فادِحٍ \* حتى اتى الْأَمْرُ الَّذِي لا يُدْنَعُ فَطَّلِلْتَ تَنْظُرُلا رِمَا حُكَ شُرَّعُ \* فِيمَا مَرِ أَكَ وِلا سُيُرِفُكَ نُطَّمُ با بي الوَحيْدُ وجَيْشُهُ مُتكاثِرٌ \* يَبكِي ومن شَرْالسِّلا - الأَنْ مُعُ واذِاحَصَلْتَمنِ السِّلاحِ على البُّكا \* فَحشاكُ رُعْتَ بِهُوخَدَّكَ تَغْرَعُ وصَّلَتْ اليك يَدُّ سَواءً عِنْدَها \* البازُالاَشْهَبُ والغُرابُ الابْقَعُ مَنُ لِلْمَحَافِلِ والجَحَافِل والسَّرى \* فَقَدَتْ بِفَقْدِكَ نَبُرّاً لا يَطْلُهُمُ وصَى اللَّخَذْتَ على الضُّيُوفِ خَلِيْقَلَّ خاعُوا و مِثْلُك لا يكا رُيُضَيِّعُ قُبْعاً الوَحِهِكِ يا زَمانُ فَاللَّهُ \* وَجَهُّ لَهُ مِن كُلِّ قُبْرٍ بُر قُعَم اَ يَمُونَّتُ مِثُلُ ابِي شُجَاع فا تِكِ \* ويعَيْشُ حاسِدٌهُ النَّمَوِّنَي الأَوْكَعُ آيْدِ مُقَطَّعً فَهُ وَالَّى رأسة \* وَقَفًّا يَصِيمُ بِهِا آلا مَنْ يَصْفَعُ اَ بْغَيْتَ اَكْذَبَ كَا ثِبِ اَ بْغَيْتَهُ \* وَلَهَٰذَتَ اَصْدَقَ مَن يَّقُولُ و يَسْمَعُ وَتَرَكَّتَ ٱنَّتَنَ رِيْحَةٍ مَذْ مُو مَةٍ \* وَسَلَّبْتَ ٱطْيَبَ رِيْحَةٍ يَتَضَـــوَّعُ فَا لَيْو مَ قَرَّ لَكُلُّ وَ حْشِ نَا فِرِ \* دَهُهُ وَكَانَ <del>كَأَ</del> نَّهُ يَتَطَلَّـــــمُ وتَصالَحَتْ ثَمَرُ السِّياطِ وَخَيْلُهُ \* وَاوَتْ اليهاسُوقُهِــاوالاَذَرُ عُ و مَغَا الطِّرادُ فلا سِنانُ را مِنَّى \* فَوْقَ القَناةِ ولا حُسامٌ يَلْمَهِ وَكُنَّ وَكُلُّ مُخَــالِمُ ومُنــادِمٍ \* بَعْدَ اللَّزُومِ مُشَيِّسْعٌ ومُوَدِّعُ

وقال وهي توجد في بعض النسخ دون بعض

﴿ طُهْتُ بِسَنْرِيِّ عَلَىٰ نَهْما مَعَزَّعِ \* وَجُبَّتُ ابْخَبْلَى كُلَّ صُرُّ مَا مَبَلَّقَ**م** و تلمتُ سَيْفِي فِي رُؤُس وا دَرُع \* وحَطَّمْتُ رُصْحِي فِي نَعُورواضَلُعُ وصُيَّرْتُ رَأْبِي بُعْدُ مَزَمُي رَا ثِدِي \* وَخَلَّفْتُ آ رَا ۚ تَوَالَتُ بِمِسْمُعِي ولمْ ٱنَّرِكْ ٱمْرَ ا آخَافُ أَغْتِبالَهُ \* ولاظْمَعَتْ نُفْسِي الى غَيْرِمَطْمَع وَمَارَ قَنْتُ مِصْرًا وَالْأُسَيُودُ مَيْنَهُ خَدِدَا رَ مَسِيْرِي تَسْتَهَلَّ بِأَدْ مُع المُ سَهُمَ الْخُنْدَى هَ قَالِي وَاتَّنِيُّ \* أَفَا رِقَّ مَنْ اَ قِلْي بِقَلْبِ مُشِّعٍ و لااً رْمُويِ اِلَّالِكَ مَنْ يُودنِي \* و لا يَطْمِينِي مُنْزِلٌ مُيَّرُ مُمْرِع أَبِا النَّدُّسُ كُمْ قَيْدٌ نُنَيْ بِمُوامِدٍ \* مَحْانَةً نَظْمٍ لِلنَّوْ أَ رَ مُرَوِّع وتَدَرَثَ مِن فَرْطِ الْجَهَا لَهُ إِنَّنيْ \* أُنْيِمُ عَلَى كِذْب رَصِينُ فِ مُضَبَّع أُوِّيمُ عِلَى عَبِد خُصِيٌّ مَنا زِق \* لَيْهِمْ رَدِيِّ الْفِعْلِ لِلْهُودِ مُدَّمِي

وَآثُرُكُ سَيْفَ الدَّوْلَةِ النَّكَ الرِّضَا \* كَوِبْماً الْحَيَّا الرَّوَ عاَّوا بْنَ الرَّوَعِ فَتَى بَعْرُهُ عَذْبُ وَمَقْصُدُ فَفِنَى \* وَمَرْنَعُ مَرْمِى جُودِهِ خَيْرُ مَرْتَعَ تَظَلِّ اذاما حِثْنَهُ الدَّهْرَآمِنا \* بِخَيْرُ مَكَا سِبَلْ بِالشَّرْفِ مَوْضِعِ وليس له على الغين شي وقال لسيف الدولة وقد سأله عن صفة فرس بنفذ اليك

مَوْقِعُ الْخَيْلِ مِن نَدَاكَ طَفِيْفُ \* ولواِنَّ الْجِيسَادَ فِيهِا اللَّوفُ ومِنَ اللَّفْظُلَفْظُلَقَاتُ خَمْعُ الوَصْفَّ وِذِ اكَ الطَّهَّمَ المَسْرُوفُ ما لَنَا فِي النَّدِي عليك اخْتِيا رَّ \* كلمسا يَمْنَعُ الشَّرِيفُ شَرِيْفُ

وقال ارتجا لاوقد اخرج ابوالعشا ترجوشنا

به و بِمِثْلِهِ مُثَقَى الصَّفُ و فُ \* وَزَلَّتُ مِن مُباشِرِها الحُتُوفُ فَدَعُهُ لَقَى فَا نَكُ مِن رِجالٍ \* جَواشِنُها الاَ سِنَّةُ والسُّيُ وفُ

و قال وقد انتسب الى ابي العشائر بعض من هم ، بقتله ليلا كلى باب سيف الدولة وذكر انه عن امرة وصاة

ومُنْتَسِبٍ عِنْدِي إلى مَنْ أُحِبَهُ \* ولِلنَّبْلِ مَوْلِيْ مِن يَدَيْهِ حَفَيْفُ فَهَيْمَ مِن شَوْقِي مِن يَدَيْهِ حَفَيْفُ فَهَيْمَ مِن شَوْقِي ومامس مَذَلَّةٍ \* حَنَنْتُ ولَٰكِنَّ الْكَرِيْمَ اللوفُ فَكُلُّ وِد ادِي لِلْمُسَيِّنِ ضَعِيْفُ فَكُلُّ وِد ادِي لِلْمُسَيِّنِ ضَعِيْفُ فَكُمْ وَد ادِي لِلْمُسَيِّنِ ضَعِيْفُ

فان يكن الفِول الذِي سامَواهِدًا \* فأ فعالهُ اللَّا ثي سَرَرْنَ الوُّفُ ونَفْسِي له نَفْسِي الفِدا مُلنِعَسِّم \* وأكن بعض الما ليحين منهِفُ

# وقال يهدم ابا الفرج احمد بن العسين القاضي المالكي

لِجِنِيَّةِ الْمُفَادَةِ رُفِعَ السَّجُفُ \*لِوَهْ شِيَّةِ لامالِوَهُ شَنْفُ نَفُوْ رُعَرَتُها نَفُرَةٌ نَنجسا ذَبَتْ \* سَوالفُهاوالْعَلْيُوالْعَصْرُوالردُّفُ وَخَيَّلَ مِنهَا مِرْطُهَا مُكَا نُمَّا \* نَتَنَّى لِنَاخُوْظُ وَلِاحَطَّنَا خِشْفُ زِيادَ قُشَيْبٍ وهي نَقْصُ زِبادَ تِيْ \* وَقُوَّةُ مِشْقِ وَهْ يَ مِن تُوتَّي ضَعْفُ هَراقَتْ دُمْي من بِي من الوجْدِما بهامن الوجْدِبِي والشُّوقُ لي ولها عِلْمُ وَمَنْ كُلُّمَا جُرَّدْ تُهَامِنِ ثِيابِهَا \*كَسَاهَاثِيَا بَّا هَٰبُرَّهَاالشُّعُرُا لَوَحْفُ و تَا بَلَنِيْ رُمَّا نَتَا غُصُن بانَةٍ \* يَمِيْلُبهِ بَدَرُو يُمْمِكُهُ حِقْفُ اَكَيْداَ لِنَايَابَيْنَ وَاصَلَتَ وَصَلَنَا \* فلادارُنَا تَدَنُّو وِ لاَعْيَشُنْسَايَصْعُو أُرِدُدُو بَلِي لَوْقضَى الوَبلُ حاجَةَ \* وأصْحَيْرِلَهْ فِي لُوْشَعٰي غُلَّةٌ أَهُفُ ضَنَى فِي الهَوى كَالسِّم فِي الشَّهُ وِكَامِنَا لَذِنْتُ بِهُ جَهُلَا وِفِي اللَّذَةِ الْحَدْفُ فَا فَنِي وَمَا افْنَتُهُ نَفْسِي كَأُنَّهَا \* أَبُوالْفَرْجِ الْقَاضِيْ لَدُرُونَهَاكُهُفُ

قَلْيْلُ الكّري لَوْكانَت البِيفُ والقّنَا \* كَآرانِهِ ما أَمْنَت البِيضُ والزَّفْفُ يَغُومُ مَقَامَ الجَيْسُ تَقْطِيبُ وَجهه \* ويَسْتَغْرِقُ الْأَلْفَاظَمَ لَفُظِهِ صَرْفُ و إِنَّ نَقُدُ الْإِعطَاءَ حَنَّتْ يُمِيُّنَّهُ \* إِلَيهِ حَنِيْنَ الْإِلْفِ فَارَقَهُ الْإِلْفُ أَدِيبُّرَسَوْلِلْعِلْمِ فِي أَرْضِ صَدَّرِةِ \* جِبِالُّ جِبَالُ الاَرْضِ فِي جَنَّبِهِا فُقَّ جَوادٌ سَمَتْ فِي الْمَنْيُرِو الشَّرِكَفَّهُ \* سُمُوٓ ٱاوَدَّ الدَّهْرُ انَّ اسْبَهَ كَفَّ وَاَضْمِي وَبِينَ النَّاسِ فِي كُلِّ سَيَّدٍ \* مِن النَّاسِ لآ فِي مِيادَ تِهِ خُلُفُ يُفَدُّونَهُ حَتَّى كَأَنَّ دِ مِسَاءَهُمْ \* لِجَارِيْ هَوَاهُ فِي مُرُوتِهِم تَفْفُو وقُوَفَيْن فِي وَ فَغَيْنِ شُكْرونا لل \* فَنَا ثِلُّهُ وَتَفْنُ وَشُكُرُهُمُ وَقْفُ ولَّا فَقَدْ نَا مِثْلُهُ دِا مَ كَشَّفَنَا \* عليه فدامَ الَّفْقُدُ وإِنَّكَسَّفَ الكَشُّفُ: وماحارَتِ الأَو هامُ في عُظْم سأنه \* بأكتر مما حارَفي حُسْنِه الطَّرْفُ ولانالَ من حُسّادِة الغَيْظَ والاذي \* باَعْظَمَمْما نالَ من وَفْرِة العُرْفُ تَفَكَّرُهُ مِلْ مِ مَنْطِقُهُ مُكُمٌّ \* و باطنتُهُ دِينً وظاهرهُ ظَرفُ آما تَ رِياحَ اللَّوْمِ وَهْمَ عَواصِفٌ ﴿ وَمَعْنَى الْعَلَى يُودِي وِرَسْمُ النَّدِي مَعْنُو فَلَمْ نَرَفَبْلَ ابْنِ التَّعَمُّنِي أَصابِعاً \*إذاماهَطَلْنَ اسْتَحْدِتِ الدِّيمُ الوُّطْفُ ولا ساعِياً فِي نُلَّةِ الْمُجْدِمُدُ رِكًّا \* بِأَفْعَالِهِ مِاليُّسَ يُدْرِكُهُ الوَصْفُ ولَمْ نَرَشْياً يَحْمِلُ العِبُّ حَمْلَةُ \* ويَسْتَصْغِرُالدُّ نياويَحْمِلُهُ طَرْفُ

ولاجلس البَحر الحيطُ اقا صد \* ومن تعدّه أرش ومن فوقه سَنْف نوا مَجِباً مِنْي أَعَاوِلُ نَعْنَسَهُ \* وَلَدُنْنِيتَ فَيِدَالْفُراطِيسُ وَالصَّعْفُ ومن كُثْرة الأَخْبارِ من مَكْرُما ته \* يَمُرّلهُ صِنْفٌ ويا تي لَهُ صِنْفُ وَاعْتَرُّونَهُ مِن خِصَالِ كَأُ نَهَا \* ثَنَا يَاحَبِيّْبِ لايُمَلُّ لَهَا رَهْنُ تَصَدِثُكُ والرَّاجُون مَصْدي اليهم \* كَثِيرٌ ولْكُن لَيْسَ كَالذَّ نَب الأَنَّقُ وِلِالْفَضَّةُ البِّيْضَاءُ وِالنِّبُرُواحِدُ \* نَعُوعان للمُكْدِي وَبَيْنُهماصَوْفُ وَاسْتَ بِدُونِ يُرْتَجِي الْغَيْثُ دُونَا، \* ولامُنْتَهِي الْجُودِ الَّذِي خَلْفُهُ خَلْفُ ولا وَاحِدا فِي ذا الوري من جَمامة \* ولا البَعْضُ من كُلُ ولكِنَّك الضَّعْفُ ولاالقِيعْدُ مَن بَبْهُمُ الضَّعْدَ ضِعْفُهُ ولاضِعْدَ ضِعْد الضَّعْدِ بَلْ مِثْلُهُ اللَّه أَنَا ضِينًا هَٰذَا الَّذِي انتَ آهَلُهُ \* عَلِطْتُ ولاالمُلْئان هَٰذَا وَلاالنِّصْدُ وَذَابِي تَقْصِيرَي وماجِثْتُ مارِحًا «بذَنبي وأكن جِثْتُ أَسُألُ أَنْ تَعَفُّو وقال في صديق له يقال له ابودلف

اَ هُونْ بِطُولِ البَّقَاعِ وَالتَّلُفِ \* وَالسَّجْنِ وَالقَيْدُ بِا اَبِادُلُفِ

هُيرًا خُتِيا رِ قَبِلْتُ بِرَّكَ بِي \* وَالْجُوعُ يُرضَى الْاسُودَ بِالْجِبَفِ

كُن اَيَّهَ السِّجْنُ كَيْفَ شِئْتَ فَقَدْ \* وَطَّنْتُ لِلْمُوْتِ نَفْسَ مُعْتَرَفٍ

لُو اَنَ مُكْنايَ فِيكَ مَنْقَصَةً \* لَمْ يَكُنِ الدُّرَّ سَاحِينَ الصَّدَفِ

### وقال بهدج سيف الدولة وقد المراكة بجارية وفرس دهماء

اَيَدْرِى الرَّبْعُ اَيَّ دَمِ اَرا قا \* واَيَّ قُلُوبِ هَذَا الرَّكْبِ شا فا لَنَا ولاَ هْلِهِ اَبَدًا قُلُهِ وَبُ \* تَلا قَيْ فِي جُسُوْمٍ ما تَلا قَيْ وما عَفَتِ الرِّياحُ لَهُ مَحَهِ لاَّ \* عَفاهُ مَنْ حَدى بهِهِ موسا فا فَلَيْتَ هَوَى الاَحِبَّةِ كَانَ عَدْلاً \* فَحَمَّلَ كُلُّ قَلْبِ ما أَطَا قا نَظَرْتُ البهم والعينُ شَكْرى \* فصارَتُ كُلُّهما لِلسَّدُّمْ عِمانا وَقَدْ ا خَذَ النَّمَا مَ البَّدُ رُفِيهِمْ \* وامْطِهَ إِنَّى مِن السَّفْمِ الْحَمَاقَا وَبَئِنِ الْفَرْعِ وَالْقَدَ مِيْنِ نُورٌ \* يَقُودُ بِلِا أَزِمَّتُهِــا النِّيــا فَا وَظُرِفُ إِنْ مَنْقِي الْعَشَاقَ كَأْمًا • بِهَا نَقْضُ سَفًا نِيهَا وَ مَا نَا وحَصْرٌ تَثْبُتُ الآبْصارُ نبه \* كأنَّ عليه من حَدَق نطانا سَلَى عن سَدْرِي مرسي ورُمْسِي \* و سَيْغي وا لهَمَلَّغَةَ الدِّنا قا تَرَكَّنَا مِن وَرَاءِ العِيْسِ لَجُدَاهُ وَلَكَّبْنَا السَّمَاوَةُ وَ الْعَرَا قَا نَمَا زَالَتْ برى واللَّيْلُ داج \* لِمَيْفِ الدُّوَلَةِ الْمَلِكِ التِّلا كَا اً دِ لَنَّهَا رِياحُ الْمُسْكِ مِنْهُ \* اذَا نَتَحَتْ مَنَا خَرِهَا ا نَّتِشَا فَا أَبَا حَ الرَّحْشَ يَا وَهُمْ الأَمَادِي \* فِلْمْ تَنْعُرُّ ضِيْدَ لَهُ الرِّ فَا قَا ولو تَبُّقْتِ مَا طَرَحَتْ فَنَا أَهُ \* لَكُخُّنِّكِ مِن رِّدَا يَا نَاوِ عَانَا ولَوْسِرُ نَا البِسِهِ فِي طَرِيقُ \* مِن النَّبْرِان لمُّ نَحْفِ احْتِراما ا مَا مُّ لِلَّا نِمْـةِ مِن فُرِيْشِ \* اللَّهِ مَن يَّنَّتُون لَهُ شَعْسَا قَا يكونُ الْهُمْ إِن اغْضِبُواحُسا ما " وللهُمْجِسا وحبن نَقُومُ سانا فَلَا تَسْتَنَكِــرَ نَ لَهُ ابْتِسَا مَّا \* إِذَا فَهَنِ الْمَكــرَّدَ مَا وَضَافًا فَعَدُ ضَمِنَتُ لَهُ الْمُهَمِّ الْعُوالِي \* وَحَمَّلَ هَمَّهُ الْخَيْلُ الْعِنَا تَا

اذَا أُنْعِلْسَنَ فِي آنَا رِقُومَ \* وَإِنَّ بَعُدُ وَا جَعَلْنَهُـــمُ طَرَاعًا و إِنْ نَقَعَ الصَّرِيْخُ الى مكانِ \* نَصَبْنَ لَهُ مُؤَلَّلَــةً دِ قا قــيا فَكَا بَنِ الطُّعْنُ بَيُّنَهُما جَوا بًّا \* وكانَ اللَّيْتُ بَيْنَهُما فُوانَا مُلا قِيَّةً نَوا صِيُّها الْمُسَايا \* مُعاوِدَةً فَوارِسُهَا الْعِنْسَا قَا تَبَيْتُ رِما هُ نُوْقَ الهَوادِي \* ونَدْ ضَرَبَ العَجاجُ لهارِ وانا تَمِيلُ كَأَنَّ فَ الأَبْطَالِ خَمْرًا \* عُلِلْنَ بِهِ اصْطِباحًا واغْتِبا فا تَعَجَّبَتِ اللَّهُ الْمُ و قُدْحَسا ها \* فلَمْ يَسْكَـــرُوجا دَ فَما أَفا فا إَنَّهُمُ الشُّعْدُر يَنْتَظِرُ العَطَّايا \* فلَمَّا فاقتَ الأَمْطارَ فا فا وزَنَّا قِيْمَةُ الدُّهُ هُمِاء منهُ \* ووَفَّيُّنَا القيانَ بِهُ الصَّدا فَا وحاشي لأِرتِباحِكَ أَن يُّبارِي \* وَلِلْكَرَمِ الَّذِي لَكَ أَن يُّبا فَأَ ولْكِنَّا نُدا عِبُ منكَ قَرِّمًا \* تَراجَعَتِ الْقُرومُ لَهُ حَقَا فَا فَتَى لا تَسْلُبُ القَتْلِي يَداهُ \* ويَسْلُبُ مَفْوُهُ الا شرى الوَناقا وَلَمَّ تَأْتِ الْجَمِيْكَ إِلَى مَهْهُوًّا \* وَلَمْ أَ ظُفَّرِبُهُ مَنْكَ الْسِتُوافَا فَأَبْلِغْ حَاسِدِ يَّ عَلَيْكَ أَيْنَى \* حَجَبًا بَرْقٌ يُحَاوِلُ بِيْ لَحَامًا وَهُلِ تُغنِي الرَّسائِلِ فِي مَدُّو \* إذ ا ما لَمْ يَكُنَّ ظُبَّ إِي قا فا إِذَا مَا النَّاسُ جَرَّبَهُم لَبِيْبٌ \* فَإِنِّي قَدْاً كَالْتُهُــمُ وَذَا قَا

فَلَمْ أَرَودٌ مُمْ إِلاَّ خِدا ما \* وَلَمْ أَرَدِيْنَهُ سَمْ إِلاَّ نِفِسَانا يُقَصَّــرُ عِن يِمِنِنكُ كُلُّ بَشْرِ \* وَعَمَّالُمْ نُلِقَــهُ مَا أَلا فَسَا و لَــولا قُدْرَةُ الفلاقِ قُلْنا \* أَمَمْدَاكان خُلْفَكَ أَمْ وِنافَـا فَــلا تَمَطَّتُ لِكَ الْهَيْجا وَسَرْجاً \* ولاذا فَتْ لِكَ الدُّنيا فِراقا

# وقال يذكرقد وم زسول ملك الروم على سيف الدولة ويمدحه

لِعَيْنَ يَكُ مَا يَلْقَى النَّوَّادُ وَمَالَقَيْ \* وَلِلشَّوقِ مَالَمْ يَبْقَ مِنْي وَمَابَقِي وَمَاكِنَدُ مِمَّ الْمُغُونِكِ يَعْشَقِ وَمَاكِنَدُ مِمَّ الْمُخُونِ وَلَكَنَّ مَن يَنْظُرُجُ فُونِكِ يَعْشَقِ وَالْمَيْنَ الرِّضَاوِ السَّخِطُ وَ القُّرْبِ وَالنَّوى \* مَجَالُ لِذَ مُع المُغْلَقِةُ المُتَرَقِّرِةِ وَالْمَلَى الرَّضَاوِ السَّخِطُ وَ القُّربِ وَ النَّوى \* مَجَالُ لِذَ مُع المُغْلَقِةُ المُتَرَقِّرِةِ وَالْمَلْى الْمُوسِ الشَّخِطُ وَ القُّربِ وَ النَّهُ مِنْ الْمُعْوَلِدُهُ وَيَنْقَى وَالْمَالِ وَالْمَلْمِ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْوِلِ الْمُعْوِلِ النَّيْنِ وَلَيْقِ وَالْمُعْمِ وَلَيْ الْمُنْوِقِي مِنْ الْمُنْ اللَّهُ وَلِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُنْ اللَّهُ وَلَى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَلَى الْمُنْ اللَّهُ وَلَى الْمُنْ اللَّهُ وَلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

ا ذا ما لَهِ سُتَ الدُّ هُومُ سُنَمْ تِعَابِهِ \* نَخَرَّفْتَ والمَلْبُوسُ لَمْ يَنْغَرَّبَ ولَمْ أَرَكَالاَ لْحَاظِيَوْمَ رَحِيْلِهِمْ \* بَعَثْنَ بِكُلِّ النَّتْلِ مِنْ كُلِّ مُشْفِق ادَرْنَ عُبُونًا حَائِراتٍ كَأَنَّهَا \* مُرَكَّبَةً اَحْدَا فَهَا فَوْقَ زِيْبَقِ عَشِبَّةَ يَعْدُ و نامن النَّظُرِ البُّكَا \* ومن لَدَّةِ التَّوْدِينُعِ خُوفُ التَّفْرُّقِ نَوَدٌ مُهم والبَيْنُ نينا كَأَنَّهُ \* قَمَا ابْنِ أَبِي الْهَبِّجَاء فِي قَلْ فَبَلَق قَواضٍ مَواضٍ نَسْيُر داؤدَ عِنْدَها \* إذ اوقَعَتْ فيه كُنْسِرِ المَهَذُ رُنَق هَوا دِلاَمْلاكِ الجُيُوشِ كَأُنَّها \* تَخَيَّرُا رُواحُ الكُما فِ وَتُنتَفِي تَقُدُّ عليهم كُلَّ دِ رُ عِ وجَوْشَي \* وتَغَرِي اليهم كُلَّ سُوروِخَنْدَ قِ يُغِيُّرُ بِهِا بَيْنَ اللَّفَانِ وو اسِطٍ \* ويُرْكِزُهابَيْنَ الفُراتِ وجُلْق رِيُرْجِعُها حُمراً كأنَّ ضَجِيعَها \* يُكِّي دَمَّا من رَحْمَةِ المُنَدُّ نِّقِ وْلِلْ تُبْلَعْا مُ مَا أَنُولُ فَإِنَّهُ \* شَجاعُ مَتِي يُذَكَّرُ لِمُالطَّعْنُ يَشْنَقِ ضَرُوبُّ باطراف المُّبروفِ بنَانَهُ \* لعُوبٌ باطرافِ الكلام المُشَتَّقِ كَسائِلِهِ مِّن بُّمَّا لِ الغَيْثَ قَطْرَةً \* كَعَادِ لِهِ مَن قَالَ لِلْفَلَكِ (رْفُق لَقَدْجُدتَ حَتَّى جُدتَ فِي كُلِّ مِلَّةٍ \* وَحَتَّى أَتَاكُ الْحَمْدُمِي كُلِّ مَنْطِق رأى مَلِكُ الرُّوم ارْتِيا حَل للنَّدي \* فَقَامَ مَقَامَ الْجُتُد مِي الْمُتَمَلِّقِ وِ حَلَّى الرِّماحَ السَّمْهَرِيَّةَ صاغِراً \* لِأَذْ رَبِّ منه بالطِّعان وآحُذَ ق

وكانَّبُ من أَرْضِ بَعيدٍ مَرامُها \* قَرِيْبٍ على خُبْلِ حَوالَيْك سُبُّقِ وَقُدْ سَا رَفِي مَسْوَلَكَ مِنْهَا رَسُولُهُ \* فِمَا سَا رَا لَا فَوْقَ هَا مِ مُفَلِّقَ فَلَّمَّا دَ نَبِي أَخْفِي عَلَيْهُ مَكَا نَهُ \* شُعَا عُ الْحَدِيدِ البَارِقِ الْمَتَالَّقِ ا وَاقْبَلَ يَمْشِي فِي الدِساطِ فما دَرى \*الى البَحْرِبَسْمِي أَمْ الى البَدْرِيَوْتَقِي ولم بُنْنِكَ الْاعْد أُء من مُهجاتهم \* بمثل خُضُوع في كلام مُنَمَّقِ وكُنْتَ ا ذَا كَا تَبْتَهُ قَبْلَ لَهَذَ ﴾ كَتَبْتَ البه في قَذَالِ الدَّمُسْتُقِ فِلْ تُعْطِهِ بَعْضَ الأَمان فَسائِلٌ \* وان تُعَطِّهِ مَدَّ الْحُسامِ فَأَخْلِقٍ وهُلْ تَرَكَ البِيضُ الصَّوارِمُ منهُم \* حبيساً لِفادٍ أَوْ رَقِيْفًا لِمُعْتِقِ لَغَدُّ وَرَدُ واوِرْدَ الفَطا شَفراتِها \* ومَرُّوا عليها زَرْدَ قَابِعدزَ رُد قِ بَلَغْتُ بَسَيْفِ الدُّولةِ النُّورِرُتْبَةً \* أَنَرْتُ بِهِ اللَّهِ وَمَشْرِقٍ إِذَا شَاءاً نِيلَهُ وِبِلْعَبَةِ أَحْمَقِ \* أَرَاءُ غُبِا رِي ثُمَّالِ لَهُ الْحَقّ وما كَمَدُ الصَّادِ شَيئًا قَصَدتُهُ \* ولكنَّهُ مَن يَّزَهُم البَّحْريَغُرَقِ ويَمْنَحِنُ النَّاسَ الأَمِيْرُبِرَأْيِهِ \* وِيُغْضِيْ عِلى عِلْمِ بِكُلِّ \* مُغْرِقِ وِاطْراقَ طُرْفِ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنا فِع \* اذا كانَ طَرْفُ الْقَلْبِ لَيْس بِهُ طَرِقْ فيا أيُّها الطِّلُوبُ جاوِرْهُ تَمْتَنِعْ \* ويا آيها المَحْرُومُ يَمِنَّهُ تَرُّ زَقِ ويا أَجبُنَ الغُرْسانِ صاحِبْهُ تَجْتري \* ويا أَشْجُعَ السَّجْعانِ فارنِّهُ تَفَرَّقِ

اذاسَعَتِ الأَعْدَاءُ فِي كُيْدِ مَجْدِ وَ \*سَعِي مَجْدُه فِي مَدْهِ سَعْيَ مُحْنَقُ وَ اللَّهِ سَعْيَ مُحْنَقُ وَ وَمَا يَنْصُرُ الْفَصْلُ السَّعِيْدِ اللَّو فَقَ

وقال يمدحه ويذكرايقا عه بطوائف من العرب كانوا باينوه وخالفوا امرة سنة اربع واربعين وثلثمائة

تَذَكَّرْتُ ما بَيْنَ العُذَيْبِ وبارِق \* ﴿ جَوَّا عَوالِيْنا وَ صَجْرَى السَّوابِق وصُحْبَةَ قُوم يَذْ بَحُونَ قَنِيْصَهُم \* بِفَضْلاتِ ما قَدْكَسُّرُ و افي الْفَارِقُ و لَيْلًا تَوَسَّدُ نَا النَّوِيَّةَ تَجْتَهُ \* كَأَنَّ ثَرِا هَا عَنْبَرُّ فِي المَرَا فِقَ بلادُّ إذا زاراً لحسانَ بِغَيْرِها \* حَصى تُرْبِها تُقَّبْنَهُ للْمَخا نِقُ سَفْتِني بِهِا الفَطْرُبِّلِيَّ مَلِيْحَةً \* عَلَى كَانِ مِن وَمْدِهَاضَوْءُ صادق مُهادُّ لِاَجْفانِ وشَنُّسُ لِناظِرِ \* ومُقْمُّ لا بَدانِ ومسَّكُّ لنا شق و أَفْيَدُ يَهُوى نَفْسَهُ كُلُّ ما تِلْ \* عَفِينْ ويَهْو ي جِسَّمَهُ كُلُّ فاسِق أَدِيْبُ إِذَا مَا جَسَّ أَوْ تَأْرَمِنْ هُو \* بَلا كُلُّ سَمْع مِن سِوا هَا بِعَانْقِ يُحَدِّثُ عَمَّا بِيْنَ عَا دٍ وَ بَيْنَةُ \* وصُدْعَا ۚ فِي خَدِّي غُلامُ سُرَاهِ قِ وما الحُسْنُ في وَجِهِ الفتي شرفًالَهُ \* إذ الَمْ يكُنْ في نعْلِهِ والخَلائِقِ وما بَلَدُ الاِنْسَا سِ غَبُرًا لمُوانِقِ \* ولاا هَلُّهُ الاَدْنُونَ غَيْرُالاً صادِق وجائِزَةً دُعْوَى الْمَعَبَّةِ فِي الْهُوي \* وإنْ كان لا يَضْفِي كَلا مُ النَّا فِقِ

بِرَّأِي مِّن إِنْفَادَتِعُقَيْلُ الى الرَّدِي \* و إشماتِ مَخْلُوقِ واستخاطِخا لِق ارَادُواهَ إِنَّا بِالَّذِي يُعْمِزُ الوري \* ويوسعُ قَتْلَ الْجَمْفَلِ الْمُصَائِقِ نَمَا بَسَطُوا كُمًّا اللَّ فَيْرِ قَاطِعٍ \* وَلَا حَمَلُواراً مَا اللَّ غَيْرُفَا لَقٍ لَقَدُ أَفْدَ مُوالَوْصادَ فُوا غَيْر آخذ \* وقَدْهُرَبُوا لَوْصادَ فُوغَيْر لاحِق ولَّا كُمِي كَعْباً ثِيا با طَعُوا بها ﴿ رَمِي كُلُّ تَوْبِ مِن مِنان بِخارق وِلَّاسَةِ الغَيْثَ الَّذِي كَفُرُوابِهِ \* مَقِي غَيْرَةُ فِي غَيْرِتلِّكَ البَوارِقِ ومايوجه الحرسان مس كف حارم كمايوجه الحرمان من كف وازق اَناهُم بِهَا حَشُوَا لَهُجَاجَةِ وَ الْقَنَا \* مَنَابِكُهَا نَحْشُوبُطُونَ الْحَمَا لِقِ مَوابسُ حَلِّي بِابسُ المَاءِ حُزْمَهَا \* فَهُنَّ ملى أَوْساطِها كالمناطق فلَيْتَ ابا الهَيجا بَرِي هَلْفَ تَد مُرِ \* طِوالَ العَوالِي في طِوالِ السَّمالِقِ وَسُوقَ مِا يَ مِن مَعَد و مَنبِ ها \* فَما يَلَ لا تُعطى الْقَفي لما يُق نُشَيرً و بَلْعَجُلا سِ نيها خِئِيَّةُ \* كَرائيس في الفاظ النَهُ ناطِق تُعَلِّيهِمُ النَّمُوانُ مُبْرَفُوا رِكِ \* وهُمْ خَلُّوا النَّمُوانَ عُيْرَطُوالِقِ بُفَرُقُ مَا بَيْنَ الكَمَا إِ وَبَيْنَهَا \* بِطَنْنَ يُصَلِّى عَرِّهُ كُلُّ عَاشِقٍ أَتِي الظَّعْنَ حَتَّى ماتَطَيْرُ رَشاشُهُ \* من الخَّيْلِ الَّافِي نَصورِ العَواتِقِ بِكُلِّ فَلا قِيُّنْكِرُ الإِنْسَ أَرْضُها \* طَعَا يُنُ حُمُّوا لَحَلَّى حُمْرُ الاِيا نِقِ

و مَلْمُومَةً سَيْفِيِّدَةً رَ بَعِيَّةً \* نَصِيْرُ الْحَصافيهاصِياحَ اللَّفَالِقِ بَعِيْدَةً ٱطِّراف القَنامن اصُوْلِهِ \* قَرِيْنِهُ بَيْنَ البِبْضِ عُبْرُ اليكامِقِ نَها هاو ٱغْناها عن النَّهْبِ جُورُهُ \* فمأتَبْتَغِي الِّلا حُمسا ةَ الْحَقائِقِ تَوَهَّمها الأَعُواكِ سَوْرَةَ مُتَرَفٍ \* تَذَكَّرُهُ البَّيْداءُ ظِلَّ السَّرادِق فذَكَّرْتَهُمْ بِالمَاءِ مِا عَةَ مَبَّرَتٌ \* سَما وَةُ كَانِّبٍ فِي أُنُوفِ الْحَرائِقِ وكانُوا يَرُوْعُونَ الْلُوكَ بِأَنْ بَدَوا \* وإِنَّ نَبْتَتْ فِي اللَّهِ نَبْتَ الغَلاِّقِ نَهِا جُوكَ أَهْدِى فِي الفَلامِنِ نُجُومِهِ \* و أَبَّدِي بُيُوتًا مِن أَداحِي النَّفَانِق وأَصْبَرُهِ لَ مُواهِمُ مِن ضِبابِهِ \* و آلَفَ منها مُقْلَةً اِلْوَد النَّق وكانَ هَدِ يْراً مِن فَحُولِ تَرَكْتَهَا \* مُهَلَّبِةَ الأَذْ ناب خُرْسَ الشَّقاشِق فماحَوَمُ وابالرَّكُ ضَهُ يُلكَ راحَةً \* ولكِنْ كَفاها البَرَّ فَطْعَ الشُّواهق ولا شَغَلُوا صُمَّ القَنا بِنُصورِ هِم \* من الرَكْزِلْكِنْ عن قُلُوبِ الدَّماسِق المُ يَحْذُرُ وْإِمَسْخَ الَّذِي يَمْسَخُ العِدو فِيجْعَلَ أَيْدِي الأُسْدِ أَيْدِي الخَوانِقُ و قُدْ عا يَنُوه في سِوا هُمْ ورُبِّما \* أرى مارِقًا في الْحَرْبَ مَصْرَعَ مارِقِ تَعَوَّدَ أَنْ لا تَقَفَّمَ الْحَبَّ خَيلُهُ \* إِذِ اللهِ الْمِلْمُ تَرْفَعُ جُنُوبَ الْعَلائِقِ ولا تَرُد الْغُدُرانَ إِلَّا وما قُوها \* من الدُّمَّ كالرَّيْحانِ تَحْتَ الشَّعَائقِ لَوَفْدُ نَمَيْرٍ كَانَ ٱرْشَدَ مِنْهُمُ \* وقَدْطَرَدُ وَالْاَظْعَانَ طَرْدَ الوسائِقِ

اعَدُّوارِماحاً من خُضُو عوَطاعَنُوا \*بهاالجَيْشَ حتَّى رَدَّعَربَ الغَيالقِ فلُّمْ أَرَارُ مِن منه غَيْرُ مُها تِل \* وأسرى الى الأعدام غَيْرُمُسارِق تُصِبُّ الْمَجَانِيُّقُ الْعَظَامُ بِكَفَّهُ \* دَقَائِقَ قَدُّ أَعْبَتْ قِسِيَّ الْبَنَا دِقِ وقال يمدح ابا العشائربن حمدان اَ تُراها لَكُنْرَة الْعُمَّاقِ \* تَعْسِبُ الدَّمْعَ خِلْقَةً فِي الْمَاقِ كيفَ تَوْثَى الَّذِيْ رَأَتْ كُلُّ جَعْن \* راءَ ها خَيْوَجَعْنِها خَيْرَ را فِي انتِ مِنَّا فَتَنْتِ نَفْسِكِ لَكُنَّكُ مُوفِيت مِنَ ضِنيَّ و اشْنِيا قِ حُلْتِ دُونَ المزَارِ فاليوم لُوزِ رَبِ لَهَالَ النَّحُولُ دُونِ العِناقِ إِنَّ لَحْظاً أَدَ مُتِسِهِ وَأَدَمُنَسِا \* كَانَ عَمْداً لَنَا وَحُتَّفَ اتَّفَا قِ لَوْعَدى عَنْكِ غَيْرَهَجْرِكِ بُعَدُ \* لَا را رَ النَّسِيْمُ مُنَّةٍ المَّنَا فِي ولَسِّرْنَا وَلَوْ وَصَلْنَا إِلَيْهِا \* مِثْلُ أَنْفًا سِنَا عِي أَلا رُماق ما بِنامس هُوى المُيُونِ اللَّواتي \* لَوْنُ اشْفارِ هِنَّ لَوْنُ الْحِد اقِ فَصَّرَتْ مُدَّةُ اللَّيَالِي الْمَواضِيِّ \* فِأَطَالَتْ بِهِا اللَّيَالِي الْبَواقِي كأنَّر تُ نَا ئِلَ الأَمِيرُ مِن المالِ بِما نُوَّلَتُ مِن الإيرَّاق لَيْسِ إِلَّا أَبَا العشائِرِ خَلْقٌ \* ساكَ هٰد ا الاَ نامَ باسْتِهْقاق طاعنُ الطُّعَنَةِ إِلَّتِي تَطْعَنُ الْفَيْلَقَ بِالذُّ عُرِوالدُّ مِ اللَّهُ إِلَّى اللَّهُ عِلْ اق

ذَا تُ أَنَّ وَكَأَنَّهَا فِي حَشَى المُغْبِرِ مِنْهِا مِن شِدٌّ فِي الإطَّراقِ ضا ربُ الهام في الغُبا روَما يَرْهَبُ أَن يَّشُوبَ الَّذِي هُوَساتِي ۖ فوقَ شَقّاً وللْأَشَقِّ مَجِالًا \* بَيْنَ أَرْ ساغِها وَبَيْنَ الصِّفاقِ هَمَّهُ فِي ذَو ي الأَرِنَّةِ لا فَيْهَا وأَطْرِا فُهَا له كالنَّطْهَ إِي ذا قبُ العَقْلِ ثابتُ الحِلْمِ لا يَقْدُد رُمَرْءً لَهُ على إِقْلَاقِ يا بَني الحارث ابْن لَفما نَ لا تَعْدَ مْكُم في الوَفي طُهُورُ العِتاق بَعَثُوا الرُّعَبَ فِي قُلُوبِ الْآعادِ ي \* فَكَأَنَّ القِتَالَ قَبَلَ التَّلَا فِي و تكادُ الظُّبِ إِلَّا مَوَّدُو هَا \* تَنتَضي نَفْسَها الى الأَعْناقِ وا ذا ٱشْغَقَ الفَورِاسُ من وَنَّعِ النَّهَا ٱشْفَقُو امن الإِشْفَاق كُلِّ دَ مُوبَزِيدُ فِي المُوتُ حُسْنًا \* كَبُدُورِ تَمَامُها فِي المُحاقِ جا عل د رْعَهُ مَنيَّتَ لَهِ إِنْ \* لَمْ يكُنُّ دُونَهَا مِن العارِوا فِي كَرَمُ خَشَّىَ الْجَوانِبَ مِنْهُمٌ \* فَهُوَكَا لِمَاءِ فِي الشُّفَا رِا لَرِّقَاقِ ومَعالِ اذا ادَّ عاها سِوا هُم \* لَزِمَتْمُ جِنا يَهُ السَّرَّاقِ يا ابْنَ مَن كُلَّما بَدَوْتَ بَد الِي \* هَائِبَ الشَّخْصِ حَاضِراً لأَخْلاقِ لَوْ تَنَكَّرْتَ فِي الْمَكِّرِ لِغَوْمٍ \* حَلَفُ وا انَّكَ ابْنُهُ بِا لطَّلَاقِ كِينَ يَغُوى بَكُفَكُ الَّزَنْدُوُّ الَّا فَاقُ فِيْهَا كَالْكَفِّ فِي الآفَا قِ

قَلَّ نَفْهِمُ الْحَدِيْدِ فيك فَما يلقاً كُ إِلَّا هَنَّ سَيْفُتْ مِنْ يِفا فِي إِلنَّ هذا الهَواء أَوْ نَعَ فِي الْأَنْفُسِ أَنَّ الْحِما مَ مُرَّ الْمَداق والكسي قَبْلَ فُرْقَةِ الروح عَجْزُ \* والاسي لا يَكُونُ بَعْدَ الفراق كم تَواءٍ فَرَّجْتَ بِالرَّمْرِ مِنهُ \* كَانَ مِن بُخْلِ أَهْلِهِ فِي وَثَاقِ و الغنى في يداللَّهُ م قَبير \* قَدْرَقبم الصّريم في الإملاق لَيْسَ قَوْلِي فِي شَمْسِ فِمْلِكَ كَالشَّمْسِ وَ لَكُنَّ فِي الشَّمْسِ كَالْإِشُواقِ شا عِرُ المَجْدِيدِ فِيدُنَّهُ شاعِرُ اللَّهُ ظِّ كِلانا رَبِّ المَعانِي الَّذِ قَاقِ لَمْ تَزَلْ تَسْمَعُ الَّهِ يُرَولِكِ سَيَّ صُهالَ الْجِيادِ غَيْرًا لَّنَّها ق لَيْتَ لِي مِثْلَ جَدِد االدَّهْوِفِ الأَدْهُو ِ أَوْرِزْقُهُ مِن الأَرْزاقِ اَنْتَ فيه و كانَ كُلُّ زَ ما نِ \* يَشْتَهِي بَعْضَ ذا على الخَلاَّ قِ وضرب لابي العشائر مضرب بهيا فارقين على الطريق فكثر سو اله فقال ارتجا لافيه لاَمَ أَنَاسٌ ابِا العَشَائِـرِ فِي \* جُوْدِيَدَ يِهِبِالْعَيْبِي وَالْوَرِقِ

لام اناس ابا العشائر في \* جوديد يهبالعين والورق وإنَّما قِبْلَ لِمْ خُلِقْتَ كَذا \* وخالِقُ الخَلْقِ خالِقُ الخُلُقِ قالُوا اَلَمْ تَكْفِيهِ سَها حَنْهُ \* حتَّى بَنِي بَبْتَهُ على الطَّرُقِ نقلتُ إِنَّ الفَّتِي شَجاعَتُهُ \* نُرِيْهِ فِي الشَّرِّ صُورَةَ الفَرَقِ الشَّمْسُ قَدْحَلَّتِ السَّماءَ وما \* يَخْجِبُها بُغْدُها عِنِ الْحَدَقِ بضَرْبِ ها مِ الْكُما فِي تمَّ لَهُ \* كَسُبُ الَّذِي يَكْسِبُونَ باللَّقِ كُنْ لُجَّةً أَيَّها السَّماحُ فَقَدْ \* آ مَنَدهُ سَيْفُهُ مِن الفَدرَقِ وقال وقد عرض عليه أبو محمد بن طغير الشراب فا متنع فقال له بحقي

مَعَانِي النَّهُ وَوُلِّكَ لِيْ بِحَقِّيْ \* و وُدُّ لَمْ تَشُبُهُ لِي بِمَــذْ قَ يَمَيْناً لَــوْحَلَفْتَ و أَنْتَ نَا ءٍ \* على قَتْلِيْ بِهِالضَّرَبُتُ عُنْقِيْ

قال وقدعرض عليه بدرين عمار الصبحة قي غداة يوم كان قد سكرفي ليلته عندة

وجَد تُ الْمَدا مَهَ غَلَا بَنَهُ \* نَهَيْجُ لِلْمَدْ أَ الشَّوا نَهُ تُسَمَّ مِنَ الْمَدْ أَ الشَّوا نَهُ تُسَمَّ مِنَ الْمَرْأِ الشَّوا نَهُ تُسَمَّ مَنَ الْمَرْأِ الْمَدْفَ مُ تُسَمَّ الْمَدْفَ مُ الْفَاسَى الْمَدْفَ الْفَاسَى الْمَدْفَ اللَّهِ يَصَرَهُ إِنْفَاقَهُ وَ اللَّهِ يَصَدَرهُ إِنْفَاقَهُ وَ اللَّهِ يَصَدَرهُ إِنْفَاقَهُ وَ اللَّهِ يَصَدَرهُ اللَّهُ وَمَا يَشْتَهِى الْمُوتَ مَنْ ذَاقَهُ وَ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَا يَشْتَهِى الْمُوتَ مَنْ ذَاقَهُ وَقَالَ فَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وذاتِ غَد ائِرِ لا عَيْبَ فيها \* سِوى آنْ لَيْسَ تَصَلُّمُ لِلْعِنا قِ إِذْ اهْجَرَتْ نَعَنْ غَيْرِاجْتِنَا بِ \* وَإِنْ وَصَلَتْ نَعَنْ غَيْرِاشْتِيا ق ٱمَرْتَ بَا نْ تُشاكَى نَفَا رَقَتْنَا \* وَمَا ٱلْمِتَ لَحِا دِ ثَسِيْهِ الْفِراقِ وقال يمدم الحسين بن اسطق التنوخي هُوَالْبَيْنَ حَتَّى مَانَأَنَّى الْعَزائِقُ \* وِياقَلْبُ حَتَّى انَّتَ مِمَّنْ أُنَّارِقُ وَقَفْنَــا وَمِمَّا زَا دَ بَتَّاً وُقُو نُنَا \* فَرِيْقَيْ هَوَىَّ مِنَّامَشُوقُّ وِهَا يُقُ وتَّدْصارَةِ الأَجْفانُ قَرْحى من البُكا\* وصارَبَها رأَفي الخُدُ ورِالشُّقا يُقُ على ذا مَضَى النَّاسُ اجْتِما عُوفُرْقَة \* ومَيْت ومَوْلُورٌ وقال ووامِق تَغَيَّرُ حَالِي و اللَّيالِي لِحَالِها \* وشِبتُ وما شابَ الزَّمانُ الغُرانِقُ مَل البيّدَ أيْنَ الجِنَّ مِنّابِجُوزِها \* وعن ذِي المَهارِي اينَ مِنَّا النَّقانِقّ ولَيْلِ دَجُوجِيٌّ كَأُنَّا جَلَتُ لَنَا \* مُحيًّاكَ فيه فا هتَدَ يْنَا السَّمَا لِقُ فَمَازِالَ لَوْلانُورُ وَجِهِكَ جِنْحُهُ \* ولاجا بَهَا الرَّكْبَا لَ لَوْلا الآيا نقُّ و هَزَّ اَطَارَ النَّنُومَ حَتَّى كَأَنَّنِي \* من السُّكْرِفي الغَرْزَيْنِ ثَوْبُّ شُبارِقٌ شَدَوْ ابابِنِ اسْحُقَ الحُسَيْنِ فصافحَتْ \* ذَ فارِيَّها كِيْرِ ا نُها والنَّمَا رِقُ بِمَنْ تَقْشَعِرُّالِارْضُ خَوْفًا انمشي \* عليها وتَرْتَدُّ الْجِبالُ الشُّواهِقُ فتَّى كالسَّحابِ الجُونِ يُرجى ويُتَّقى \*يُرَجِّي الْحَيامنها وتُخْشَى الصّواعِقُّ

ولي نَها تَهْ ضِي وَهٰذَا مُخَيِّمُ \* و تَكْذِبُ آخِيانًا وذَا الدُّهْرَصادِقُ تَخَلُّنِي مِنِ الَّدُّنْيالِيُّنْسِي فِماخَلَتْ \* مَغارِبُها مِن ذكْرٍ ه والمَشارِقُ عَذَنِي الْمُنْدُوا نِيَّاتِ بِالهَامِ وَالطُّلِي \* فَهُنَّ مَد اريُّهَا وهُنَّ الْمَحَانِقُ تُشَقَّقُ منهُنَّ الجُيوبُ إِذِ اخَزِا \* وَتُخْضَبُ منهُنَّ اللَّحِي والمَفَارِقُ يُجَنَّبُهَا مَنْ حَنْفُمَهُ عنه غافِلُ \* ويَصْلَى بِهامَنْ نَفْسُهُ منه طالِقُ كِيهِ جِي بِهُ مَا نَاطِقٌ وَهُوَسَاكِتُ \* يُرِي مَاكِنًا وَالسَّيْفُ عِن فَيَمَنَاطِقُ نَكُرُ تُكَ حَتِّي طَالَ مِنْكَ تَعَجُّبِي \* وَلاعَجَدُّ مِن حُسْنِ مَا اللَّهُ خَالِقٌ كَأَنَّكَ فِي الإُمْطَاءِ لِلْمَالِمُبْغِضٌ \* وفِي كُلُّ حَرْبِ لَلْمَنيَّة عَاشِقٌ أَلا قَلَّما تَبْقِي عَلَى ما بَدَالَهِ اللهِ وَ صَلَّ بِها منك القَناو السَّوابِقُ خَفِ اللَّهُ واستُرْدُ الجَمالَ بِبُرْقُع \* فا ن لَحْتَ ذابَتْ في الخُدور العواتق سَتُحْيِي بِكِ الشِّمْ ارْمَالاحَ كَوْكَبُّ \* وَتَحْدُو بِكَ السِّفَارُمَا ذَ رَّشَا رِقُ فِهِ اللَّهِ وَلَ الرَّفُد ارُّ مَنَّ النَّهَ حارمٌ \* ولا تَصْرِمُ الاَفْد ار مَنْ أَنْتَ رازِقُ ولا تَفْتُقُ الآيَّامُ ما أَنْتَ را تِقُّ \* ولا تَرْتُقُ الآيَّا مُ ما أَنْتَ فاتِقُ لكَ الْخَيْرُغَيْرِيُّ والمَمن غَيْرِك الغني \* وغَيْرِي بِغَيْرِ اللَّا ذِ قِيَّةَ لا حقُّ هِيَ الغَرَضُ الأَنْصِي ورُويَتُكَ اللَّني\* ومَنْزلُكِ الدُّ نيا وٱنْتَ الْعَلائقُ وكانت لابي الطيب حجرتسمي الجهامة ولهامهريسمي

الطخرو رنا قام الثلم علي الارض با نطاكية ايا ما كثيرة وتعذر الرعى على المرفقال الوالطيب يصف تاخرالكلاً عنك مَا لِلْمِرُوْجِ الْخُضْرِ وَالْحَدَائِقِ \* يَشْكُوخَلاْ هَاكَنْرَةَ الْعُوائِقِ اَ قَامَ فيها النَّلْمُ كَالْمُر افِقِ \* يَعْقِدُ فَوْقَ السِّنَّ رِيْقَ الباصِقِ ثُمَّ مضي لا عادَ من مُفارِقٍ \* بِقسائِدٍ من ذُوْبِهِ وسسا يُقِ كَانْهَا الطَّغْرُو رُبا فِي آبِقِ \* يَاكُلُ مِن نَبْتٍ قَلِيْسَلِ لاصق كَقَشْرِكَ العِبْرَمن الهَارِقِ \* ارَوُدةُ منه بِكَ الشُّوذ انِقِ بمُطْلَقِ اليُمْنِي طُوِيْلِ الفائِقِ \* مَبْلِ الشُّوي مُفارَب المَرانِقِ رخُواللَّبان نا يُهِ الطُّرائِقِ \* ذِي مَنْخِررَ حَبِ واَطْلِ لاحِقِ مُحَمَّلِ نَهْدٍ كُمَّيْتٍ زا هِق \* شا دِ خَةٍ غُرَّ تُهُ كَالشَّا رَقِ كَأُنَّهَا مِن لَوْنِهُ فِي بارِقِ \* باق على البُّوعَا ووالشَّقائِق والأبرَدُبن و الْهَجِيرِ إللَّ حِقِّ \* لِلْفارِسِ الرَّاكِضِ منهُ الواثِقِ خُوفُ الْجَبَانِ فِي نُوادِ العَاشِقِ \* كَأَنَّهُ فِي رَبْدِ طَلَوْدٍ شاهِق يَشًا مِن الى المسمَع صَوْتَ الناطق \* لَوْسا بَقَ الشَّمْسَ من المَشارِق جاءً الى الغَرْبِ صَبِي السَّابِقِ \* يَتْسِرُكُ في حِجا رةِ الأَبارِقِ أَنَا رَقَلْعِ الْحَلْى فِي الْمَنَا طِقِ \* مَشْيًا وانْ يَعْدُ فَكَ الْخَنا دِقِ

لُوْاُورِدَتْ غِبُّ سَما بِ صادِقِ \* لاَحْسَبَتْ خَوا مِسَ الآيائق اذا اللِّجامُ جاءً ألطار قِ \* شَحالَةُ شَحْوَ الغُراب الناءق كَأَنَّهَا الْجِلْدُ لِعُرِي النَّا هِقِ \* مُنْهَدِرُّهِن مِيَّلَهِي حُلَّا هِق بَذَّ اللَّهُ اكِيْ وَهُو فِي الْعَقَائِقِ \* وزادَ فِي السَّبْقِ على النَّقَانِقِ وزادَ في الوَتْع ملى الصَّوامِقِ \* وزادَ في الأذْنِ على النَّوانِقِ وزادَ في الحِذْ رعلى العَقاعِقِ \* يُمَيِّ أَلهَزْ لَ من الحَقائق ويُنْذِرُ الرَّحْبَ بِكُلِّ ما رِقِ \* يُرِيْكَ خُرْقًا وَهُوَعَيْنُ الحاذقِ يَحُكُّ أَنَّى شَاءَ حَكَّ الباشِقِ \* قُو بِلَ مِن آنِنَةٍ و آنقِ بَيْنَ عِتَاقَ الْخَيْلِ وَالْعَتَائِقِ \* فَعُنْنَهُ يُرُّ مَى عَلَى الْبَواسِقِ وحَلْقُـهُ يُمكِنُ فَتْرَالِهَا نِقِ \* أُعِدُّهُ لِلطَّعْسِ فِي الْفَيالِقِ والضَّرْبِ فِي الأَوْجُهِ وِالْمُعَارِقِ \* وَالسَّيْرِ فِي ظِلِّ اللَّوَاءِ الْحَامِقِ يَحْمِلُني والنَّصْلَ ذِ االسَّفاسِقِ \* يَقْطُرُ فِي كُمِيِّ الى البِّنائِقِ لِا ٱلْحَطَالَدُّنْيَا بِعَيْنَنَّى وَامِقٍ \* وَلا أَبا لِي قِلَّــةَ المُــوافِقِ اَيْ كَبْتُ كُلِّ حَاسِدٍ مُنَا فِقٍ \* اَنْتَ لَنَا وَكُلِّنَا لِلِّهْ الِّهْ اِلْق

وقال في صباه

ا رَقُ على ا رَقِ ومِثْلِي يَا رَقُ \* وجَوى بَزِيْدُوعَ بْرَيْدُوعَ بْرَقْ تَنَوْقُر قُ

10

جَهْدُ الصَّبابةِ أَنْ تكونَ كما أرى \* عَيْنٌ مُسَهَّدَ اللُّ و قُلْبُ يَخْفِقُ ما لا حَ بَرْ قُ أَوْ تَرَنَّمَ طَا ئِرُ \* إِلَّا انْتَنَيْتُ ولِي نُؤادُّ شَيْقُ جرَّبِنْتُ مِن ارِالهوى ما تَنطَفِي \* نا رُ الغَضا و تَكِلُّ مِمَّا تُدُّرِيُّ وعَذَلْتُ أَهْلَ العِشْقِ حتّى ذُفْتَهُ \* فعَجِبْتُ كيفَ يَمُوتُ مَنَ لاَيعْشِقُ وَ مَذَرَتُهُمْ وَعَرَفْتُ ذَنْبُيْ أَنَّنَى \* مَيَّوْتُهُمْ فَلَقِيْتُ فينَهُ صَا لَقُوا ا بَنِي ا بَبْنَا نَعْنُ ا قُل مَنازِل \* ا بَدَّا فُرابُ البِّين فيها يَنْعِقُ نَبْلِي على اللهُ نُيا ومامِنُ مَعْشرِ \* جَمَعَتْهُمُ الدُّ نيْسا فَلَمْ يَتَفَرَّقُو ا اَيْنِ الأَكَامِرَةُ الْجَهَا بِرَةُ الأُولِي \* كَنَزُواا لكُنُوزَفَهَا بَقِيْنَ ولا بَقُوا مِنْ كُلُّ مَنْ ضاق الغَضاء بِجُيشِهِ \* حتَّى ثوى فَحــواهُ لَحْدُ ضَيِّقُ خُرْسُ إِذَانُورُ وَاكَانُ لَمْ يَعْلُمُوا \* أَنَّ الكَلامَ لَهُمْ حَلا لَل مُطْلَقُ فَا أُوِّتُ آتِ وَالنُّفُوسُ نَفَا ئِسٌ \* وَالمُسْتَغِرُّ بِمَالِدَ يُهِ الأَحْسَمَقُ وِالْمَرَأُ يَا مُلُ وِ الْحَيْوِةُ شَهِيَّةٌ \* وِالشَّيْبُ اَ وْقَرُوالشَّبِيَّةُ اَتَرَقُ ولَقَدْبَكْيتُ على الشَّبابِ ولِمَّتَى \* مُسْوَدَّ أُو لِلاءِ وَجُهِيْ رَوْنَقُ حذَ راً عليه فَبلَ يوم فِراقِهِ \*حتَّى لَكِدتُّ بِماءِ جَفْني أَشْرَقُ امَّابَنُوا أَوْسِ بْنِ مَعْسِ بْنِ الرِّضا \* فَأَ عَزُّ مَنْ تُعْدى الله الأنْيُقُ كَبَّرْتُ مَوْلَ دِيارِهِمْ لَا بَدَتْ \* منهاالشُّمُوسُ ولَبُّس فيها المَشْرِقُ

وعَجِبْتُ من أرضِ سَحابُ أَكُفْهِمْ \* من فَوْقِها وصُخُورُها لا تُورِقُ
وتَفُوح من طَيْبِ النّناء رَوائِ \* لَهُ مُ بِكُلِّ مَ كَانَ فَ تَسْتَنْشَقُ
مَسْكِيَّةُ النَّفَحاتِ الآاتَها \* وَحُشِيَّةً بِسِبواهُ مَ لا تَعْبَقُ
اَمُورِيْدَ مِثْلَ مُحَمَّد فِي عَصْرِنا \* لا تَبْلُنَا بِطِلا بِ منا لا يُلْكَقُ
اَمُ يَخُلُقِ الرَّحْمٰنُ مِثْلَ مُحَمَّد \* اَ بَدَ اوظَنِّي انَّةُ لا يَخْلُفُ
للمَ يَخْلُقِ الرَّحْمٰنُ مِثْلَ مُحَمَّد \* اَ بَد الله بالله بالله يَعْدُلُو الله بالله بالله بالمُحَمَّد قُ بالله بالله بالمُحَمَّد قُ بالله بالله بالمُحَمَّد قُ الله بالله بالمُحَمَّد قُ الله بالله بالمُحَمَّد قُ الله بالله بالمُحْمَد قُ الله بالله بالمُحْمَة لا الله بالله بالمُحْمَة الله بالله بالمُحْمَة الله بالله بالمُحْمَة الله بالمُحْمَة الله بالمُحْمَة الله بالله بالمُحْمَة الله بالله بالمُحْمَة الله بالمُحْمَة الله بالله بالمُحْمَة الله بالمُحْمَة الله بالله بالمُحْمَة الله به بالمُحْمَة الله المُحْمَة المُحْمَة الله بالمُحْمَة الله بالمُحْمَة الله بالمُحْمَة الله بالمُحْمَة الله بالمُحْمَة المُحْمَة الله بالمُحْمَة المُحْمَة الله بالمُحْمَة المُحْمَة المُحْمَة الله بالمُحْمَة الله بالمُحْمَة المُحْمَة المُحْمَة الله بالمُحْمَة المُحْمَة الم

وقال يهجوابن كيغلغ بعدقتله

قَالُوالَنَامَاتَ السَّحَقَّ نَقُلْتُ لَهُمْ \* هٰذَاالْدُوا ُ الّذِي يَسْفِي من الْحُمُقِ إِنْ مَاتَ مَاتَ بِلاَ فَقَدُ وِلاَ اَسْفِ \* أَوْمَاشَ عَاشَ بِلاَ خَلْقِ وِلاَ خُلُقِ منهُ تَعَلَّمَ عَبْدُ شَقَّ ها مَتَهُ \* خَوْنَ الصَّدِيقِ وِدَسَّ الغَدَرِفِي اللَّقِ وَحَلْفَ الْفَ يَعِيْنِ غَيْرِصا دِ فَقَ \* مَطْرُوْدَ فَإِكُمُوبِ الرَّمْ فِي نَسَقِ ما زِلْتَ آعْرِفُهُ قُرْد أَبلا ذَنبِ \* صِفْراً من الباسِ مَعْلُواهِ من النَّرَقِ كَرِيْشَةَ بِمَهَنَ الرِّيْ عَلَى اللَّهِ الْمَا تَطَقَ \* لاتَسْتَقَرُّ على حالٍ من القَلَقِ يَسْتَغْرِقُ الكَفَّ نَوْدَ بَهُ ومَنكَبة \* وتَكْتَسِيْ منه رِيْعُ الْجَوْرَبِ الْخَرِقِ فَسَا ثُلُو ا فَا تَلِيْهِ كَيْفَ مَا تَ لَهُمْ \* مَوْتًا مِنَ الضَّربِ اَوْمَوْتًا مِن الفَّرَّقِ وابْنَ مَوْقِعُ حَدِّ السَّيْفِ من شَبِّح \* بغَيْرِ رَأْ سِ ولاجِسْم ولا مُنَّقِ لَوْلَا اللَّنَّامُ وشَيِّي من مُشابَهَة \* لكانَ الْأَمَ طِفْلِ لُفَّ في خِرَقِ كُلَّا مُ أَكْثَرِ مَنْ تَلْقِي و مَنْظَرُهُ \* مَمَّا يَشُقَّ عِلَى الأُسْمَاعِ والمَحَدَّقِ

وقالفيصباه

اَيُّ مَحَلِّ اَرْتَقَىٰ \* اَيُّ مَطِيْسِمِ اَتَّقَىٰ و كُلُّما قَدْ خَلَــقَ اللَّلْــهُ وَ مَا لَمُ يَخَلُق مُشْتَقِرًّ فِي هِمَّتِيْ \* كَشَعْرَ أَوْ فِي مَفْرِ قِيْ وذكرالصفدي فيشرح لامية العجم ان هذين البيتين لابي الطيب

ا بِعَيْن مُغْنَفِرِ اللَّك نَظُرْ تَني \* فَأَهَنْنَنِي وَفَذَفْتَنِي مِن خَالِقٍ لَسْتَ الْلُومَ انا المُلُومُ لاَ نَّنِي \* انْزَلْتُ آما لِيْ بِغَيْرِالْهَا لِقِ

### وقال وقداجمل سيف الدولة وصغة

رُبَّ نَجِبْع بَسُينِ الدُّ وْلَهُ انْسَفَكَا \* وَرُبِّ قَاعِيَةٍ هَا ضَت بِهِ مَلِكَا صَنَّابُعْرِنِهُ الشَّيْسَ لا يُنْكُرْ مَطَالِعَها \* اوْبُبُصرُ الْخَيْلَ لا يَسْتَكُرُمُ الرَّمِكا

تَسُرُّبِالمَّالِ بَغْضَ المَّالِ نَمْلِكُه \* انَّ البِلادَ وانَّ العَالِمِيْنَ لَكَا وقال بديها وقد استُحسنت قصيدة قالها في سيف الدولة

اَنَّ هٰذَا الشَّعْرَ فِي الشَّعْرِ مَلَكَ \* مارَ فَهُوالشَّمْسُ والدُّنْيا فَلَكُ مَدَ لَ الرَّحْمٰنُ فيه بَيْنَا \* فَقَضِي بِاللَّفْظِ لِي والْحَمْدِ لَكَ فاذَا مَسَرَّ بِالْذُنْيُ حَاسِدٍ \* صارَ مِمَّسَنْ كَانَ حَياً فَهَلَكُ

### وقال وقد سمع انسا بايصني ، بركة لابي العشائر ارتجالا

لِاَنْكَ بَحْسَرُ فِي وَصَّفِها \* لَقَدْ تَرَكَ الْحُسَّى فِي الوَصْفِلَكُ لِاَنْكَ بَحْسَرُ وَإِنَّ الْبِحْسَ أَر لَتَأْنَفُ مِن حَالِ هٰذِي البِرَكُ كَانَّ مَن حَالِ هٰذِي البِرَكُ كَانَّ حَسَيْفًا لِهُ مَن البِرَكُ كَانَّ حَسَيْفًا لِهُ مَا مَلَكَ تَّ يَبْقَى لَدَيْهِ ولا ما مَلَك كُ فَا تَعْمُ مَن جَرْيِهِا ما وهَبْتُ تَ وَاصَّتُرُ مِن ما يُها ما سَفَكُ النَّا مِن دُوْراً لِفَلَكُ النَّا مِن دُوْراً لِفَلَكُ النَّا مِن دُوْراً لِفَلَكُ النَّا مِن دُوْراً لِفَلَكُ

#### وقال ايضابديهافي الاميرمحمد

تَد بَلَغْتَ الَّذِي آردت من البّرومن حَقّ ذ اللَّويْفِ عليكا

وإذ الم تَسِر الى الدارِ في وَقِيْكَ ذاخِفْتُ أَنْ تَسِيمُ سَوَالبِكا

## وقال لبدربن عمار وكان تاب من الشراب مرة بعدمرة ثمراً دبين يديه

وسقاه بدرولم يكن لفرغبة فى الشراب فقال

لم يُرَمن نا دَمْتُ الآكا \* لالسوى وُدِّ ك لِيْ ذاكا ولا لِحُبِّيْها ولْحِئَّنْ فِي \* أَمْسَيْتُ أَرَّجُوكَ وأَحْشَاكُا

وقال وقدضم اليه بلدصور

تُهَنِّى بِصُورِاً مْ نُهِنِئُهَا بِكَا \* وَقَلَّ الَّذِيْ صُورًوا نَتَ لَهُ نَكَا وما صَغُرَالاً رُدُنَّ والسَّاحِلُ الَّذِيْ \* حُبِيْتَ بِهِ الْآ الِل جَنْبِ قَدْ رِكِا تَحاسَدَتِ البُلْدانَ حَنِّى لوانَّهَا \* نَفُوسُ لصاراً لَشَرُقُ والغَرْبُ نَحْوَلاً وَ اصْبَحَ مَصْرٌ لا تَكُونَ آمِبُرَهُ \* و لَوْاتَنَهُ ذُ ومُقَلَّةً و دَمِ بَكِي وقال يهدم عبيد الله بن يحيق البحتري

بَكَبْتُ يِارَبْعُ مَنِّي كِدتُّ ٱبْكِيكا \* وجُدتَّ بِيُّو بِدَمْعِي فِي مَعَا نِيْكا نَعِمْ صَهاحًالَقَدْهَيْجُتَ لِي شَجَنًا \* وارْدُدْ تَجَيَّتنا إِنَّا مُحَيُّوكا باً يُّ حُكْم زَمانٍ صِرْتَ مُتَّخِذاً \* رِيْمَ الفَلابَدَ لاَّ من رِبُم اَ هُلِبُكا آيًّا مَ فَيْكَ شُمُوسٌ مَا انْبَعْتُنَ لَنَا \* الآانْبُعَثْنَ دَمَّا بِاللَّحْظِ مَسْفُوكا والعَيْشُ أَخْضَرُوالاَطَّلالُ مُشْرِقَةً \* كَأَنَّ نُوْرَ عُبَيَّد الله يَعْلُو كا نَجِا امُرأُ بِاَابْنَ يَحْيِي كُنْتَ بِنْيَنَهُ \* وَخابَ رَكْبُ رِكابِ لم يَوُمُّوكا أَحْيَيْتَ لِلشُّعَرَاء الشُّعُرَفَا مْتَدَحُوا \* جَمِيْعُ مَن مَدَحُوهُ بِالَّذِي نِيكا رَعَلُّمُواالنَّاسَ منك المُجْدُوا فْتَدَرُوا \* على دَقِيقِ الْعَانِيْ من مَعا نِبْكا فَكُنْ كَمَا أَنْتَ يِامَنْ لا شَبِيْهَ لَهُ \* وَكَيْفَ شِئْتَ فَمَا خَلَقٌ يُدانيكا شُكْرُ العُفاة لِهَ أَوْلَيْتَ أَوْجَدَنِي \* الى يَدَيْكَ طَرِيْقَ العُرْفِ مَسْلُوكا وعُظُمُ قَدْرِكَ فِي الْآفاق أَوْهَمَنِيْ \* أَنِّيْ بِقِلَّةِ مِلَا أَثْنَيْتُ أَهْجُو كَا كفي بَا نَّكَ مِن فَحُطًا نَ فِي شَرَف \* وانْ فَخَرَّتَ نَكُلُّ مِن مَو إليها ولوَ نَعْضُتُ كَما قَدْ زِدِتْ من كَرَم \* على الوَري لَوَاوْنِي مِثْلَ شانِيكا لَبْيِ نَداك لَقَدْ نادى فأَسْمَعَنِي \* يَغْدِيْكَ من رَجُلٍ صَحْبِيْ واَفَدْ يِكا ما زِلْتَ تُنْبِعُ ما تُولِي يَد أَبِيدٍ \*حتى ظَنَنْتُ حيوتي من آباديكا فِإِنْ تَقُلْ هَا فَعَا دَاتُّ عُرِفَتَ بِهَا \* أَوْلَا فِانَّكَ لاَيَسْخُوبِهَا فُوكا

## وقال مرتجلا وقد جلس ابن عبد الوهاب ليلاالي جانب المصباح

آما ترى ما آراه أيها الملك \* كأنتا في سَماع ما لها هُبكُ الفَرْفَدُ ابنكُ والمِسْباحُ صاحبُهُ \* وَانْتَبَدُرُالدُّجِي وَالْجَلْسُ الفَلَكُ وَقَالَ بودع عضد الدولة وهي اخر ما قاله و تطير على نفسه في مواضع منها

أَحادُ رُأَنْ يَشُقُّ عَلَى الْطَايَا \* فَلَا نَمْشِيْ بِنَا إِلَّا سِوا كَا لَمُّلُ اللَّهَ يَجْعَلُهُ رَحِيلًا \* يُعِينُ على الاِقا مَهْ فِي ذَراكا فَلَوْاً نِّي اسْتَطَعْتُ خَغَضْتُ طَرْفِيْ \* فَلَمْ أَبْصِرْ بِهِ حَتِّي ا رَا كَا وكَيْفَ الصَّبِرُ عنك ونَّدْ كَفَانِي \* نَدَ اكَ المُسْتَفِيْضُ وما كفا كا اَتَنْوُكُنُيْ و مَيْنُ الشَّمْس نَعْلِيْ \* فيَقَطْعُ مِشْيَتِي فيها الشِّراكَا ارَ يِ اَسَفِيْ وِ ما سِرْنا شَدِيداً \* فكَيْفَ اذا غَدي السَّبْرُ ابتراكا وَهٰذَا الشُّوقُ قُبُّلَ البُّبْنِ سَيْفٌ \* وَهَا انَامَا ضُونْتُ وَقَدْ آَحَا كَا إِذِ ا النُّودِ بُعُ اَمْرَضَ قَالَ قَلْبِي \* عَلَيْكَ الصَّمْتَ لاصاحَبْتَ فَاكَا و لَوْ لَا أَنَّ ا كُتُو ما تَمَنَّى \* مُعا وَدَهُ لَقُلْتُ وما مُنا كا قد اسْتَشْفَيْتَ مِن داءِ بِداءِ \* وا فَتَلُ ما اَعَلَّكَ ما شَفا كا فا سُتُرُ منك نَجُو ا نا وأُخْفِي \* هُمُوماً قَدْاً طَلَّتُ لَهَا العراكا إِذَا عَا صَيْتُهَا كَا نَتْ شِدَا دُا \* وَانْ طَا وَعُتُهَا كَانَتْ رِكَا إِكَا و كَمْ دُونَ النَّهِ يَنْهِ مِن حَزِيْنٍ \* يَقُولَ لَهُ فَدُ وْمِيْ ذِا بِذَا كَا ومنْ مَذْب الرَّضابِ إِذَا أَنَّخْنَا \* يُفَتِّلُ رَحْلَ تُرْوَكَ والوراكا تُحَرِّمُ أَنْ تَمُسَّ الطِّيبَ بَعْدِي \* و قَدْ عَبقَ العَبِيْرُبِهِ وَ ضا كا و يَمْنَعُ ثَغُرَهُ مِن كُلِّ صَبٍّ \* و يَمْنَحُهُ الْبَشامَةَ وا لاَ راكا

يُعُدِّ ثُ مُقْلَتَيْهِ النَّهِ وَمُ مَنَّى \* فلَيْتَ النَّوْمَ حَدَّثَ من نَّدا كا وإِنَّ البُّدْنَ لا يُعْسِرِ فَنَ إِلَّا \* وقَدْ أَنْضِي العُذَا فِرَةَ اللَّكَاكَا و ما أَ رْضِي لِمُقْلَتِ بِهِ بِحُلْهِ مِ إِذِ اانْتِبَهَتْ تَوَهَّمُهُ ا بْتِهْ إِلَّا ولا إِلَّا بِأَنَّ بُصْغِيْ وَأَحْكِي \* فَلَيْتَكَلا يُتَيِّمُ لَهُ هَوا كَا وكُمْ طُرِبِ المسامِعِ لَيْسِ يَدْرِي \* أَ يَعْجَبُ مِن ثَنَا رُيْ أَمْ عُلامًا وذاك النَّشُرُعرْضُكَ كانَ مسْكًا \* وهذا الشُّعُرُفهريُّ والمَذا كا فلا تُحْدِدُ هَما واحْمَدُ هُماماً \* إِذَالَمْ يُسْمِ عامِدُ ، عَنا كا أَغَرَّلَهُ شَمِا بْلُ مِنْ أَبِيْهِ \* هٰداً يَلْقِي بَنُوكَ بِهِا ابَا كَا وفي الأَمْبابِ مُخْتَصَّ بِوَجْدِ \* و آخَرُيَدْ مِيْ مَعَةُ اشْتِراكا اذَا الشُّبَهَتُ دُمُّوعٌ فِي خُدُود \* تَبَيَّنَ مَنْ بَكِي مِمَّنْ تَباكا اَذَمَّتْ مَكْرُماتُ أَبِى شَجاع \* لِعَيْنِيْ من نوايَ على أولاكا فَزُلْ يا بُعْدُ مِن آيْدِي رِكِابٍ \* لَهَا وَقُعُ الاَ سِنْـــةِ فِي حَشاكا وَأَيًّا شِمُتِ يَاطُرُقِي فَكُونِي \* اذَاةً إونَجَاءًا وهَــلاكا فَلُوسِونا وفِي نَشْهِ وِينَ خَمْشُ \* رَأُونِيْ قَبْلَ أَن يَرَوُ االسِّما كا يُشَرِّدُ يُمْسِنُ فَنَّا خُسْسِرَ عَنِّي \* فَنَاالاَ عْدا وِوالطَّعْنَ الدِّراكا واَلْبَسُ مَن نَداهُ في طَرِيْقِيْ \* سِلاحًا يُذْ مِرُا لاَ بْطالَ شاكا

وَمَنَ اَعْتَافُ مِنْكِ إِنَا فَتَرَقْنَا \* وَكُلُ النَّاسِ زُورُ مَا خَلَاكَ وَمَلَ النَّاسِ زُورُ مَا خَلَاك وما أَنَا غَيْسُرُسَهُم فِي هَسُواءٍ \* يَعُودُ ولَمْ يَجِدُ فيهُ امْتِساكَا حَنِيُّ مِن الْهِدِيُ أَن يَرانِي \* وَقَدْ فَارَفْتُ دَارَكَ وَاصْطِفَاكَا

## وقال عندر حيل سيف الدولة عن انطاكية وقد كثر المطر

رُوَيْدَكَ ٱ يُّهَا الْلِكُ الْجَلِيلُ \* تَأَنَّ وعُدَّه ممَّا تُنيــلُ وجُودَكَ بِاللَّهِ عَلَيْلًا \* فما فيما تَجُـودُ بِهُ قَلَيْلًا \* فما فيما تَجُـودُ بِهُ قَلَيْلُ لَا كُبُتَ حَاسِدًا وأُرَى عَدُوا \* كَأَنَّهُمَا وَدَاهُكَ وَالرَّحَيْلُ ويَهْدَأُ ذِ السَّمَابُ فَقَدْ شَكَكُنا \* أَتَغْلِبُ أَمْ حَيا ذُلَكُمْ قَبِيْلُ وكُنْتُ أُعِيبُ مَدْلاً فِي سَمِاح \* فها آنا في السَّماح لَهُ مَذُولُ وما آخشي نَبُوَّكَ مِن طَرِيْقِ \* وَسَيْفُ الدُّوْلِة الماضِي الصَّغِيْلُ وكُلْ شَوا قِفِطْ رِيْفِ تَمَنَّدي \* لِسَيْرِك أَنَّ مَغْرِقَها إلسَّبِيلُ ومثل العُدْ ق مَمْلُ وْ اد ماء \* مَشَتْ بِكَ في مَجا رِيْه الخُيولُ إذ ا اعْتادَ الفتي خَوْضَ المَنَايا \* فأَهْوَنُ ما تَمُـرُّ بِهُ الوُحُولُ وِمَنُ ا مَرَ ٱلْحُصُونَ فِيا مَصَنَّهُ \* ٱطا مَنْهُ الْحَــزُ ونَّهُ والسُّهُولُ

المَّنَّةُ عُوكَ الْعُسامَ وَهَلَ حُسامٌ \* يَعِيْشُ بِهُ مَن المَوْتِ القَابِلُ وَنَدْعُولُ وَنَدْعُولُ الْعُسامَ وَهَلَ حُسامٌ \* يَعِيْشُ بِهِ مَن المَوْتِ القَابِلُ وَمَاللَّسَيْفِ الْالفَطْ وَهَلَ حُسامٌ \* وَانْتَ القاطعُ البَرَّالوَصُولُ وَمَاللَسَيْفِ الْالفَطْ البَرَّالوَصُولُ وَانْتَ القاطعُ البَرَّالوَصُولُ وَانْتَ القاطعُ البَرَّالوَصُولُ وَانْتَ الفارِسُ القَوّالُ صَبْرًا \* وقَدْ فَنِي التَّكُلُمُ والصَّهِيلُ يَعِيْسُدُ الرَّمْ عَنك وفيهِ قَصْدٌ \* ويَقْصُرُان يَّنالَ وفيه طُولُ فَلَدُونَ فَلَالَ اللَّالِينَانُ كَالسِنانُ كَما اللَّيْ السِنانُ كَما أَقُولُ وَلَوْجَازَ النِّذُونُ خَلَدْتَ فَرْدًا \* ولَحِنْ لَيْسَ لِللَّهُ السِنانُ كَما الْفَلِلُ وَلَيْسَ لِللَّهُ السِنانُ كَالمَا فَالْ لَكُ السِنانُ كَما الْفَلْلِلُ ولَيْ اللَّهُ السِنانُ كَما الفَلْلِلُ ولَوْجَازَ النَّذُ لُولُ خَلَدْتَ فَرْدًا \* ولُحِنْ لَيْسَ لِللِدَّ فَيَا خَلِيلُ لَا المَّالِلِ المَّالِلِدُ فَيَا خَلْمِلُ لَا المَّالِلِ المَّالِلِ المَّالِ المَّالِلُ المَّالِلِ المَّالِ المَّالِ المَّالِ المَّالِلُولُ المَّالِ المَّالِ المَّالَ المَّالِ المَّالِ المَّالِلِ المَّالِلْ المَّالِ المَّالِ المَالُولُ المَّالِ المَّالِ المَّالِ المَّالِ المَّالِ المَالِلُولُ المَالِي اللَّالَ المَالِلُولُ المَالِلُولُ المَالِ اللَّالَ المَالِلِ اللَّالِي المَالِلُولُ المَالِ المَّالِ المَالِ المَالِ اللَّالِ المَالِلِ المَّالِ المَالِي المَالِلِ المَالِلِ المَالِ المَالِقُ السَالِي المَالِدُ المَالِلَةُ المَالِلُ المَالِلُولَ المَالِلُولُ المَالِي المَالِي المَالِقُولُ المَالِي المَالِي المَالِقُولُ المَالِي المَالِي المَالَّالَ المَالَولُولُ المَالِي المَالَولُولُ المَالَولُولُ المَالِي المَالَّالَ المَالَّالَ المَالِي المَالِي المَالِي المَالَّالَ المَالَّالَ المَالَّالَ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالَولُولُ المَالَولُولُ الْمُلْلِلْ المَالَولُ المَالَولُولُ المَالَّالَ المَالَولُولُ المَالَّالَ المَالَولُولُ المَالَّالَ المَالَولُولُ المَالَولُولُ المَالِي المَالَولُولُ المَالَّالَ المَالَولُولُولُ المَالَّالَّالْمُولُولُ المَالَّالَّالِي المُعْلَى المُعَلِي المَالَولُولُ الْمَالَّا المَالَّالُولُولُولُولُولُ المَالَالِي المَالَّالَالِي ا

## وقال يرثى والدة سيف الدولة وقدور دخبرها الى انطأكية سنة سبع وثلثين وثلثمائة

نُعِدًا لَمُشُرَ فِيَّةَ والعَسو الحي \* و تَقْنُلُنا المَنُونُ بلا فِتا لِ وَمَنْ لَمْ يَعْشَقِ الدَّنْيا قَدِيْماً \* وها يُنْجِينُ مَن خَبَبِ اللَّيالِي ومَنْ لَمْ يَعْشَقِ الدَّنْيا قَدِيْماً \* ولَكِنْ لا سَبْلُ الى وصال نَصِيْبُكَ فِي حَبُوتِكَ مِن حَبْبٍ \* نَصِيْبُك فِي مَنامِكَ مِن خَيال رَما نِي الدَّهْرُبا لاَرْضا وحتى \* فَوَادِي فِي فِشاءِ مِن نِبالِ وَصِرْتُ اذااصا بَيْنِي سِهام \* تَكَسَّرتِ النِّصالُ على النِّصالِ

و ها نَّ فَصَلَا ٱبْالِي بِالرَّزِايَا \* لِأَنِّي مَاانْنَفَقْتُ بِأَنْ ٱبالِي وْهِذَا أَوْلُ النَّا عُينَ طُـرًّا \* لِأَوَّلَ مَنْيَةِ فِي ذَا الْجَـلال كُأُنَّ الْمَــُوتَ لَمْ يَفْهَدِعُ بِنَفْسٍ \* ولَمْ يَخْطُرُ لِحَنْكُ وقِ بِمِال صالونَا لله خالِقنا حُنُوطٌ \* على الوَجْهِ المُحَقَّن بالجَمال على المَدُّ فُون قَبْلَ التَّربِ صَوْنًا \* وقَبْلَ اللَّحْدِ في كَرَم الخلال فَانَّ لَهُ بِبَطِّنِ الْأَرْضِ شَخْصًا \* َجِدُّيدًا ذَكِـرُنَا هُ وَهُو بِالْي وما أَحَدُّ يُخَلَّدُ فِي البِّرايا \* بَل الدُّنْبِا تَوُّولُ اللَّهُ زُوال ٱطابَ النَّفْسُ النَّكُ مُتَّ مَوْناً \* تَمَنَّتُهُ الْبُواقِي والْخَرِوالِي وزُلْتِ ولَمْ تَرَيْ يَوْمًا كَرِبْهًا \* يُسَرُّ الرُّوْحُ فيه بِالزُّوا لِ رواقُ العِــــِّزِ فَنْوَنِكِ مُسْبَطِــرٌ\* ومُلْكَ عَاتِى ابْنِكِ فِي كَعَالَ سَقِي مَتْراك غادٍ في الغَوادِي \* نَظِيُّرُنُوالِ كَيُّكُ في النُّوالِ لِساحِبْهِ على الأَجْداث حَفْشٌ \* كأيدى الخيل أَبْصَرَت المَخَالَى السَّالَ لَيْ أُسائلُ عنكِ بَعْدَكِ كُلُّ مَجْدِ \* وما مَهْدِي بْمَجْدِ عنكِ خالي يُمُرَّ بِقَبْ رِكِ العَافِي فِيبَكِي \* ويَشْغَلُه البُكاءُ مِن السَّوُ ال وما أهد اكِ للْجَـدُ وي عليه \* لَوْا تَلْكُ تَقْدِرِينَ عَلَى فَعِـا لِ بِعَبْشِكِ هَلْ سَلَدُوتِ فِانَّ قَلْبِيْ \* وَإِنَّ جَانَبْتِٱرْضَكِ غَيْرُسَالِي

نَزَلَتِ على الكَـراهَةِ في مَكانٍ \* بَعُدْثِ على النَّعامي والشَّمالِ تُحجّبُ منك رائعةُ الخُرزامي \* وتُمنعُ منكِ أنداءُ الطِّلل ل بدارُكُلُ ساكِنِها غَسريْبُ \* طَويْلُ الهَجْرِمُنْبَتُ الْحِبَالِ حَصانً مثلُ ماء المُنزُن فيه \* كَتُومُ السّرْصادِ فَغُ الْقَال يُعَلِّلُهِ إِنطَا سِيُّ الشَّكَايَا \* واوحِدُها نِطَاسِيُّ المُعَالِي ا ذا وَصَفُ واللهُ داءً بِثَغ بِ سَعْا لا السِّل الطُّوال و كَيْسَتْ كالاناثِ ولااللَّواتِيْ \* نُعَدُّلُها القُبورُ • مِن الْحِجالِ ولا مَنْ في جَنا زَتها تِجارُ \* يَكُونُ وَدامُهانَفَضَ النَّعال مَشَى الأُمَراءُ حَوْلَيْهِ احفاةً \* كأنَّ المَروَ من زقِّ الرِّيال وٱبْرَزَتِ الخُدُورُ مُخَبَّاتِ \* يَضَعْنَ النَّفْسَ ٱمْكِنَهُ الغَوالِي الْ اَنَتُهُ إِلَّ اللَّهِ مِنْ مَع الدَّلال \* فَدَمْعُ الْعُزْنِ فِي دَمْعِ الدَّلالِ ولَوْ كَانَ النَّسَاءُ كَمَنْ فَقَدْ نَا \* لَفُضَّلَتِ النَّسَاءُ على الرَّجَالِ وما التَّا نِيثُ لاِسْم الشَّمسِ عَيْبٌ \* ولا التَّذَّكيُّرُ فَخَرُّ لِلْهلال وَأُنْجَهِ مَنَ فَقَدْ نَامَنُ وَجَدْنَا \* تُبَيِّلَ الفَّقْد مَفْقُودَ المِسْال يُدَ فِينَ بَعْضُنا بَعَضًا و يَمْشِي \* أَوا خِــرُنا عَلَى ها م الأَوا لِي وكُمْ عَيْن مُقَبَّلَةِ النَّهِ واحِي \* كَجِيَّلِ بِالْجَنادِ ل والرِّمالِ

ومُغْضِ كان لأَيُغْضِي لِخَطْبِ \* وبالِ كانَ يُغْدِرُفِي الهُزالِ اَسَيْفَ الدَّوْلَةِ اسْتَنَجْدُ بِصَبُو \* وكَيْفَ بِمِنْل صَبْرِكَ للجبال وَأَنْتَ تُعَلِّمُ النَّاسَ التعَـزِّي \* وَخَوْضَ المَوْتِ فِي الْحَرْبِ السِّجالِ وحالاتُ الزَّمانِ مليكَ شَتِّي \* وحا لُكَ واحِدُّ في كُلُّ حال فلا فِيضَتْ بِهَا رُك يا جَمُومًا \*على مَلَلِ الغَرائِبِ والدِّ خالِ راً يُتُك في الَّذينَ ارَى مُلوكاً \* كَا نَّكَ مُسْتَقِيْكُم في مُحال فَانَّ تَفْقِ الآنَا مَ وَأَنْتَ مِنْهُم \* فِإِنَّ الْمُسْكَ بَعْضُ دَ مِ الْعَزَالِ وقال يمد حة ويذكر استنقاذة ابا وائل تغلب بن د ا ود بن حمد ان لآا سرة الخارجي في كلب و قتل الخارجي في شعبا ن سنة سبع وثلا ثين وثلثما ية الام طَمِها عِيَّهُ العهاذِل \* ولاراي في الحُبِّ لِلْعهافِلِ يُرادُ من القَلْبِ نِسيا نُكُمْ ﴿ وَتَا بَى الطِّبَاعُ عَلَى النَّا فِلْ وإِنِّي لاَعْشُقُ مِن عِشْقَكُ مِ \* نُحُ ولِي وكُلُّ فتمَّى فاحل ولَوْزُلتُ عِنْ حُبِّي الزّائل أَبْكِكُم \* بِكَيْتُ عَنْ حُبِّي الزّائل لِ ا بُنكِ رَخْدِي دُ مُومِي وَقَدْ \* جَرَبْ منهُ في مَسْلَكِ مائل ٱ اوَّلُ دَمْع جَـرى فَوْ قَعهُ \* واَوَّلُ حُـزْنِ علي راحلِ

وَهُبْتُ السَّلُو لِأَنْ لا مَنِيهِ \* وبتُّ من الشُّوقِ في شاغِل كَانَّ الجُفُونَ عَلَى مُقْلَتِ عِي \* ثيبًا بُّ شُقَفُ مِنَ عَلَى نَا كُلُّ ولوكنتُ في أَسْرِفيرالهُوي \* ضَمِنْتُ ضَمانَ أَبِي واثل نَدى نَفْسهُ بضمان النَّضارِ \* وأَمْطي صُدُ وْرَالْقَنا الذَّابِلِ ومَنْا هُمُ الخَيْلُ مَجْنُو لَهُ \* فَجِئْنَ بِكُلِّ نَتَسِي باسِل كَا نَّ خَلِا صَ ابِني و الرِّل \* مُعلا وَ دُهُ القَمَدرا لآمل دَ عانَسَمعَتَ وكَمْ ساكتِ \* على البُعْدِ عنْدُكَ كالقائل خرَجْنَ منَ النَّفْع في عارِض \* ومن عَرَقِ الرَّكض في وابل فَلَّم النَّهُ مَن لَقِيْنَ السِّياطَ \* بمثل صَفا البَلدَ الله على اللَّه الله على على اللَّه الله على الله شَفَنَّ لِخَمْسِ اللَّهُ مَنْ طَلَبْنَ قَبْلَ الشُّقُدون اللَّي نَا زِل قد انتُ مَرا فِقَهُنَّ البَرى \* على ثِقَةٍ بالدُّ مِ الغاسلِ وما بين كاذَتِي الْمُستغيرِ \* كما بَين كا ذَ تَى البائلِ فَلُقُيْدً ـ نَ كُلُّ رُ دَ يُنبِّ ـ قِ \* ومَصْبُو حَةٍ لَبَنَ الشَّا ئِــلِ وجَيْشِ إِمامٍ عَلَى نَا قَدَّةٍ \* صَحْيْمِ الاما مَذِ في الباطِلِ فَا ۚ قَبْلُنَ يَنْحَــزْ نَ نُدًّا مَــهُ \* نَوَا فِرُكَا لَنَّهْلِ وِالعِــا سِلِ

فَلَمَّا بَدُوْتَ لِأُصْمَا بِم \* راَ تُ أُسْدَهَا آكِلَ ا لاَّ كُل بِضَرْبِ يَعْمَّهُ مُ جَا نُو \* لَهُ فَيْهِمِ قِسْمَــُهُ الْعَا دِ لِ وطَعْنِي يُجَمِّعُ شُدّ ا نَهُم \* كما اجْتَمَعَتْ درْةُ الحافل إذا ما نَظَرْتَ اللَّ فا رس \* نَعَيَّرُ عن مَذْهُب الرَّا جل -وَطَلَ يُخَضُّ مِنها اللَّهِي \* فَتَى لايُعِبْدُ على النَّاصِلِ ولايَسْتَغَيْثُ الى نا صِيرٍ \* ولا يَنَضَعْضُعُ من خا ذل ولا يَرُعُ الطُّرْفَ عِن مُقْدَمِ \* ولا يَرْجِعُ الطَّرفَ عِن ها ئِل ا ذَا طَلَبَ التَّبْلُ لَمْ يَشَّا مُ \* و إِنْ كَانَ دَيْناً عِنْ ما طِلِّ خُذُ وا مَا اَتَاكُم بِهُ وامْذِرُوا \* فِا نَّ الْفِنَيْمَةَ فِي العاجِلِ وان كانَ اَعْجَبَكُمْ عامُكُم \* فعُودُ واا لِل حِمْصَ في قابل فِانَّ الحُسامَ الْحَضِيبَ الَّذِي \* قُتِلْتُم به في يَدِ القاتِلِ يَعُودُ بِمِثْلِ الَّذِي رُمْتُمُ \* وَلَمْ نُدْ رِكُوهُ على السَّائِلِ أمام الكَتِيبة تُزهى به \* مكانَ السِّنان من العاملِ والْنِيُ لِاَ مُجَبُ مِن آمِلٍ \* فِتَا لَا بُكُمْ عَلَىٰ بَا زِلَ إِذَا مَا ضَرَبْتَ بِهُ هَا مَثَّهُ \* بَرَاهَا وَغَنَّاكَ فِي الْكَاهِلَ

تسج

ولَيْسَ بِأَ وَّلِ ذِي هِيَّةٍ \* دُعَتُهُ لِمَا لَيْسَ بِالنَّا لِل يُسَمِّرُ لِلَّهِ عِن سَاقِتُه \* ويَغَمُرُهُ المَوْجُ فِي السَّاحِل ا ماللخلاف يم مشفق \* على سَيْف دُوْلَتِها الفاصل يَّقُدُ مِد اها بلا ضاربٍ \* ويَسْرِيُ ا لَيْهِمْ بِلا حامل تَرَكْتَ جَمَا جِمَهُمْ فِي النَّفَا \* و مَا يَنْحَصَّلْنَ لِلِّنْــا خِلِّ فَانْبَتَّ مِنْهِم رَبِيْعَ السِّباع \* فَأَنْنَتْ بِاحْسانِكَ الشَّامِلِ وعُدْتَ اللَّ حَلَبِ ظَا فِراً \* كَعَوْدِ الْحَاتِي إلى العاطل ومتْلُ الذَّيْ دُسْتَهُ حَافِياً \* يُؤَتُّرُ فِي فَدَمِ النَّاعِلِ وكَمْ لِكَ مِن خَبَرِشا نِع \* لَهُ شِيَةُ الأَبْاقِ الجائلِ ويَوْم شَرابُ بَنِيْهِ الرَّدى \* بَفِيْضِ الحُضُور الى الواغِل تَغُكُّ العُناءَ وتُغنى العُفاةَ \* وتَغْفِرُ للْمُدُذُ نبِ الحاهِلِ نَهَنَّا كِ النَّصْرَ مُعْطِيَّكُهُ \* وأَرْضَاهُ سَعْبُكُ في الآجل فَنِي الدَّارُ الْخُونُ مِن صُومِ سٍ \* و اَخَدَعُ مِن كِفَّةِ الحابل تَغَانَى الرِّجَالُ عَلَى حُبِّهَا \* وَمَا يَحْصُلُ وَنَ عَلَى طَائِلَ وقال له وقد سار نعه واخيه ناصرا لدّولة لمّا قصده معزا لدولة سنة سبع وثلاثين وثلثما تلة

أَعْلَى المَالِكِ ما يُبْنِي على الأَسَل \* والطَّعْنُ عِنْدَ مُحسِّيهِنَّ كالقُبَل وما تَقِرَّسُيُوفُ في مَما لِكِها \* حتَّى تَقَلَقَلَ دَهْراً قَبْلُ في الْعُلَل مِثْلُ الاَ ميربغي أَمْراً فَقَرَّ بَهُ \* طُولُ الرَّماح وآيدي الخَيل والإبلِ وعَوْ مَةُ البَعَثَنَها هِمَّالَةً زُحَلٌ \*من تَعْتِهابهكان التَّرْبِمن زُحَلِ ملى الغُراتِ أَعَاصِبْرُ وفي حَلَبِ \* تَوَحُّشُ لُلَقِّي النَّصَر مُقْنَبِلِ تَتلُواَ سِنَّتُهُ الكُنْبَ الِّتِيْ نَفَذَتْ \* ويَجْعَلُ الخيْلَ ابْدالأَمن الرسُلِ يَلْقَى الْلُوكَ فَلاَيْلَةَ عِي سُوعِ جَزَرٍ \* و ما اَ عَدُوا فَلاَ يَلْقِي سُوي نَفَلِ صانَ الْخَالِينَةُ بِالْأَبْطَالِ مُهْجَتَّهُ \* صِيانةَ الذَّكْرِالْهِنَّدِ يْ بِالْخِلَلِ الفا عُل الفعل لَمْ يُفَّعَل لِشِدَّتِهِ \* والقائِل الغَوْل لَمْ يُتْرَكُ ولَمْ يُقَل والباعتُ الجَيْسَ تَدْغالَتْ عَجاجَتُهُ \* ضَوْءَا لنَّهَا رفصارَا لظُّهُرُ كالطُّفَلِ الْجَوُّ اَضْيِقٌ ما لا قا هُ ساطِعُها \* ومُقْلَةُ ا لشَّمْسِ فيهِ اَ حُيَرًا لَمُقَلِّ يَنَا لُ ٱبْعَدُ مِنْهَا وَهْيَ نَا ظِرَةً \* فَمِمَا تُقَا يِلُمُهُ ۚ إِلَّا عَلَى وَجَلِّ قَدْعَرَّضَ السَّيْفُ دُونَ النَّازِلاتِ به \* وظا هَرَا لَحَزَّمَ بَيْنَ الَّنْفُس والغيل وَوَكَّلَ الطَّنَّ بِالأَسْرِا رَفَأَنكَشَفَتْ \* لَهُ ضَمَا تُرُاَهْلِ السَّهْلِ وِ الْجَبَلِ هُوالشَّجاعُ يَعُدُّالبُخَلَ من جُبُنِ \* وَهُوَالْجَوادُ يَعُدُّالْجِبُنَّ من بَخَلِ يَعُودُ من كُلِّ فَنْرِ غَيْرَ مُفْتَخِر \* و قَدْ أَ غَذَّ إِلَيْهِ غَيْسَرَ مُحْتَفلِ

ولاُ يَجِيْزُ عَلَيْهِ اللَّهُ هُرُّ بِغُيَّتَهُ \* وِلاَتُحَصِّنُ دِ رُحُّ مُهْجَّةَ البَّطَّلِ إِ ذَا خَلَمْتُ عَلَىٰ عَرْضَ لَهُ حَلَلًا \* وَجَدْتُهَا مِنْهُ فِي الْبُهِ إِنْ مُولِ مِنْ الْهُلَل بِذِي الغَباوَةِ من انْشادِهاضَرَرَّ \* كما تُضرُّ رِياحٌ الوَرْدِ بالجُعَلَ لَقَدُ وَأَتْ كُلُّ عَيْنِ مِنْكَ مَا لِتُهَا \* وَجَرَّ بَعْ خَيْرَسَيْفِ خَيْرَةُ الدُّّولَ فما نُكَشِّفُكَ الأعداءُ عن مَلَكِ \* من المُحرُوب ولا الآراءُ عن زَلَل كُمْ رِجا لِ بِلا أَرْضِ لِكُثْرَتِهِمْ \* تَركَنْتَ جَمْعَهُمُ أَرْضاً بلا رَجُلِ مازالَ طِرْفُكَ يَجْرِي فِي دِمائِهِم \* حتى مَشى بك مَشَى الشَّارِبِ النَّمِل يا مَنْ يَسِيْرُوحُكُمُ النَّا ظِرِيْنَ لَهُ \* فَيْمايَوا هُ وَحُكُمُ الْفَلْبِ فِي الْجَذَلُ إِنَّ السَّعَادَةَ فِيمَا أَنْتُ فَا عِلْمُ \* وُفَّقُتَ مُوْ نَعَلَّا أَوْغَيْرُ مُوْتَعَلَّ آجْرِالِجِيادَعلىماكُنْتَمُجريهَا \* وِخُدْ بِنَفْسِكَ فِي آخْلاقِكَ الأُوَلِ يَنْظُرْنَ مِنْ مُقَلِّ أَدْمِي آحِجَّتُهَا \* قَرْعُ الفَوارِسِ العَسَّالَةِ الذُّبُلِ نَلاَ هَجُمْتَ بِهَا الَّا عَلَىٰ ظَغَرَ \* وَلا وَصَلْتَ بِهَا الاَّ إِلَىٰ اَ مَلِ وقال يرثى ابا الهيجاء عبدالله بن سيف الدولة بحلب وقد توقى بميافا رقيس يسنة ثمان وثلاثين وثلثمائة

بِنَامِنْكَ فَوْقَالَّرْمُلِمَالِكَ فِي الرَّمْلِ \* وَهٰذَا الَّذَيْ يُضْنَى كَذَاكَ الَّذِي بُمُّلَى كَانَّكَ أَبْصَوْتَ الَّذِي مِي فَحَفْتَهُ \* إِذَا مِشْتَ فَاحْتَرَتَ ٱلْحِمَامُ عَلَى التَّكُلِ تَرَكَتُ خُدُوْ دَالغانيا تِ وَفُوقَها \*دُمُوعٌ تُذيبُ الحُسنَ في الاَعينَ النَّجل تَبُلُّ الثُّرى سُودًا من المسك وحدة موقد قطرت حمراً على الشَّعُوالَجَعْل فَإِنْ تَكُ فِي قَبْهِ فِا نَّكَ فِي الْحَشَا \* وِإِنَّ تَكُ طِفْلًا عَالاَسِي لَيْسِ بِالطِّمْلِ و مِثْلُكُ لا يُبْكِي عَلَىٰ قَدْر سِنْهِ \* وَلَكِنْ عَلَىٰ قَدْرِ الْمَخْيِلَةِ وَالأَصْل السَّتَمن الْقُومِ الَّذِي من رِماحِهِم \* نَداهُمْ ومِنْ فَتْلاَهُمُ مُهْجَةُ البُّخْل بِمَوْلُودِهِمْ صَمْتُ اللِّسانِ كَغَيْرِو \* ولكنَّ في أَمْطافِهِ مَنْطِقُ الغَضْلِ تُسَلِّيهِم عَلْما وُهُمْ عِن مُصابِهِم \* ويَشْعَلُهُمْ كَسْبُ الثَّنَاءِ عِن الشَّعْلِ اَ قَلَّ بِلا ءِ بِالرَّزِ ايا مِنِ الْقَنَا \* وَاَقْدَهُ مُبَيِّنَ الْجَحْفَلَيْنَ مِنَ النَّبْلِ عَزَاءَكَ سَيْمَ الدَّوَلَةِ الْمُقَدَى إِنَّهُ \* فَإِنَّكَ نَصْلٌ وَالشَّدَائِدُ لِلنَّصْلُ مُقْبِمُ مِن الْهَيْجَاءِ فِي كُلِّ مَنْزِل \* كَانَّكَ مِن كُلِّ الصَّوارِم في أَهْلُ ولَمْ آرَاَهُ صِي مِنكَ لِلْعُزِّنِ عَبْرَةً \* وا تُبْتَ مَقْلاً والقُلُوبُ بِلا مَقْل تَخُونَ المّنا ياعَهْدَ أَفِي سَلِيْلِهِ \* وتَنْصُرُهُ بَيْنَ الْغُوا رسِ والرَّجْلِ ويَبْقي على مَرَّالحَوادِثِ صَبْرُهُ \* ويبدوكما يَبْدُو الفِرْنُدُ على الصَّقْلِ ومَنْ كَانَ دَانَفْسِ كَنَفْسِكَ حُرَّة \* فَفِيهِ لَهِا مُغْنِ وَفِيهَا لَهُمُسْلِيَ

وما الموتُ الدسارِقُ دَقَّ شَخْصُهُ \* يَصُولُ بِلا كُنِّي ويسْمِي بلارجْل يَرُدُ ابُوالشِّبْلِ الْخَمِيسَ مِن ابْنِهِ \* ويُسلُّمُهُ مند الولا دَوْ لِلَّنْمِل بِنَغْمِي وَلْيُدُعادَمِن بَعْدِ حَمْلِه \* إلى بَطْنِ أُمَّ لا تُطِّرِقُ بالْحَمْل بَدا ولَهُ وَعُدُالسَّحَابَةِ بِالرَّوى \* وصَدَّ وفِينَا غُلَّةُ البَلَدا لَحُلُّ وَقْدَمَكَ تِالْحَيْلِ الْعِتَاقُ مُبُونَهَا \* إلى وَقْتَ تَبْدِيْلِ الرِّكَاسِمِي النَّمْلِ وريْعَ لَهُ جَيْشُ العَدُو ومَامَشي \* وجاشَتْلهُ الحَرْبُ الضَّروسُ وما تَغْلَى اَ يَغْطِمُهُ التَّورابُ قَبْل فِطامِهِ \* وِياْ كُلُهُ قَبْلَ البُّلُوغِ الى الأكل و قَبْلَ يَرِي مِن جُودِهِ مِا رَأَيْتَهُ \* ويَسْمَعُ فيهما مَمعتَ من العَذْل وَيْلَقِي كَمَا تَلْقِي مِنِ السِّلْمِ وَالْوَفِي \* وِيُمسِي كَمَا تُمْسِي وِحِيْدًا بِلامِتْلِ تُوَلِّيهِ أَوْساطَ البِلاد رما حُهُ \* وتَمْنَعُهُ أَطْرِ انْهُنَّ من العَزْلُ نُبَدِّي أَوْنا مَا عَلَى فَيْرِ رَغْبَةٍ \* تَفُوتُ من الدَّنْيَاولامَوْهِبِ مَزْل ا ذا ما تَامَّلْتَ الزَّ مانَ وصَرْفَهُ \* تَيَقَّنْتَ أَنَّ الْمَوْتَ ضَرَّبُ من القَتْل هَلِ الوَلَدُ الْحَبُوبُ الاَّتَعَلَّقُ \* وهَلْ خَلْوَةُ الْحَسْنَا وَالَّالَدَى الْبَعْلُ وَقَدْنُدُقْتُ مَلْوا عَالَمِنِينَ على الصِّمِا \* فلاتَحْسِبَنِّي قُلْتُ ما قُلتُ عن جَهْلِ وِمَاتَسَعُ الأَزْمَانُ عِلْمِيْ بِأَمْرِهِا \* وَلا تَحْسِنُ الايَّامُ تَكْتُبُ مَا أُمْلِي وصاللَّهُ هُزَاهْلُ أَنْ تُؤَمَّلَ عِنْدَهُ \* حَيْدُةُ و أَنْ يُشْتَاقَ فيه إلى النَّسْلِ

لاالْحُلُّمُ جَادَبِهِ ولا بِمِثْمَالِهِ \* لولا أَدِكَارُو دا عِهِ و زيالِهِ انَّ المُعيدُ لَنَا المَّنا مُ غَيالُهُ \* كَا نَتْ اعادَ تُهُ خَيالَ خَيالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِتْنَا يُنَا وِلِناً اللَّهُ المَّ بِكَفِّهِ \* مَنْ لَيْسَ يَشْطُ لِرَانَ نَراءُ بِبالِهِ نَجْنِي الكُواكِبُ مِن قَلْا يُدِجِيدِه \* وِنَنالُ عَيْنَ الشَّمْسِ مِن خَلْخالِهِ بِنْتُمْ عَنِ الْعَيْنِ الْقَرِيْحَةِ فِيكُمْ \* و سَكَنْتُمُ طَيَّ الْفُو ا دِ الواله قَدَ نَوْتُمُ وَ دُنَّو كُمُ مِن عِنْد و \* و سَمَحْتُم وَسما حُكُم من ما لهِ إِنِّي لَا بَعْضِ طَيفً مَنْ أَحْبَبْتُهُ \* إِذْ كَانَ يَهْجُرُونَا زَمَانَ وصالِهِ مِثْلَ الصَّبابَةِ و الكَابَةِ والأَسِي \* فَا رَ فَتُدُ فَعُدَ ثْنَ مِن تَرْحالهِ وقَداسْتَفَدُّتُ مِن الهَو ي وأَذَفْتُهُ \* من عَقَّتي ما ذُ قُتُ من بَلْما لِهِ ولَقَدْذَ خَرْتُ لِكُلِّ أَرْضِ سَاعَةً \* تَسْتَجُفِلُ الضِّرْ عَا مَ عَنِ أَشْبَالِهِ تَلْقِي الوجُودُبِهِ الوجُودُو بَيْنَهَا \* ضَرْبٌ يَجُولُ المُوتُ في آجُوالِهِ وَلَقَدْ خَبِأْتُ مِن الكلام سُلا فَهُ \* وسَقَيْتُ مَنْ نادَمتُ من جرياله

وحَكَمْتُ فَى البَلِد العَراءِ بِنَاعِيجٍ \* مُعْتَادِهِ صُجْتَا بِهِ مُغْتَالِهِ يَمْشِيْكُمَا عَدَتِ المَطِيُّ وَرَاءَهُ \* ويَزَيْدُ وَقَتَ حَمَا هِهَا وَكَلَا لِهِ

واذا تَعَنَّرتِ الجيادُ بسَهْلِ \* بَرَّ زُتُ غَيْدرَمُعَتَّ ربجِ ساله

وتُراعُ فَيْسَرَ مُعَقَّلاتٍ مَوْلَهُ \* فَيَفْسِوتُهِا مُتَجَفِّلًا بِعِقْسَا لِهُ فَغَدَا النَّجَارُ حِوراحَ فِي إِخْفِ اللهِ \* وَفُد اللَّمِ اللَّهِ وَراحَ فِي إِرْقَالِهُ وشَرِكْتُ دَوْلَةَ هَاشِمِ فِي سَيْفِهَا \* وشَقِقْتُ جَيْشَ الْمُلْك من ريباله عن ذا ٱلَّذِي حُومَ اللَّيُوتُ كَمالَهُ \* يُنْسِي الفَرِيسَةُ خُوْنَهُ بَجَما لِهِ وتُواضَعَ الْأُمَرِاءُ حَوْلَ سَرِبْرِهِ \* ويَرى الْمَصَبَّةُ وَهْيَ من آكالِه ويُميِّتُ قَبْلَ قِيَا لَهُ ويَبُشُّ قَبَشَّلَ نَوَا لِهِ ويُنِيِّلَ قَبْلَ سُوا لِهِ انَّ الرَّبِا حَإِذَا عَمْدُنَ لِنَاظِرِ \* أَخْنَاهُ مُقْبِلُهِا عِنِ اسْتَعْجَالِهِ اَهْطِي وَهُنَّ ملى اللُّوكِ بِعَفْوِةٍ \* حتَّى تَساوَى النَّاسُ في إفضاله وإِذَا غَنُوا بِعَطَالِتِهِ مِن هَزَّةِ \* وَأَلَّكُ فَأَ غَنِي أَنْ يَقُو لُوا وَالِهِ وكَا تَمَاجُدُ والهُ مِن إَكْمًا رَه \* حَسَدُ لِمَا ثِلْيَهُ عَلَى إِنْلالِهُ غَرَبَ النَّجُومُ فَعُرِنَ دُونَ هُمومةِ \* وطَلَعْنَ حِينَ طَلْعُنَ دُونَ مَنا له واللُّهُ يُسْعِدُ كُلِّ يَوْمِ جَــدُّهُ \* ويَزِيْــدُمن أَعْدَائِهِ فِي آلِهِ لَوْلَمْ تَكُنْ نَجْرِي عَلَى أَسْيَا فِهِ \* مَهَجَا تُهُم لَجَرَتْ عَلَى إِ فَمَا لِهِ لَمْ يَتُركُوا آثَرًا عليه من الوَّغي \* الآدِما تُهُــــُم عَلَى سِرِ بِا لِهِ فَلِمِثْلِهِ جَمَّعَ العَرَ مَرَمٌ نَفْسَهُ \* ولِثْله انْفُصَمَتْ عُرِي اَقْتَالِهِ يِاَ أَيِّهِا الْقَمَرُ اللَّهِا هِيْ وَجْهَهُ \* لا تَكْذِينَّ فلَسَّتَ من أَشْكَا لِهِ

وا ذاطَما البَصْرُ المُحيْطُ فَقُلْ لَّهُ \* دَعْ ذا فانَّكُ عا جزُّ عن حالة وَهَبَ الَّذِي وَرِدَ الْجُدُود ومارا ه \* أ فعا له سم لا بن إلا أفعاله حتى إذا فَنِي التواتُ سِوى العلى \* قَصَدَ العداة من القنا بطواله وبِا رْعَنِ لَبِسَ الْعَجَاجَ البِهِم \* فوقَ الْعَديْدُ وَجُرُّ مِن أَذْ يَالِهِ فَكَا نَّمَا قَدْ يَ النَّهَا رُبِنَقِعِهِ \* اوغضَّ عنه الطَّرْفَ من إحْلالِهِ تَرِدُ الطِّعانَ الْمَرْ عِن فُرِّسا نَه \* وتُنازِلُ الاَبْطَالَ عِن أَبْطِها لِلهِ كُلُّ يُرِيْدُ رِجالُهُ لِحِيارِتِهِ \* يا مَن يُرِيْدُ حيارِ تَهُ لِرجالهِ دُوْنَ الْعَلاوَ فِي الزَّمان مَوارَةً \* لا تُختطَى الله على الهواله فلذِاكَ جاوز هاعلي وحدة \* وسَعلى بمنصل م الله آماله

## وقال ايضا وهويسائرة بطريق أ مد وقد توسط ا جبا لا

يُوَمِّمُ ذَا السَّيْفُ آ مَا لَـهُ \* وَلا يَغْمَلُ السَّيْفُ اَ نَعَالَ لَهُ إِذَا سَارَ فِي مَهْمَـهُ عَمَّـهُ \* وإن سَارَ فِي جَبَلِ طَالَـهُ وَانْتَ بِمِا نُلْتَنَا مَا لِكُ \* يُثَمِّـرُ مِن مَا لِهِ مَا لَهُ

كَا نَّكَ مَا بَيْنَنَا ضَيْغَــمُّ \* يُرَ شِّحُ لِلْفَــرْ سِ أَشْبَالُهُ وقال ايضا وقد ضربت له خيمة كبيرة بميّا فارقين واشاع الناس بان المقام يتصل وهبت ريح شديدة فمقطت الخيمة وتكلم لذلك الناس وخاضوا فيله ا يَنْفَعُ فِي الْخَيْمَةِ الْعُذَّالُ \* وتَشْمَلُ مَنْ دَ هُرَها يَشْمَلُ و تَعْلُوالَّذِي زُحَّلَ تُحَثُّهُ \* مُحالُّ لَعَمْــُرُكَ مَا تَسْأَلُ تَضِيْقُ بِشَخْصِكَ أَرْجِاؤُها \* ويُرْكُضُ في الواحِدِ الْجَحْفَلُ وَتَغْصُرُما كُنْتَ فِي جَوْنِها \* و تُرْكَزُ فيهـــا الْقَنا الذَّابُّلُ وَكُيْنَ تَقُدُومُ عَلَى رَاحَةِ \* كَأَنَّ البَّحَارَ لهما أَ نُمُلُ فَلَيْتَ وَقَا رَكَ فَرَّ نُتَــهُ \* و حَمَّلَتَ أَرْضَكُ مَاتَّحْمِلُ فصا رَا لانَامُ بــــــــمُ سَادَةً \* وسُد تَهُـــــمُ بِالَّذِ عَى يَغْضُلُ رَآتْ لَوْنَ نُورِكَ فِي لَوْنِها \* كُلُونِ الغَهزا لَةِ لا يُغْسَلُ وِإِنَّ لَهَا شَرَفًا بِاذِ خًا \* وَإِنَّ الْخِيامَ بِهَا نَضْجَلُ فلا تُنْكِرَ نَّ لَها صَرْ عَقَّ \* فمن فَرَحِ النَّفْسِ ما يَقْتُلُ وَلُوبُلَّغَ النَّاسُ مَا بُلِّغَتْ \* لَخِا نَنْهُمُ حَوْلَكَ الأَرْجُلُ

و إِنَّا أَمَرْ تَ بِتَطْنَيْبِهِ \* أُشِيْعَ بِا لَّكَ لا تَـرْ حَلُّ فمااعَتُمَدَاللَّهُ تَقُويْضَها \* ولكن آشارَ بما تَغْعَلُ وَعَرَّفَ ٱنَّكَ مِن هَمِّهِ \* و ٱ نَّكَ في نَصُرْ ۚ ۚ تَرُّ فُلُ فما العاندُونَ وما أَتَّلُوا \* وما الحاسِدُونَ وما فَوَّ لُوا هُمُ يَطْلُبُونَ فَمَنْ آَدُرَكُوا \* و هُمْ يَكْذِ بُوْنَ فَمَنْ يَقْبَلُ وعُمْ يَتَمَنَّوْنَ ما يشتَهُونَ \* ومن دُونِهِ جَدُّكَ الْمُعْبِلُ وَمُلْمُ وَمُفَّزَرَدُ ثَوْبُها \* ولْكِنَّةُ بِالْقَنَا مُخْمَلُ يُفاجي مَ جَيْسًا بهاجَيْشُكُ \* ويُنْذُرُ جَيْشًا بها الْقَسْطَلُ جَعَلْتُكَ بِالْقَلْبِ لِي عُدَّةً \* لِإَ نَّكَ بِاللَّهِ لِالتُّجْعَلَلُ لَقَدَّ رَفَعَ اللَّهُ مِن دَوْلَةٍ \* لَهَا مِنكُ يَا صَيْفَهَا مُنْصُلُ فَانَ طُبِعَتْ فَبْلَكَ الْمُرْهَفَاتِ \* فِإِ نَكُّ مِن قَبْلِهِ الْقُصَلُ وإِنْ جا َدَقَبْلَكَ فَوْمٌّ مَضَوْا \* فإنَّكَ في الكَرَم الاَ وَّلُ وكَيْفَ تُقَصِّــُو مِن فايَةً \* وأُ مَّك مَنْ لَيْنُهَا مُشْبِلُ وتَدْ وَلَدَ نُكَ فَعَالَ الوري \* اللَّمْ تَكُنِ الشَّمْسُ لا تُبُّخَلُّ فَتَبَّا لِدِيْنِ عَبِيْدِ النَّجِومِ \* ومَنْ يَدَّ مِيْ ٱنَّهَا تَفْعَلُ و تَدْعَرَّ فَتْكَ فَمَا بِا لُهِــا \* تَراكَ تَرا هَا فَلَا تَنْـــزلُ

وله و بِنَّمَا عِنْدَ تَدْ رَيْكُما \* لَبِتَّ وَا عْلَا كُمَا الْاَسْفَ لُ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مُلُلًّ \* انَا لَكَ رَبُّكَ مَا تَا مُسلُّ

## وقال ايضايه دحة ويعتذر اليه مها خاطبة به في القصيدة الميمية التي اولها واحرقلباه ممن قلبة شبم

اجَابَدَهُمعيوماالَّداعِيْ سوي طَلَل \* دَعا عَلَبًا هُ قَبْلَ الرَّكْبِ والإبلِ ظَلِلْتُ بَيْنِ أُصَيْحًا بِيُّ أَكَفْكُهُ \* وظَلَّ يَسْفَحُ بِينَ العُذْرِ وَالعَذَلِ اشكوالنوع ولَهُمْ من عَبْرَتِي عَجَبُ \* كَذاك كانَتْ وما أَشْكُوسوى الكِلَلِ وماصَبابَةُ مُشْمَاق على آمَلِ \* من اللَّقاءِ كَمُشْمَاقِ بلا آمَلِ مَتِي تَزُرْقَوْمَ مَنْ تَهُوى زِبارَتَها \* لا بُتَّحِفُوك بغَيْر البيُّض والآسَل والهَّجُرُ أَقْتَلُ لِي مِمَّا أُرا قِبُهُ \* إَنَا الْغَرِيْقُ فَمَا خُوفِي مِنِ الْبَلَلِ ما بالُ كُلُّ فُوْا دِ فِي عَشِيْرَ تِها \* بِهُ الَّذِي بِي وِما بِيْ غَيْرُ مُنْتَفِلِ مُطاعَةُ اللَّحْظِ فِي الْالْحَاظِمالكَةً \* لَمُعْلَتَيْهِا عَظِيمُ اللَّكِ فِي الْغَلِّ تَشَبَّهُ الْخَفِراتُ الْآنِساتُ بِها \* فِي مَشْيِها فَيَنَلْنَ الْحُسْنَ بالحِيلِ قَدْذُ قْتُ شِدَّةً أَيّا مِي ولَّذَتِها \* فما حَصَلْتُ عَلَى صابٍ ولاعَسَلِ

وَقَدْاَرَانِي الشَّمَابُ الرُّوحَ فِي بَدَنِي \* وقَدْاَ رَانِي المَشِبْبُ الرُّوْحَ فِي بَدَلِيُّ وقَدْ طَرَقْتُ فَنَا أَا لَحَى مُرْتَدِياً \* بصاحِبِ غَبْرِعِزْهَا إِولا غَزِلِ فَبَاتَ بَيْنَ تَرَ ا قِيْنَا نُدُ ا فِعُهُ \* وأَيْسَ يَعْلَمُ بِالشَّكْوِي ولا القُّلَلِ ثُمَّ اغْتَدَى وبهمن رَدِّمِها أَتَرُّ \* على ذُو ابَتِه والجَفْنِ والخِلَلِ لاَ أَكْسِبُ الدِّكْرَ اللَّمِنْ مَضارِبهِ \* اومن مِنانِ آصَمِ الكَعْبُ مُعْنَدِل جادَ الاَ مِيرُبِهِ لِي فَ مَواهِبِهِ \* فَزَانَهَا وَكُسَانِيْ الدِّرْعَ فِي الْحُلَلِ ومن علِيٌّ سْ عَبْدِ اللهُ مَعْرُ فَتِيُّ \* بَعَمْلِهِ مَنْ كَعَبْدِ اللهِ اوكَعَلِيْ معطى الكواعب والجرد السَّلاهي وألبِّيض القواضِ والعسَّالَة الذُّبل ضاقَ الزَّمانُ ووَجِمُ الأرْضِ عِن مَلِكِ \* مِلْءُ الزَّمان ومِلْءُ السَّهٰلِ وِالْجَبَلِ والدُّ لابن أبي الهُنجاء تُنْجِدُه \* بالجا هليّة عينُ العِيّ و الخَطَل فنحنُ في جُدَلِ والرُّومُ في وَجَلِ \* والبَرُّ في شُغُلِ والبحرُ في خَجَلِ مِنْ تَعْلَى الغالبِينَ النَّاسَ مَنْصِبُهُ \* ومن عَدِيَّ أَعادِي الجُبْنِ والبَخَلِ لَيْتَ الْمَدَائِرَ تُسْتَوْ فِي مَناقِبَهُ \* فما كُلَيْبٌ وَأَهْلُ الاَ عُصُرِ الاُ وَل خُذْماتَراهُودَ عُ شَيْئاً سَمِعْتَ بِهِ \* فِي طَلْعَة الشَّمْسِ مايُغْنِبكَ عِن زُحَل وَقَدُوجَدْتَ مِكَانَ الْقُوْلِ ذَاسَعَة \* فَإِنْ وَجَدْتَ لَمَا نَا قَا تُلا مُقُلِلِ اللَّهِ عَلْم إِنَّ الهُمَامَ الَّذِيِّ فَخُرُا لاَنَامِهِ \* خَيرُ السَّيوُفِ بِكُفَّى خَيرُ وَالدُّولَ

تُمْسَى الأَمَانِيُّ صَرْعِي دُونَ مَبْلَغِهِ \* فَهَا يَقُولُ لَشِيُّ لَيَنْتَ ذَٰلِكَ لِي ٱنْظُرْادَا اجتَمع السَّيْفانِ في رَهْمِ \* الي اخْتِلا فِهِما في الخَلْقِ والعَمَلِ هٰذَا الْمُعَدُّ لَرَيْبِ الدُّهُ ومُنْصَلَّتًا \* أَعَدُّ هٰذَا لِرَاسِ الفَارِسِ البَطَلِ فَا لَمُرْبُ مِنْهُمَعَ الْكُدْرِي طَائِرَةً \* وَالرُّوْمُ طَا ئِرَةً مِنْهُ مَعَ الْحَجَل وماالفِرار الى الأجبال من أسَد \* تَمْشِي النَّعَامُ بِهِ في مَعْقِلِ الوَعِلِ جازَالُّدُرُوْبَ اللَّ ما خَلْفَ خَرْصَنَةٍ \* و زالَ مَّنْها و ذاكَ الرُّوْ عُلَّمْ بَزُلِ ' وكُلُّما هَلَمَتْ عَذْراءُ عِنْدَهُ مِهُ فِا نَّمَا حِلْمِتُ بِالسِّبْيِ وَالْجُمَلِ إِنْ كُنْتَ تَرْضَى بِأَنْ يُعْطُواالجزى بِذَلُوْ \* منهارضاكَ ومَنْ للْعُورِ بِالْحَوَلِ الْمَوَلِ نَادَيْتُ مَجْدَكَ فِي شِعْرِيُ وقَدْصَدَوا \* يَا خَيْرُ مُنْتَكِلَ فِي غَيْرِ مُنْتَكِلِ بِالشَّرْقِ وِالغَرْبِ اَقْوَا مُّنِّحِبَّهُمُ \* فَطَا لِعَاهُمْ وَكُوْنَا ٱبْلُغَ الرَّسُلِ وعَرِفا هُمْ بِاَنِي فِي مَكارِمِهِ \* أُفَلِّبُ الطَّرُفَ بَيْنَ الخَيْلِ والخُّولِ يَاايُّهَا المُحْسِلُ المُشْكُورُ مِن جِهَتِي \* والشَّكْرُ من قِبلِ الدحسان لا قِبلِي ما كانَ نَوْمِيَ الْأَنَوْقَ مَعْرِ فَتِيْ \* باَ نَّ رأيكَ لايُوْتِي من الزَّلَل ٳٙؾڵٳٙڹڵٲؾ۫ڟۣۼٳڝٝۑڵڡٙڵؚڡۜڷؚٳؘۘۼڋ؇<sub>ۣ</sub>ڒۮۿۺۜؠۺۜؾۘڣٛڞۜڵٳۮ؈ڛۘۯڝڶ ويروي سرمن السرية وأقل من الإقالة يقال اقلته عثرته اقيله وأنلس الانالة واقطعمس الاقطاع والقطيعة وأحمل مس قولهم

تحملته على فرس ونصوة وعلى من الاعلاء والعلو ومنة ممي الرجل معلَّى وسلَّ من السَّلوُّوا عدَّاي اعدني الله حسن رأيك و زَدايزدني على ماكنت اعهد منك وهش من الهشاشة وهوا لتهلل وبشمس البشاشة وهي الطلافة فوقع سيف الدولة تحت اقل قد اقلناك وتحت انل يحمل اليه من الدراهم كذا وكذا وتحت اقطع قدا قطعناك الضيعة الفلانية وتحت عل قد فعلنا وتحمت سل قدفعلنا فاسل وتحت اعدقداعًدْناك الل حالک می حسن رأیناو تحت زدیزا د کذا وکذا و تحت تفضّل قد فعلنا وتحت ادن قدار نيناك وتحت مرقد مررناك وروى ابن جنَّى عن الْمُنَّبَقِّي الله قال انساار دت مرَّ من ّ السُرْيَةٌ فامرله بجارية وتحت صِلْ قدفعلنا قال وحكى لي بعض ا خوا ننا إن المَعْقلي وهوشير كان بحضرته قال له وقد حسد المتنبي على ما امرله به يا مولاي قد فعلت به كل شي سأ لكه فهلَّا قلت له لمَّ قال هش بش هي هي هي يحكي الضحك فضمك سيف الدولة وقال اذهب يا ملعون \* رجع لَعَلَّ عَتْبَكَ مَحْمُودُهُو النِّهِ \* فَرُبُّهَا صَحَّتِ الاَجْمَامُ بِالْعِلَلِ

ولا سَيْمَتُ ولا عَيْرِي بِمُقْدَد و \* آذَبَّ منك الزور القَوْل عن رَجُلِ لا تُحَلَّفُهُ \* آيْسَ التَّكَتُلُ فَي العَيْنَيْنَ كَالكَمَلِ وَمَا نَناك كَلامُ النّاسِ عن كَرَم \* ومَنْ يَسُدُطَويْقَ العارضِ الهَطِلِ وَما نَناك كَلامُ النّاسِ عن كَرَم \* ومَنْ يَسُدُطَويْقَ العارضِ الهَطِلِ وَما نَناك كَلامُ النّاسِ عن كَرَم \* ولا مطال ولا وَعْد ولا مَذَلِ انْتَ الْجَوادُ بِلا مَنْ ولا كَدَّو \* ولا مطال ولا وَعْد ولا مَذَلِ انْتَ الشّجاعُ اذا مالمَ تَطَافرَسُ \* غَيْر السَّنَور والا تَشْلاع والقَللِ ور دَبَعْض القَنا بَعْضا مُقارَعة \* كائنة من نُغُوسِ القَوْم في جَدَلِ لازلَّت نَصْرِ في مُسْتاخِر الاَجلُ لازلِّت نَصْرِ في مُسْتاخِر الاَجلُ ولا اللهُ فَا انشده اقِلْ اللهُ الله

فراهم يستكثرون الحروف فقال

\* عِشِ ابْقَ اشْمُ سُدْ قَدْ جُدْ مُوانَهَ رِهْ فَهِ اسْدِ نَلْ \*

\* غِظْ ارْمِ صِبِ احْمِ اغْسَزُ اسْبِ رُعْ زَعْ دِهْ وَلَهْ اَثْنِ بِلْ \*

و هذا دُعا عُلَوْسَكَتُ كُفِيْنَهُ \* لِانِّيْ سَالُتُ اللَّهُ نَيْكُ وتَدُفْعَلَ

و هذا دُعا عُلَوْسَكَتُ كُفِيْنَهُ \* لِانِّيْ سَالُتُ اللَّهُ نَيْكَ وتَدُفْعَلَ

و قَالَ وقد حضر مجلس سيف الدولة وبين يديه نارنج وطلع وهو يستحس الفرسان فقال لابن جَشِّ شيئ الصيصة لاتتوهم هذا السَّرب مَدِيْدُ البُعْدِمِن شُرَّبِ الشَّمُولِ \* تُرُ نُجُ الهِنَدِ اوَ طَلعُ النَّخِيلُ مَدِيدُ البُعْدِمِن شُرَّبِ الشَّمُولِ \* تُرُ نُجُ الهِنَدِ اوَ طَلعُ النَّخِيلُ

وَلَكِنْ كُلُّ شَيْ نِيسِهِ طِيْبٌ \* لَدَيْكَ مِنَ الدَّقِبْقِ الى الجَليل، ومُنْتَصَنَّ الغَوارِسِ والخُيُولِ ومَنْدَانُ الغَصاحَةِ والقَوافِيْ \* ومُمْتَصَنَّ الغَوارِسِ والخُيُولِ

## فاشكل معنى البيت الاول على بعض من كان بعضرته وطعنوا فيه فقال

أَتَيْتُ بِمَنْطِقِ الْعَرَبِ الأَصِيْلِ \* وَكَانَ بِعَسْبِ مَا عَا يَنْتُ قِيلْيْ فَعِهِ ارْضَهُ كَلاَّمُ كَانَ مِنْهُ \* بِهَنْدِلَةَ النِّساءِ من البُعُدولِ وهذا الَّدُّرُّ مَا مُونَ النَّشَطِّي \* و أَنْتَ السَّيْفُ ما مُونَ الغُلُولِ ولَيْسَ يَصِرُّ فِي الأَوْهَامِ شَيٌّ \* إذا احْتَاجَ النَّهَارُ الى دَليْل وقال في ذي القعدة من هذه السنة وقدورد رسول ملك الروم يلتمس الفدافركب الغلمان بالتجافيف واظهر واالعدة واحضروا لبوةً مقتولة ومعها ثلبة اشبال في الحيوة فا لقوها بس يديك لَغْيْتَ النُّعْفَا ةَ بَآ مَا لِهِ إِلَّا وَزُرْتَ النُّهِ ١ أَ بِآجَا لِهِ إِ واَقْبَلَتِ الرَّوْمُ تَمْسِيْ البِشِّكَ بَيْنَ اللَّيُوْثِ و اَشْبِ لِهِ ا ذا رَاتِ الأُسْدَمُسْبِبَّةً \* فا يَنَ نَفِر با طُّف الهِا

ودخل اليه ليلاوهوفي وصف سلاح

## كان بني يديه فرفع فقال

وصَفْتَ لَنَا وِلَمْ نَرَهُ مِسلاحًا \* كَأَ نَكَّ وَاصِفُّ وَثْتُ النَّزَالَ واَ نَّ البِيضَ صُفَّ على دُرُوع \* فَهُوَّ قَ مَنْ رَآه الى القِتالِ الْ فَلُوْاَ طَعَاً مَنَ نَارَكَ تَا لَدَ يُهُ \* قَرَأَ نَ الْحَطَّ فِي سُودِ اللَّيَالِي ولَوْلَحَظَ الدُّ مُسْتُقُ حَا فَتَيْهُ \* لَقَلَّبَ رَأَ يَسَهُ حَا لاَّ لِحَسَا ل إِنِ اسْتَحْسَنْتَ وَهُوَعِلِي بِسَاطٍ \* فَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ على الرَّجال وإنَّ بها وإنَّ به لَنَقْصًا \* وَأَنْتَ لَها النَّها يَهُ في الكَمالُ ورحل سيف الدولة من حلب يؤمّ ديا رمصر الإضطراب البادية بهافنزل حران فاخذرها أن بني عقيل وقشيروالعجلان وحدث له بهأراي في الغزوفعبر الفرات الى دلوك فقال ابوالطيب يذكر طريقه وافعاله في جماد ى الآخرة سنة اثنتين واربعين وثلثمائة

في جمادى الاخرة سنه اتنتين واربعين وتلثها تكه ليا لِيَّ بَعْدَ الطَّاعِنْبُنَ شُكُولُ \* طِوالُّ ولَيْلُ العاشِقِينَ طَوِيْلُ يَبَيِّنُ لَي البَدَّ رَا مَا اللهِ سَبِيْلُ بَبَيِّنُ لَي البَدَّ رَا مَا اللهِ سَبِيلُ وَمُاعِشْتُ مِن بَعْدَ الاَحِبِّةُ سَلَوَةً \* ولكنَّنَى لِلنَّا ثِبَاتِ حَمُّولُ وماعِشْتُ من بَعْدَ الاَحِبِّةُ سَلَوَةً \* ولكنَّنَى لِلنَّا ثِبَاتِ حَمُّولُ والسَّمِيدُ الرَّحِيْلُ رَحِبُلُ وفي المَوْتِ من بَعْدِ الرَّحِيْلُ رَحِبْلُ والسَّمِيْلُ وَاحِدًا حَالَ بَيْنَا \* وفي المَوْتِ من بَعْدِ الرَّحِيْلُ رَحِبْلُ

إِذَاكَانَ شَمَّ الرُّوْحِ أَدُّ نَبِي البِّكُمُ \* فَلَا بَرِحَتَّنَى رُوْضَةً وَقَبُ وَلَ وما شَرَا فِي بِالمَاءِ إِلَّا نَذَكَّرًا \* لِمَاءِ بِهِ أَهْلُ الْحَبيْبِ نُزُّولُ يُعَرِّمُهُ لَعُ الأَصِنَّةِ فَو تَهُ \* فليسَ لِظَمَّان اليه وصُولُ أَما في النُّجوم السَّائِراتِ وغَيْرِها \* لِعَيْنِي على ضَوْءِ الصَّباح دَلِيلُ اللَّمْ يَرَهُذَا اللَّيْلُ عَينَيْكِ رُؤُيتَى \* فَتَظَّهَرُ فيسْمِ رِ قَنَّهُ و فَحُو لُ لَقِيْتُ بِدَ رْبِ الْقُلَّةِ الْفَجْرَلَقْيَةً \* شَفَتْ كَمَد ي واللَّيْلُ فيهِ تَتَبِلُ ويَوْمًا كَأَنَّ الْحُسْنَ فِيهِ عَلاَمَةً \* بَعَثْت بِها والشَّمْسُ مِنْكِ رِمُولُ وما نَبْلَ صَيْف الدُّولَة اتَّارَ عاشقٌ \* ولا طُلِبَتْ عِنْدَ الظُّلام ذُ هُولُ ولْكِنَّهُ يَا تِيْ بِكُلِّ غَرِيْدِةٍ \* تَرُوْقُ على اسْتِغْر ابها وتَهُوْلُ وَمَى الدُّرْبَ بِالْجُرْدِ الْجِبادِ الى العدن \* و ما عَلْمُو اأَنَّ السَّهَا مَ خُيُولُ شَوائِلَتَشُوالَ العَقارِبِ بِالْقَنا \* لَهَا مَرَحٌ مِن تَحْتِهَا و صَهِيلُ وماهيَ إِلاَّخَطْرَةَ مُرَضَتْ لَهُ \* بَحَرَّ ا نَ لَبَّنْهَا قَناَ و نُصُو لُ هُمامُ إِذِ اماهُمَّ امْضِي هُمُومَهُ \* با رُعَنَ وَظَّا الدُّوتِ فيه تَقْبلُ وَخْيْلِ بِرَاهِ الزَّرْكُضُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ \* ا ذ اعَرَّسَتْ فيها فلَيْسَ تَقَيْلُ فلمَّا نَجَلِّي من دَلُوكِ وصَنْجَةٍ \* عَلَتْ كُلَّ طَـوْدِ رابةٌ ورَعِيْلُ عَلَى طُرُق فيها مَلَى الطُّرق رَفِعَةً \* وفي ذِكْرِها عِنْدَ الأنبيس خُمُولَ

فَمِا شَعُرُوا حَتِّن رَاوُهِ مَامُغْيَرةً \* قِبا حاً و أَمَّا خَلْقُها فَجَميلُ سَعائبُينُطِرْنَ العَدِيْدَ عليهم \* فَكُلُّ مَكَا بِ السُّيُوفِ غَسِيْلُ وأَمْسَى السَّبايالَينْتَحِبْنَ بُعْرَقَةٍ \* كَأَنَّ جُيُوبَ الثَّاكلات ذُيُولُ وعادَتُ فَظَنُّوهَا بِمُوْزَارَ قُفَّلًا \* وَلَيْسَ لَهِمَا الْآالدُّ خُوْلَ قُفُولُ فَخَاضَنْ نَجْبُمُ الْجَمْعِ خُوضًا كَانَّهُ \* بِكُلِّ نَجِيْعِ لَمْ تَخُصْهُ كَفِيْلُ تُسائِرُهاالنبيرانُ في كُلُّ مَسْلَكِ \* بِهِ الْقُومُ صَرْعِي والدِّيارُ طُلُولُ ' وكَرَّتْ فَمَرَّتْ فِي مَاء مَلَطْبَةِ \* مَلَطْبَتُ أُ مَّ لِلبَنينَ تُكُو لُ وَأَضْعَفْنَ مَا كُلِّفْنَهُ مِن قَبَا قِبِ \* فَأَضْحِي كَا نَّ المَاءَ فيه عَلَيْلُ ورُصْ بِنا تَلْبَ النُّواتِ كَا نَّمَا \* تَخِرُّ عليَــهُ بِالرِّ جالِ سُيُولُ يُطارِدُ فيهِ مَوْجَدَهُ كُلُّ سَابِجٍ \* سُواءً عليهِ غَمْدرَةً و مَسِيلٌ وفِي بَطْنِ هِنْزِبِطُوسُمْنِينَ للظَّبا \* وصُمَّ القَنا مِمَّنَ ٱ يَدُ نَ بَد يُلُ طَلَعْنَ عليهم طَلْعةً يَعْرِفُونَهَا \* لهَا غُرَرُ ما تَنْقَضِيْ و مُجُولُ تَمَلُّ الْحُصُونُ الشُّمُّ طُوْلَ نِزالنا \* فَتُلْقِى البِنا ٱهْلَهَا و تَزُولُ وبِتْنَ بِحَسْنِ الرَّانِ رَزْحه من الوَجه \* و كُلَّ عَزِيْزِ لْلاَ مِبْدِر ذَ لَيْلُ وفي كُلِّ نَفْسٍ مَا خَلاهُ مَلا لَةً \* و في كُلِّ سَيْنٍ مَا خَلاهُ فُلُولٌ

ودُ ونَ سُمَبْ ساطَ الطَّامِيرُوا لَلا \* و أُود يَدُّمُ جَهُ و لَهُ وهُجُ ولُ لَبِسْنَ الدُّجِينِيهِ اللَّارْضِ مَرْعَشِ \* ولِلَّرْوْمِ خَطْبٌ في البِلا دَجَلِيْلُ فَلَمَّا رَأُونُهُ وَحَدَهُ دُونَ جَيْشِه \* دَرَوْا أَنَّ كُلَّ العَالَمْ إِنَّ فُضُولُ واَنَّ رِمَاحُ الْخَطَّ عِنْهُ قَصِيْرَةُ \* و اَنَّ حَدِيْدَ الهِنْدِ عِنْهُ كَلِّيلُ فَأُورَدُهُمْ صَدْرَالِحِصانِ ومَنْفَهُ \* فَتَّى بِاسْهُ مِثْلُ العَطاء جَزِيْلُ جَوادً على العلاتِ بالما ل كُلِّه \* و لْكِنَّةُ بالدَّارِ عِينَ بَخِيلً فَوَدَّ عَ قَتُلا هُمْ وشَيَّعَ فَلَّهُ مَمْ \* بِضَرْبِ مُزُونَ الارض فيهِ سُهُولُ على قَالْبُ تُسْطَنْطِبُ مِنهُ تَعَجُّبُ \* وإن كان في ما قَيْهِ منه كُبُولُ لعَلَّكَ بَوْمًا يادُ مُسْتُقٌ عائدٌ \* فَكَمْ ها رِبِ مِما البع يَؤُولُ نَجَوْتَ بِاحْدِي مُهْجَتَيْكَ جَرِيحَةً \* وخَلَقْتَ إِحد ي مُهْجَتَيَكَ تَسِيلُ اَنُسْلَمُ لَلْخِطَّيَّةِ ا بْنَكَ كَا رَهًا \* ويَسْكُنُ فِي الدُّنيا اليك خَلَيْلُ بُوجِهِكَ ما أَنْساكَةُ مُن مُرشَّةِ \* نَصِيُّرُكَ منها رَنَّةً وعَويلُ ا عَرَّكُمْ طُولُ الجُيُوشِ وَعَرْضُها \* عَلَى شَرُوبٌ للجُيوشِ ا كُولُ إِذَا لَمْ يَكُنُ لِلَّيْثِ إِلَّا نَرِيْسَةً \* غَذَا أُهُ وَلَمْ يَنْفَعُكُ أَنَّكَ فَبْلُ إِذَا الطَّعْسُ لَمْ يُدَخِّنكَ فِيهِ شَجِاعَةً \* فِي الطَّعِنُ لَمْ يُدْخِلكَ فِيهُ عِندُولُ ا فِإِنْ تَكُنِ الأَيَّامُ اَبْصَرْنَ صَوْلَةً \* فَقَدْ عَلَّهُ الآيا مَ كَيْفَ تَصُولُ

فَدَ تُكَ مُلُوكُ لم تُسَمَّمُ واضِياً \* فإنَّكَ ماضِي الشَّفْرَ تَيْن صَعْيلُ اذا كانَ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لدَوْلَةِ \* فَفِي النَّاسِ بُوقَاتُ لَهَا وطُبُولٌ ا أَنَاالسَّابِقُ الهادِي الله ما أَتُولُهُ \* إذا القول فَبْلَ القا يُلِينَ مَقُولُ وِمَا لِكُلامِ النَّاسِ فَيِمَا يُرِيبُنِي \* أُصُولُ ولا لِلْفَا ثِلْيَهِ أُصُولُ أُعادِي عَلَى ما يُوجِبُ الْحُدِ للْفَتِي \* وَأَهْدَأُ وَالْأَفْكَ أَرُفَّى تَجُولُ سِوى وَجَع المُسّادِ داوِفا لَّهُ \* اذاحَلّ في قلْب فليس يَعُولُ ولا تَطْمَعُنْ من حاسِدِ في مُودَّةٍ \* وإنْ كُنْتُ تُبِديها لَهُ وتُنيْلُ وإِنَّالَنَلْقَى الْحَادِ ثَاتِ بِأَنْفُسٍ \* كَثَيْرُ الرَّزَ ايَا مِنْدَ هُنَّ قَلَيْلُ يَهُونَ علينا أَنْ تُصابَعُجُسُومُنا \* وتَسُلَمَ أَعْرِاضٌ لَنَا و مُقَدولُ · فَتَهِاً وَفَحْوًا تَغْلِبَ ابنهُ وائِلٍ \* فَأَ نُتِ لِخَبْرِ الْغَا خِرِ يْنَ قَبِبْلُ يَغُمُّ مَلِيًّا أَنْ بَمُوتَ عَدُوًّ لا \* إِ ذَالَمْ تَعُلْهُ بِا لا صِنَّةِ غُولًا شَرِبُكُ لَمَا يَاوِا لَّنَّمُوسُ فَإِنِّيمَةً \* فَكُلُّ مَمَا تِ لَمْ نُمِتَهُ فَلْــولُ ا فَإِنَّ تَكُنِ اللَّهُ وَلِاتُ فِسْمًا مَا نَّمَا \* لِمَنْ وَرَدًا لَمَوْتَ الزَّوَّامَ تَدُولُ ا لِمَنْ هَوَّنَ الدُّنياملي النَّفْسِ ساعَةً \* وِللَّبِنْضِ في هامِ الْكُماةِ صَلَّبْلُ وجرى ذكرما بين العرب والاكراد من الفضل فقال سيف الدواة ماتقول بااباالطيب وماتحكم فقال ارقيال

إِنْ كُنْتَ مِن خَيْرِ إلا نَامِ سائِلا \* فَخَيْرٌ هُمْ أَ كَثَرُهُ للهِ فَضَائِلا مَّنْ أَنْتُ مِنْهُمْ ياهُمامٌ وإثِلا \* اللَّا عِنْيِنَ في الوهِي أو إنِّ لل والعا ذِلِينَ فِي النَّدَى العَواذِلا \* قَدْ فَضَلُو ١ بِفَضْلِكَ ١ لَقب الله وقال يمدحه بعد دخول رسول ملك الروم دُرُوعً لَمُلْكِ الرُّومِ هٰذِي الرَّسَائِلُ \* يَرُدُّ بِهَا عِن نَفْسِهُ و يُشَا عَلُ هِيَ الزَّرَدُ الضَّافِي مَلَيْهِ وَلَفْظُهَا \* مَلَيْكَ نَنَا ءٌ مَا بِغُ و فَضَا ئِلُ وَانَّى اهْنَدى هذا الرُّسُولُ بَارْضه \* وما سَكَنَتْ مُذْ سِرْتَ فيها القَساطلُ ومن اي ما عِكَانَ يَسْقَى جِيادَةُ \* و لم نَصْفُ من مَزْجِ الدِّماءِ الْمَاهِلُ ا تَاكَ يَكَادُ الرَّاسُ يَجْحَدُمُ نَقَهُ \* و تَنْقَدْ نَصْتَ الذُّ عُرِمنه الَّفَاصِلُ يُغَوَّمُ تَغْوِيْمُ السِّماطَيْنِ مَشْيَةٌ \* اليكَ اذاما عَوَّجَتْهُ الاَّ فاكلِّ فَعَا سَمَكَ الْعَيْنَيْنِ مِنهُ وَلَحْظُهُ \* سَمِيُّكُ وَالْخِلِّ الَّذِي لَا يُزَايِلُ وأَبْصَرَمنَكَ الرِّزْقَ والرِّزْقُ مُطْمِعٌ \* وَأَبْصَرَمنه المُوتُ والمَوْتُ ها تُلُ وِقَبَّلَكُمًّا فَبَّلَ الْتُرْبَ قَبْلَهُ \* وَكُلُّ كَمِي وَا قِفُّ مُنَّضًا يُلُّ واَ سُعَدُمُشْنَا قِ واَظْفَرُطا لِبٍ \* هُما مَّا لَى تَقْبَيْلِ كُيِّكَ واصِلُ مَكَانَّ تَمَنَّا هُ الشَّفَ أَوْدُ وَنَهُ \* صُدُ وْ رُا لَمَاكِي وَالرِّمَاحُ الذَّوَابِلُ فِهَا بَّلَغَتُهُ مَا أَرَادَ كَرا مَنَّةُ \* عليكَ ولكن لَمْ يَخِبْ لَكَ سأنُلُ

وَ أَكْبَرُ مِنْهُ هَمَّةً بَعَنْتُ بِهِ \* الْيَكَ العِدِي وَاسْتَنْظُرَتُهُ الْجَحَافِلُ فاقبل من أصمايه وهُو مرسل \* و عا د الله أصما به و هو عادل ا تَمَيَّرِ فِي سَيْنِي رَبْيَعَةُ أَصْلُكُ \* وطابعُهُ الرَّحْمَنُ والْمَجُدُ صافلُ وِمَا لَوْنَهُ مِنَا تُحَصِّلُ مُفَلَّةً \* ولاحَدُّهُ مِنَّا تَجُسُّ ا لاَ نا مِلُ اداعاًينَتُكَ الرَّسْلُ هانَتُ نُقُومُها \* عليها رما جاءَت به والمراسل رَجِاالَّرُومُ مَن تُرْجَى النَّوافلُكُلُّها \* لديه ولا تُرجى لَدَيه الطُّوائلُ فالنَّ كَانَ خَوْفُ العَّتْلِ والأَسْرِ ما فَهُم \* فقَّد فَعَلُوا ما القَّتْلُ والأَسْرُفَا مِلُ فَهَا نُوكَ حَتَّى مَالِقَتْل زِيادَةً \* وَجَاؤُوكَ حَتِّي مَا تُرادُ السَّلاسِلُ أَرِي كُلُّ ذِي مُلِكِ اللَّهِ مَصِيرُةُ \* كَانَّكَ بَصْرُوا لُلُوكُ جَد اولُ إناهَ طَرَقُ مِنْهُمْ ومنك سَما يُنَّ \* فَوَا بِلَّهُ سَمْ طُلُّ وَطَلَّكَ وَا بِلُ كَرِيْمُ مَتَى الْمُتُوهِبْتَما الْنُتَراكِبُ \* وقَدْ لَفَحَتْ حَرْبُ فا نَكَ نازلُ أَذِ الجُودِ أَعِطِ النَّاسَ ما أَنْتَ ما لكُّ \* ولا تُعْطينَ النَّا سَ ما أَنَا قائِلُ اَ فِي كُلِّ يَوْمِ تَمْتَ ضِبْنِي شُوَيْعِرٌ \* صَعِيْفٌ يُقاوِ يْنِيْ قَصِيرٌ يُطَاوِلُ الساني بُنطْقي صامتٌ عنه عاذلٌ \* وقلبُ ي بصَمتى ضاحكُ منهُ هازلُ واتَّعَبُ مَنْ ناداكُ مَنْ لانْجِيْبُهُ \* و أَغَيظُ مَنْ عاداكُ مَنْ لاتشاكِلُ وماالتِّيهُ طِّبِي نيهِم غَيْرَاً نَّنِي \* بَغَيْضٌ اَ لِيَّ الْجَاهِلُ الْمُتَعَافِلُ

وأَحْتَرُ تَيْهِي أَنَّنِي بِكُوا ثِقُّ \* وأَحْتَرُ ما لِي أَنَّنَيْ لَكَ آمِلُ لَعَلَّ لَسَيْفِ الدَّوْلَةِ الْقَرْمِ هَبَّةً \* يَعَيْشُ بِهَا حَقٌّ و يَهْلِكُ بِا طُلُّ رَّمَيْتُ عدادُ با لَقُوا فِي ونَضْله \* وهُنَّ الغَوازي السَّالاتُ القَواتلُ وقَدْ زَعَمُوا أَنَّ النَّجُومَ خَوالِدُّ \* ولَوْحا رَبْتُهُ نَاحَ فيها النَّواكِلُ وماكانَ أَدْ نَا هَالَهُ لَوْ أَرَا دَهَا \* وَالْطَغَهِــا لَوْ أَنَّهُ الْمُتَنَــا و لُ فَرِينْبُ عليهُ كُلُّ نَامِ على الوَرِي \* إِذَ الْتَمَّتْمُ بَا لَغُبَا رَا لَقَنَا بِلُ تُدَبِّرُشَرْقَ الأَرْضِ والغَرَّبَ كَنَّهُ \* ولَيْسَ لَهَا وَقَتَّا عِنِ الجُودِ شاغُلُ يُتَّبِعُ هُرَّابَ الرِّجالِ مُوادَّةً \* فمنْ فَرَّحَرِباً عا رَضَنهُ الغوائلُ ومَنْ فَرَّمن إحسانِهِ حَسَدًا لَهُ \* تَلَقَّاهُ منه مَيْثُ ما سارَ نائلُ فتَّى لا يَرِي احْسانَهُ وَهُوَ كَامِلٌ \* لَهُ كَامِلاً حَتَّى يُرِي وَهُوَهَا مِلُ إِذِ االْعَرَبُ الْعَرْ بِاءُزارَتْ نُفُوسَها \* فَأَنْتَ فَتَا هَا وَالْمَلِيْكُ الْحُلاحِلُ اَطا َمَتْكَ فِي الرواحِها وتَصَرَّفَتْ \* باَ مْرِكَ وْالْتَقّْتْ مليك الْقَبائِلُ وكُلُّ أَنَا بِيْبِ الْقَنْا مَدَدُ لَهُ \* وِمَا تَنْكُتُ الْفُرِ سَانَ الْأَالْعَوَامِلُ رَأَيْتُكَ لَوْلَمَ يَقْتَضِ الطَّعْرُ فِي الوَّهِي \* اللَّكَ انْقِيادًا لَاقْتَضَتْهُ الشَّمائِلُ و مَنْ لَمْ تُعَلِّمُهُ لَكِ الذُّلَّ نَفْسُهُ \* من النَّاسِ طُرًّا عَلَّمَنْهُ المَاسِلَ ودخل عليه رسول ملك الروم وهويتشكي

نقال لايسرملك الروم فقال ابوالطيب

فَدِيْتَ بِمِادُ ايُسَرَّالرَّسُولُ \* وانْتَ الصَّحِيرُ بَدُ الا العَلِيْلُ مَواقِبُ هَذَ الا العَلِيْلُ مَواقِبُ هَذَ اتَسُوءُ العَدُوَّ \* وتَثَبُّتُ فيكَ وهُدَ ايَزُولُ

وقال بملب يعزّيه باخته الصغرى ويسليه ببقاء الكبرى في شهر رمضان سنة اربع واربعين وثلثمائة

انْ يَكُنْ صَبُّرُ دِي الرَّزِيَّةِ فَضْلا \* تَكُن الاَّ فْضَلَ الاَ مَزَّ الاَ جَلاَّ اَنْتَ يا فَوْقَانْ تُعَزِّي عن الاَحْسَبابِ فَوْقَ الَّذِي يُعَزِّيكَ عَنْلا وبَا لْفَاظِكَ ا هَندى فِاذِ ا عَرَّاك قالَ الَّذِي لَهُ قُلْتَ قَبْلِلا أُقَدُ بَلُوتَ الخُطُوبَ مُرَّاوِحُلُواً \* وَسَلَكْتَ الزُّمانَ حَزْناً وَسَهُلا وَقَنَلْتَ الزَّ مانَ عِلْماً فما يُغشُّربُ قولًا ولا يُجَدُّدُ وَفُسلا آجِ الْحُزْنَ فبك حِفْظًا وعَقْلًا \* وآراهُ في الخَلْق ذُعْراً وجَهْلا لكِ إِلَّنَّى نَجُ رَّهُ وَإِ ذَامًا \* كَرُّمَ الْأَصَّلَ كَانَ لِلَّا لَفِ أَصَّلا ووَفَا ءُنَبَتُّ فيهِ وللْكِنْ \* لَمْ بَزُلُ لِلْوَفَا مِ أَهَلُكَ ٱلْهُـــلا إِنَّ خُيْرًا لَّدَ مُوعِ عَيْنَا لَدَ مُعَّ \* بَعَثَنْـــهُ رِ عَا يَـــةً فَاسْتَهَـــلاًّ اً يْنَ ذِي الرِقْهُ الَّتِي لَكَ فِي الحرُّبِ إِذَا اسْتُكْرِهَ الْحَدِيدُ وصَلَّى اَ يْنَ خَلَّفَتَهِـا غَدَاأَةَ لَقِيْتَ الرُّونْمَ وِ الهَائُمِ بِالصَّوارِمِ نُفْـلا

قَاسَمَ تُكَ الْمَنُونَ شَخْصَيْنِ جَوْراً \* جَعَلَ القَسْمُ نَفْسَهُ فيك عَدلا فِا ذِا قِسْتَ مَا أَخُذُنَ بِمَا أَغُلُّدُونَ سَرَّى مَن الفُوَّا دِوسَلَّى وَلَيَتَّنْتَ اَ نَّ حَطَّكَ اَوْ نهى \* و تَبَيِّنْتَ اَنَّ جَــدَّ كَ اَعْلَىٰ ولَعَمْرِي لَقَد شَغَلْتَ المِّنَا يَا \* بِالْأَعَادِيْ فَكَيْفَ يُطْلُبْنَ شُغُلًا وكَمِ انْنَهُ مْتَ بِاللَّهِ يُوفِ مِن الدَّهُ شُراَ مِيْراً وِبِالنَّهِ وَالِمُقِهِ لِلَّا عَدُّهانُص رَةً عليكَ فلمَّ \* صالَ خَتْلًا رَاءُ ادرَك تَبُ لا كَذَ بَتْمَ طُنُونُهُ } نَتُ تُبْلِينُهِ وتَبَقِي فِي نِعْمَة لَيْسَ تَبْلِي ولَغْد رَامَكَ الْعُداةُ كَمِاراً مَ فَلَمْ يَجْرَهُوا لِشَخْصِكَ ظِلاًّ ولَنَدُ رُصْتَ بِا لَسَعَادَةِ بَعْضاً \* مِن نُفُرِسِ العِدِي فا دُرَكَتَ كُلَّا قَارَهَتُ رُمْحَكَ الرَّمَاحُ وَلَكَنْ \* نَركَ الرَّا مِحِينَ رُمْحُكَ عُزْلا لوَبِكُونُ اللَّذِي وَرَدْتَ مِن الغَجُّعَةِ طَعْناً أَوْرَدْ تَهُ الْعَيْل فَبُ لِل ولَكَشَّفْتُ ذَا الْحَنِبُنَ بِضَرْبِ \* طَالَاكَشُّفَ الْكُروبَ وجَلِّي خَطْبَةً لِلْحِمَامِ لَيْسَلْهَا رَدُّ وإنْ كَانَتِ الْمَسْمَا ةُ تُكَلَّ واذا لَمْ نَحِدُ مِنِ النَّاسِ كُعُواً \* ذاتُ خِدْراَ رادَتِ الْمُوْتَ بَعْلا ولأَذِ بْذُ الْحِبُولِ ٱنْفَسُ فِي النَّفَسُ وَٱشْهِي مِن انَّ يُمَلِّ واَحْلِي وانِدَا الشُّبُورُ قَالَ اَفِّ فَمَا مَــَلَّ حَيْدِوةً وَانِمَّــا الضَّعْفُ مَلَّا

آلَةُ العَيْشِ صَحَّمَةٌ وشَبابٌ \* فِاذَا وَلَّيهَا مَنِ الْمَهِووَكُلُّ أَبَدًا تُسْنَدِرً مَا تَهَبُ الدُّ نُسِّيا فِيالَيْتَ جُودَها كَانَ بُخَلا فَكَفَتْ كُونَ فَرْحَةٍ تُورِثُ الغَمُّ وَخِسِلٌ يُنِا دِرُ الوَجْدَ خِلاًّ وَهْيَ مَعْشُولَةً على الغَدْرِلاَ تَعْشَفُظُ مَهْدًا ولا تُتَسِّمُ وَصَلا كُلُّ دَ مُعْ يَسِيْلُ منها عليها \* وبغَكِّ البَّدَيْنِ عنها تُحَلِّينَ شَيَّمُ الغانيا تِ فيها فَلا أَدْ رِي لِذا أَنَّتَ اسْمَهَا النَّاسُ أَمَّ لا يامَلِيْكَ الوَرِي الْمُغَرِّقَ مَحْمَياً \* ومَمساتًا نيههم و عِزًّا وذُ لاَّ فَلَّدَ اللَّهُ دَوْلَةً مَنْفُها أَنْتُ مُسامًا بِالْكُرُ ما تُ مُعَلِّي فسية أَغْنَت الموالى بَذْ لا \* وبه الفنت الا ما دى قد لل واذ ااهْنَزَّ لِلنَّدى كان بَصْرًا \* وإذااهْتزَّ للسوَ غي كان نَصْلا وِإِذِ اللَّرِضُ الطَّلَمَت كُلَّ شَمْسًا \* وإِذِ اللَّارْضُ الشَّكَانَ وَبُلا وهوا لضًّا ربُ الكَنْيَبَةَ والطَّعْتُ نَفُ تَغْلُو والضَّرْبُ أَغْلِي واَ غْلِي ٱبُّهَا الباهُرالُعُفُولَ فما يُدُّ رَكُ وصَّفا ٱنَّعَبْتَ فِكريْ فَمَهْلا مَنَّى تَعَا طَى تَشَبُّهَا بِكَ أَعْيَا ۖ ثُمُومَنْ مَا رَفِي طَرِيْةَكَ ضَــلاًّ فا ذاما اشتهى خُلُورَك رَاع \* قالَ لا زلْتَ أَوْتَرِي لِكَ مِنلا وفال بذكرنهوض سبف الدولة الى نفر الحدث لما بلفه ان

الروم قداحاطت بدفي اصناف اهل الكفرمن البلغر والصقلب والروس وذلك أن بناء سيف الدولة المحدث اعامهم واقعدهم فتجمعوا على هدمها فلمااشرفت اوائل خيله عليهم وأوامغنومين واوقع اهل الحدث بعد تولبهم ببعضهم وغامواماكان صعهم ذِي الْمَعَالَيٰ لَيْعَلُّونَ مَنْ تَعَالَىٰ \* هَٰكَذَا هَٰكَذَا وِ الْأَعَلَالَا شَرَفُ يَنْظُمُ النَّجُومَ بِرَوْ قَيْتُه وعِلَى لَا جَبالا حالُ إَعْدَائِنَاعَظِيمٌ وسَيْفُ إلدُّولَةِ ابْنُ السَّيُوفِ أَعْظُمُ حالا كُلُّمْا آَمْجَلُوا النَّذِيْرِ مَسْيَّرًا \* آعُجَلَتْهُمْ جِيادُهُ الإِعْجَالا فَا نَنْهُمْ خُوارِقَ الأَرْضِ ما تَحْمِلُ الله الْحَدِيَّدُ والا بطالا خاميا تِ الْأَلُوان قَدْ نَسَرَ النَّقَـعُ عَلَيها برا قِعا و جِلا لا حالَهَندُصُدُورُها والعَوالِيُّ \* لَتَخُوضَنُّ دُونَهُ الأَهُوالا ولَنَهْضِ مَيْثُ لا يَجِدُ الرَّهُمُ مَد ارًا ولا الحِصانُ مَجالا لااً لُومُ ابنَ لا وِنِ مَلِكَ الرومُ مِ وِإِن كانَ ما تَمنَّى مُحالاً اً قَلَقَتْهُ بَنْيَاتَةُ بِبِنَ أَنْ نَيْهِ وِبِانٍ بَغِي السَّمَاءَ فَنَا لا كُلُّما رامَ حَطُّهاا تُّسَعَ اللَّبْنَيُ فَغَطَّى جَبِيْنَـــهُ والْقَـــذا لا يَجْمَعُ الَّرُومُ والصَّقَالِبُ والْبُلْـغَرَ فيها ويَجْمَعُ الآجا لا

وتُتوانِيْهِم بها في القِّنَا السَّمْتُ ركماوانَت العطاسُ الصَّلالا قَصَدُ وا هَدْ مَ سُورِها فَبَنُوهُ \* و أَتَوْا كُي يُغَصِّرُوهُ نَطالا واسْتَجَرُّوا مَكَائِدَالحَرْبُ حَتَّى \* نَرَ كُوهَا لَهَا عليهم وَ با لا رُبُّ أَمْرِاتَاكُ لاَتَعْمَدُ الفَعْمَا لَى فَيْهِ وَتُحْمَدُ الْأَفْعَالا وقسم رُميْتَ عنها فرد تُ \* في قُلُوبِ الرَّماةِ عنها النَّصالا اَ خَذُوا الطُّرْقَ يَقَطُّعُونِ بِهِ الرُّسْلَ فَكَانَ انَّقِطَا مُهِا أَرْسَالا وهُمُ البَسْرُدُ والغَوارِبِ الله \* أنَّهُ صارَعند بَعْرِكَ آلا ما مَضَوالَم يُقَاتِلُوكَ ولكِنَّ القِتالَ الَّذِي كَفاكَ القتالا والَّذِيُّ نَطَّعَ الرِّقابَ من الضَّرُّ بِ بَكَنَّيْكَ أَطَّعَ ا لَآ ما لا والنُّباتُ الَّذِي آجا دُواتَدِيْماً \* عَلَّم الثَّا بِنسْ ذِ ١١ لا جُفا لا نَزلوا في مصارع عَرفُو ها \* يَنْدُبُونَ الأَعْمامَ والأَخُوالا تَحْمِلُ الرِّيرُ بَيْنَهِم شَعَرَ إلها مِّ وتُذُريُّ عليهم الأَوْ صالا تُنْذِرُ الجِسَمَ أَنْ يُقِيْمَ لَدَ يَهَا \* و تُرْيَهِ لِكُلِّ مُضْـــو مِنا لا أَبْصُرُوالطُّعْنَ فِي القُلُوبِ دِراكاً \* قَبَلَ أَنْ يُنْصِرُوا الرِّ ما حَيالا وإذاحاوَلَتْ طِعانكَ خَيلٌ \* أَبْصَرَتْ أَدُّ رُعَ الْقَناأَ مْيالا بُسَطَ الرُّعْبُ فِي الرَّهِ يْنِ يَمْيْنًا \* فَتَوَلُّوا و فِي الشَّمَا لِ شَمَّا لا

يِنْهُ صُ الرَّوْعُ اَيديًّا لَيْسَ تَدّرِي \* أَ سُيو فا حَمَلُ أَمْ أَعُلا لا ووُجُوهًا آخامَها منك وَجْهُ \* تَركنت حُسْنَها لَهُ والجَمالا والعيانُ الجَلَيُّ يُحُدُّثُ لِلطِّنَّ زِوالا لِلمُسرادِ انتَّقالا وإن اماخُلا الجَبانُ بأرضٍ \* طَلَبَ الطُّعْنَ وَحْدَهُ والنَّو الا اَ فَسَمُوا لاَرَا وْكَ إِلاَّ بِقَلْب \* طالَما غَرَّت لُميُونُ الرَّجالا أَيُّ عَيْنٍ تَاَ مُّلَتْكِ فِلْافَتْ ثُلَكِ وَطَرْفِ رَنا البِكَ فَالا مَايَشُكُ اللَّهِيشُ فِي لَخَذْكَ الجَيْشَ فِهَلْ يَبْعَثُ الجُيُوشَ نَوالا ما لِمَنْ تَنْصِبُ الْحَبائلَ فِي الأرْشَ ضِومَرْجاءُ أَنْ يَصِبْدَ الهلالا إِنَّ دُونَ الَّذِيْ على الدَّرب والاَحْد دَب والنَّهُر مَعْلَطاً مَزْ يا لا غَصَبَ الَّدُّهُ وَوِ الْمُؤَّكُ عليها \* فَبَناها فِي وَجَنْثَهَ الدُّهُ وَخَالاً وحَما ها بكُلُّ مُطَّرِد الأكْـــُعُبِ جَوْرَالَّزْمان والأوْحالا فَهْنَ نَهْ مِنْ مَشْنَ الْعُرُوسِ اخْتيالًا \* وتَثَنَّى على الزَّمان دَلا في خَدِيْسِ من الأُسُود بَهُيْسَ \* يَفْتَرِسْ النَّفُوسَ والآمُّو الآ وظُبًا نَعْرِفُ الْحَرامَ من الحَلُّ فَقَدْ ٱ فْنَتِ الدِّماءَ حَلالا إِنَّمَا ٱنْفُسُ الَّا نِيسَ سِباعٌ \* يَتَغَارَسْنَ جَهَّــرةً واغْتِبالا مَنْ اَطَاقَ الْنِمَاسَ شَيٌّ غِلابًا \* واغْتِصابًا لَمْ بِلْنَمِسْهُ سُؤُالا

كُلُّ عَادِلِهَا جَدِيِّهِ بِتَمَنَّى \* أَنْ يَكُونَ الغَّضَنْفَرَا لَّزِيْبالا وقال ايضا يمدحه وانغذاليه من حلب الى العراق هدايا ومالاد نعة بعدد نعة في شوال سنة احدي وخمسيس و ثلث التها أتة ما لَناكُلِّناجَوِيا رَسُولُ \* أَنا اهْوْيِي وقَلْبُكَ الْمَتّْبُولُ كُلُّماهادَمن بَعَثْتُ اليها \* غارمنّي وخان فيما يَقُولُ أَفْسَدَتْ بَيْنَا الْأَمَانَا تِعَيِّنا أَهَا وَخَانَتْ قُلُوبَهُنَّ الْعُقُولُ تَمْتَكِيْ مااهْتَكَيْتُ من المِ التَّمْوِ فِي اليها والتَّمُوقُ حَيُّتُ النَّحُولُ واذاخامَوالهَوى قَلْبَصَبّ \* فعليه لِكُلّ عَين وَ لِيسْلُ زَوِّدِينْامن مُسْنِ وَجَهِكُ ماداً مَ فَحُسْنُ الْوَجُودِ حالَّ تَحُولُ وصَلِّينًا نَصِلُكِ فِي هَذِهِ الدُّنَّالِّيا فانَّ الْمُفامَ فيها قَلِيْلُ مَنْ رَّآ هابَعْينها شانَّهُ القُطَّآنُ فيها كماتَشُوقُ الجُمُوْلُ إِنْ تَرْيْنِي أَدُ مْتُ بَعْدَبِياضٍ \* فَعَمِيْدُ مِن الْقَناةِ إلذَّ بُولُ -صَحِبَتُنْي على الغلاة نتَا أَنُّ مادَةُ اللَّوْن عندها التَّبَّدِيلُ ` سَتَرَتْكَ الْحِجالُ عنها ولكن \* بِكِ منها من اللَّمَا تَقْسِلُ مِغْلُها أَنْتِ لَوَّحَتْنِي وَأَسْغَمْ عُن وزادَتْ أَبْهاكُما العُطْبُولُ تَحْنَ أَدْرِي وَقَدْ سَالِنا بِنَجْدٍ \* أَطُو يْلُّ طَرِيْقْنَا أَمْ يَطُولُ

وكَثيرُ من السُّؤال الشِّياقُ \* وكَثِيرُ من رَدِّه تَعْلَيْلُ لا أَ قَمْنَا عَلَى مَكَانِ وانِ طَا \* بِ ولا يُمْكُنُ الْكَانَ الرَّحِيلُ كَلَّما رَحَّبَتْ بِناا لَّرُوضُ قُلْنا \* حَلَبُّ قَصْدُ ناواَنتِ السَّبيلُ فيكِ مَرْعي جِيادِنا والمَطايا \* واليهاوَحِيْفُناوالذَّ ميْلُ والْمُسَمُّونَ بِالْأَمِيرَكَنِيْرُ \* والْأَمِيْرُ الَّذِيْبِهِ اللَّا مُولُ الَّذِي زُلْتُ عِنهُ شَرَّقًا وَغَرْبًا \* ونَداهُ مُقَا بِلَيْ ما يَزُولُ ومَعِيْ ٱيْنَمَا سَلَكَتُ كَاتِّيى \* كُلُّ وَجْهِ لَهُ بِوَجْهِيْ كَفْيْلُ فا ذالعَذْلُ فِي النَّدِي زا رَسَمْعاً \* فَقَدَاهُ الْعَذُوْلُ وَالْمَسْذُولُ ومُوا لِ أُعَينِهِم مِن يَدَيْهِ \* نِعَمُّ غَيْـرُهُمْ بِهِـا مَقْتُولُ فَرَسٌ سَا بِقُ ورُمْمُ طُوِيْلٌ \* ودِلاصُّ زَعْفُ وسَيفُ صَقَيْلُ كُلُّمَا صَبَّحَتْ دِ يَا رَعَدُ وْ \* قَالَتْلَكَ الْغُيُونُ هَٰذِى السَّيُولُ دَهمَتْهُ تَطا يُرُالزُّرُداِلمُّ لِللهِ عِنْهُ كَمَا يَطِيْسرُا لنَّسِيْلُ تَقْنَصُ الْخَيْلَ خَيْلُهُ قَنَصَ الوَحْتُ شِويَ سَتَاسِ والْخَمْيَسَ الرَّمِبْلُ واذا الْحَرْبُ أَعْرَضَتْ زَعَمَ الهَوْ لَ لِعَيْنَيْمِ اللَّهُ تَهُدو يْلُ وإ ذا صَحَّ فالزَّمانُ صَحِيرٌ \* وإذا عتَكَّ فالزَّمانُ عَلَيْلُ وا ذا فا بَوَجْهُهُ عِن مَكانٍ \* فبه من ثَنَا هُ وَجِهُ جَمِّلُ

لَيْسَ إِلَّا كُ يِا عَلِيٌّ هُمَا مُّ \* سَيْغُهُ دُ وْنَ عِرْضِهِ مُسْلُولُ كَبْفَلا يامَنُ العِراقُ ومصْرٌ \* وسَرا ياكَ دُونَهاوا لَخْيُولُ لَوْلَحَرَّنْتُ عِنْ طَرِيقُ الاَعادِيْ \* رَبَطَ السِّدْرُ خَيْلَهُمُ و النَّحْيَلُ ودَرِي مُنْ اعَزَّهُ الدُّوعُ عِنهُ \* فيهما اَنَّهُ ٱلْحَقِيرُ الذَّلبْلُ اَ نْتَ طُولَ الْعَيْوة لِلْرَّوْمِ عَا زِ\* فَمتَى الوَّعْدُانَ يَكُوْنَ التَّغُولُ وسوى الرُّوم خُلْفَظَهُ رِكُرُومٌ \* فَعَلَى أَيَّ جَانبَيكَ تَمِيلُ قَعَدَ النَّا سُ كُلُّهُمُ عِن مَساعِيتٌكَ وَقامَتَ بِها الْقَنا والنَّصُولُ ما الَّذِيْءِنُدَهِ تُدارُالَمَنا يا \* كالَّذِيْ عِنْدَهُ تُدارُا لشَّهُولُ لَسُتَ أَرْضِي إِنَّ تُكُونَ جَواداً \* وزَما نِي باً نَا راكَ بَخِيْلُ نَغَمَ البعدعنك قُرْبَ العطايا \* مَرْتَعِيْ مُخْصِبُ وحِسْمِي هَرْلُ إِن تَبُّواْ تُ عَبْرُدُنيا يَ دارًا \* واتّا نِي نَيْلُ فا نْتَ الْمَهِلَ من عَبِيْدِيُ إِنْ عِشْتَ لِي ٱلْمُكافِو ولي من نَداكَ رِبْقُ ونيأً ما أُبالِي! ذا َّتَقَتْكَ الْمَا يَا \* مَنْ دَهَتْهُجُبُولُها والخُيُولُ وقال في صباه ارتجا لا وقد قيل له ما احسى هـذه الوفرة

لا نَحْسُ الوَّنْرَةُ حَتْنِي تُرِي \* مَنْشُورَةَ النَّفْفُرِينِ بَوْمَ القِتالَ

على فتلى مُعْتَقِلٍ صَعْدَةً \* يُعِلَّها من كُلِّ وافِي السِّبالِّ وَ فَي السِّبالِّ وَ فَالَ النِّبالِ

مُحِينَى قيا مِيْ ما لِذَاكُمُ النَّصُلِ \* بَرِيَّامِنِ الْجَرَحِي سَلِيمًامِنِ القَنْلِ مِ ا رئ من فِرِنْدي قطعةً في فِرِنْدِ \* وجَوْدَ لُأَضَرْبِ الهام في جَود قالصَّقْل وحُضْرَةُ تَوْب العَيْشِ فِي الْخُضْرَة البّي \* أَرَانُكَ احْمِرارَ المَّوْت فِي مَدْرَج النَّمْل أ مِطْ عنك تَشْبِبهي بماوكانَّما \* فما اَحَدُّ فَبْلِي و ما اَحَدُّ مِثْلَيْ و ذَ رْنِي وِ إِيَّا دُوطِرْ فِي وَ ا بِلِّي \* نَكُن واحِدًا لَغَى الوَرِي وَانْظُرَنْ فِعلْي وقال ايضا في صباه في الشاميّة يمدح سعيدبن احمد الكلابي أَحْدِي وَأَيْسُرُ مَا فَاسَيْتُ مَا قَلَا \* وَالبَّيْنُ جَارَ عَلَىٰ ضَعْفَى وَمَا عَدَلا ١ حَدِي وَالبَيْنُ جَارَعَ فَي وَمَا عَدَلا والوَجْدية والمَوْجُدية والنَّوه النَّوه ابداً \* والصَّبْريَنْ مَلَّ في جسمي كما نَحِلا لولا مُفارَقَهُ الأحبابِ ماوجَدَتْ \* لَها المّنايا الى أروا حنا سُبُلا بِمَالِجَفْنَيْكِ من سُحُرصِلِي دَنِفًا \* يَهُوى الْحَبُوة وَأَمَّا اِن صَدَدَّت فلا إِلَّا يَشَبُّ فَلَقَدْ شَا بَتْ لَهُ كَبِدُ \* شَيْباً إِذِ ا خَضَّبَتْهُ سَلْــوَةٌ نَصَلا يَحرُّ، شَوْقاً فلولااً نَّ رائحة \* تَزُورُه في رياح الشَّرق ما مَقلا هَاعَانَظُرِي َأُوْفَظُنَّهِ بِي تُرَيُّ هُرَقاً \* مَنْ لَمْ بَذُ قُ طَرَفًا منها فَقَدْ وَ الا مَّل الْأَمْدِرَيرِ فِي ضَعْفِي فَهَنَّهُ فَعُلِّي \* الى الَّتِي تَرَكَتَنِّي فِي الهَّوي مَثَلًا

آيْقَنْتُ أَنَّ مُعَيدًا طَالبِّ بِدَمِينَ \* لَمَّا بَصُرْتُ بِهِ بِالسِّرُّمْرِ مُعْتَقِلا وَٱنَّنِيْ غَبُّرُمُ حُصٍ نَضْلَ وَالِدِهِ \* وِنَا ئِلُدُوْنَ نَيْلِيْ وَصَّغَهُ زُحَلا قَيْلٌ بِمَنْبِهِ مَنْ وا أُونَا تُلِكُ \* فِي اللَّهْ فِي يَسَّالُ عَمَّن غَيْرَدُ سَأَلًا يَلُرُحُ بَدْرُ الدَّجِي فِي صَحْنِ فُرَّتِهُ \* وَبِحَمِلُ المَوْتُ فِي الْهَيْجِاءِ إِنْ حَمَلا تُرابُّهُ فِي كِلا بِ كُولُ أَ مُينها \* وسَيْفُهُ في جَنا بِ يَسْبَقُ الْعَذَلا لِّنُورِهِ فِي سَماءِ الْعَشْرِمُ خَتَرَقَّ \* لَوْصا عَدَ الفِكْرُفيه الدَّهْرَما نَزَلا هوالاَمِيْرَالَّذِي بِادَّتْ مِبِمُ بِهِ \* قِدْماً وساقَ اليها حَيْنُها الاَجَلا مُهَذَّا الْجَدِّيْسَتَسْقَى الغَمامُ لِهِ \* كُلُّوَ كَأَنَّ كُلُ أَخُلًا قِـــ مَسَلًا , لَّا رَأَنَّهُ وَخَيْلُ النَّصْرِ مُقْبِلَةً \* وآلَكُرْبُ غَبْرُعُوا ن أَسْلَمُوا الْعِلَلا . وضانَتِ الأَرْضُ حتَّى كانَ هارِبُهُمْ \* إِذِ ارَا يِ فَبُدَّ رَشَى طَنَّهُ رَجُلا فَتَدَنَرَكَّتَالاُولِكَ لاَقَيْنَهُمْجَزَراً \* وقدقَىآتَ الاُولِىٰ لَمْ نَلْنَهُم وَجَلا فَبَعْدَهُ وَ اللَّهُ اللَّهِ مِلُورَكَضَتْ \* بِالْخَمْلِ فِيلَهُ وَاتِ الطِّعلُ مَاسَعلا كُمْ مَهْمَهُ أُذُفِي تَلْبُ الدَّ لِبلِ به \* قَلْبُ المُحتِّ قَضا بِي بَعْدَما مَطَلا هَٰتَّدْ تُبِالنَّجْمِ طَرْفِيْ فِي مَغَاوِزِهْ \* وحُرُّوَجْهِيْ بِعَرْا لشَّمْسِ انْداَ فَلا ٱلكَحْتُ صُمَّ حصاها خُتَّ يَعْمَلَةٍ \* تَعَشَّمَرَتْ بِي البِكَ السَّمْلُ والجَبَلا لَوْكَنتَ مَشْوقَمِيْصِي فَوْقَ أَثْمُرُقِها \* سَمِعْتَ لِلْجِنِّ فِي غِبْطًا نِهِا زَجَلا

حتى وَصَلْتُ بِنَفْسِ ماتَ أَكْثَرُها \* وَلَيْنَنِي عِشْتُ مِنهَا بِالَّدِيْ فَضَلا أَرْجُونَدا كُولاا خُشْ الطالَ ب \* باصَنْ إِدَاوَهُ بَاللّه بِيا اللّه بَيْ اللّه بَيْ اللّه بَيْ فَراسان وقال وقد اهدى اليه عبيد الله بن خراسان هدية فيها سمك من سكر ولو زوعسل

قَدْشَعَلَ النَّاسَ كَنْرَةُ الأَمْلِ \* وَاَنْتَ بِالْكُومَاتِ فِي شُغُلَ لَهُ وَاَنْتَ بِالْكُومَاتِ فِي شُغُل تَمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ŀ

وقال في صباة ايضا اصديق له

اَحْبَبْتُ بِرَّكَ إِذْ اَرْنُتُ رَحِيْلا \* فَوَجَدْتُ اَكْثَرَما وَجَدْتُ فَلَا لا وعَلَمْتُ اللَّهُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللها بُصُرَةً و اَصِبْلا فَجَعَلْتُ مالهُ دِي إِلَي هَدِينَةً \* مِنْ يَ اللَّهِ وظَرْفَها النَّا مِنْلا بِرْ يَخِفُ على يَدَيْكَ فَبُولَهُ \* ويَكُونُ مَحْمِلُهُ عَلَيْ نَقِبْلا

17

قِعُا تَرَيا وَدُقِي فَهَاتَا الْمَخَا ئِلُ \* وَلا تَخْشَيا خُلُفًا لِمَا أَنَا فَا ئِسُلُ رَماني خِساسُ النَّاسِ من مائيا استه \* و آخَرُنُطْرٌ، من يَدَيه الجَناد لُ ومن جاهل بي وهوَيَجْهَلُجَهلُهُ \* ويَجْهَلُ عِلْمِيْ أَنَّهُ بِي جا هِلُ ويَجْهَلُأنَّى مالكُ الأَرْضِ مُعْسَرَّةٌ وَأَنَّى عَلَى ظَهْرِا لَسِّما كُبْنِ راحلُ تَّعَقَّرُ عِنَّدِيْ هِيَّتِي كُلِّ مَطَّلَبِ \* ويَقْصُرُ فِي عَيْنِي المَدَى المُنطَاولُ و مازلْتُ طَودًالاَ تَزُولُ مَناكِمِي \* الهِ إِنْ بَدَتْ للضَّيْمِ فِي زَلا زَلَ فَقَلْقُلْتُ الْهَمِّ الَّذِي قَلْقَلَ الْحَشَا \* قَلَا قَلَ عِيْسٍ كُلَّهُنَّ قَسِلًا قِلُّ إِذِ اللَّيْلُ وَارَانَا اَرَتَّنَا خِفَافُهَا \* بِقَدْحِ الْحَصَامَا لاَتُرِيْنَا الْمَشَاعِلُ كَانِّيْ مِنِ الْوَجْنَاءِ فِي ظُهْرِمَوْجَةٍ \* رَمَنْ بِيْ بِعَارًا مِالَهُنَّ سَوا حِلُ يُخَيِّلُ لِي أَنَّ البِلادَ مَسامِعِي \* وَأَنِّنَى فِيها مَا تَقُولُ العَواذِلُ ومَنْ بَبِّعُما أَبْغُي مِن الْمَجْدُوالعُلَى \* تَساوَى الْمَايِمْ مِنْدَدُوالعُلَا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّه الاَلْيسَتِ الساجاتُ الْإِنْفُوسَكُم \* وَلْيسَ لَنا اللّا السُّيو فَ و سَائِلُ نَمَا وَرَدَتُ رُوْحَ امْرِي رَوْحُهُ لَهُ \* ولاصَدَرَتْ عِن باخلِ وَهُوَباخِلُ غَتَا نَهُ مَيْشِي أَنْ تَغِثُ كُوا مَتِي \* ولَيْسَ بِغَثْ أَنْ تَغِثَّ الما لَكُ وقال يمدح شجاع بن محمّد بن عبدالعزيز المنجي الطائي

مَزْيَزُاكُمَّى مَنْ داؤُوْ الْحَدَقُ النَّجِلُ \* عِياءً به ماتَ الْمِتَّونَ من قَبْلُ فمَنْ شَاءَ فَلْيَنْظُرُ إِلَيَّ فَمُصْرَعِيْ \* نَذِيرًا لِلهُ مَنْ طَنَّ أَنَّ الهوي سَهْلُ وما هِيَ اللَّالَحْظَةُ بعد لَحْظَـةٍ \* إذا نَزَلَتْ في تَلْبهِ رَحَلَ العَقْلُ جَرِي حُبِّها مَجري دَمِي في مَغاصِابِ \* فَأَصّْبَعَ لِي عَن كُلِّ شُغْلِ بِهاشُغْلُ ومن جَسَدِ فِي لَمْ يَتُركِ السَّمْمُ شَعْرَةً \* فما فَوْ قَها إلا و فيها لَها فِعْلُ ا ذا عَذَلُوا فيها أَجَبُّتُ بَا يَّتَه \* حُبَّيْبَتا فَلْبِيْ فُو ادى هَياجُمْلُ كَانَّ رَقَيْبًا منكِ سَدَّمَسا مِعِيْ \* عن العَذْل حتَّى لَيْسَ يَدْخُلُم العَذْلُ كَانَ سُهِا دَاللَّيل يَعْشَقُ مَغْلَتِي \* فَبَيْنَهِما فِي كُلُّ هَجُرُلنَا وَصْلُ أُحِبُّ الَّتِي فِي البَدْرِمِنهِ امَشابِهُ \* وَأَشْكُوا لِي مَنْ لا يُصابُلَهُ شَكْلُ الح واحدالدُّنيا الى ابن مُحَمَّد \* شُجاع الَّذِي لِلَّهُ ثُمَّ لَهُ الفَضْلُ الى النَّمَوِ المُعلَوِ الَّذِي مَن مُن لَّه \* فَرُوعُ وَفَعْطَانُ بِنْ هُوْدِ لَهُ أَصْلُ الى سَيِّدِ لَوْبَشَرَا لللهُ أُمَّــةً \* بغَــيْدِنبِيّ بَشَرَ تُنا به الرَّسْلُ الى القابض الأرواح والصَّيْعَ مِ الَّذِي \* تُعَدِّثُ عِن وَقْفَا تِمَالَحَيْلُ والرَّجْلُ إلىٰ رَبِّ مالِ كُلَّما شَتَّ شَمْلُهُ \* تَجَمَّعَ فِي تَشْتَيْتِهِ لِلْعُلِي شَمْلُهُ \* تَجَمَّعَ فِي تَشْتَيْتِهِ لِلْعُلِي شَمْلُهُ هُمامَّ إِذَا مَا فَا رَقَ الْغِمْدَ سَيْفُهُ \* وَعَا يَنْتُهُ لَمْ تَدْرِإِيُّهُمَا النَّصْلُ رَا بَتَ ابْنَ أَمْ المَوْتِ لَوْ اَنَ بِاسَهُ \* فشي بَيْنَ اَهْلِ الأَرْضِ لاَنْقَطَعَ النَّسْلُ

هلى سابِيمِ مَوْجَ المَنَايا بِنَصْرِهِ \* خَدَا قُكَانَ النَّبْلُ في صَدْرِه وَبُّلُ وكُمُّ مَنَّن قَرْنِ حَدٌّ فَمَتْ لِنِزالِهِ \* فَأَنْمَ نُغَضِ الْآوالسِّنانُ لَهاكُمْلُ ا ذا قِيْلَ رِنْقَاقَالَ لِلْحِلْمِ مَوْضِعٌ \* وحِلْمُ الفَتِي فِي غَيْرِ مَوضِعِهِ جَهْلُ وَلُولاَنُولَٰكَ نَفْسِهِ حَمْلَ حِلْمِهِ \* كُلُالْرَضْ لَأَنْهَدَّتْ وِنَاءَبِهِ الحَمْلُ تَبَاعَدَتُ الْآمالُ عَنْ كُلِّ مَقْصِدٍ \* وضاقَ بِها الله الي بابِكَ السُّبْلُ وِنَادَى النَّدِي بِالنَّائِمِيْنَ عِنِ السُّرِي\* فَأَ شَمَعَهُم هُبُّو ا فَقَدْ هَلَكَ البُخْلُ وحالَت عَطا يا كُفُّهُ دُونَ وَعْدِه \* فَلَيْسَ لَهُ إِنْجَا زُوَ عُدِ وِ لا مَطْلُ فَا قُرَبُ مِن تَحْدِ بُدِها رَدُّ فائتٍ \* وَأَيْسَرُ مِن احْصائِها الْغَطْرُ والرَّمْلُ وماَ تَنْقَمُ الاَبَّامُ مَّمَّنْ وُجُوهُها \* لاَ خَمَصِه فِي كُلُّ نا تَبَةٍ نَعْــلَّ وما عَزَّهُ نيها مُوا دُاً رادَهُ \* وإنْ عَزَّا لَّاأَنْ يكونَ لَهُ مِثْلُ كَفِي نُعَلَّا فَخْرًا بِمَا نَّكَ مِنْهُم \* وَرَهْرًا لاَنْ أَمْسَيْتَ مِن أَهْلَهُ أَهْلُ و وَبُّلِّ لِنَفْسِ حَاوَلَتْ مَنكَ غِرَّةً \* وطُّوبِي لعَرْسِ ساعَةً مَنكَ لاتَّخُلُو فَمَا بِغَقِبَرِشًا مَ بَرْ قَكَ حَاجَةً \* وَلا فِي بِلا رِ ٱ نُتَ صَبِّبُهَا مَحْلُ وقال يهدج عبد الرحمٰن بن المبارك الانطاكي

صلَّةُ الهَجْوِلي وهَجْرُ الوصال \* نَكُّما نِي في المُّنْم نُكْسَ الهِلال نَغَدا الحِسْمُ نا قِصًا والَّذِي يَنْتُقُصُ مِنْهُ بَزَبْدُ في بَلْبِ الِّي تِفْ مَلِي الدِّمْنتَيْس بالدُّوِّس رَيًّا كَمَا ل في وَ جُنَةٍ جَنْبَ خالِ بِطُلُولُ كَا نَّهُنَّ نُجُلُومٌ \* في مِرامِ كَا نَّهُنَّ لَيَا لِي ونُوَ ي كَا نَهُ لَ مَلَيْهِ لَنَّ خِدامُ خُرْسُ بِسُوقٍ خِد ال لا نَلُمِني فِا نَنَّنَى اَ عَشَقُ العُشَّاقِ فِيهِا يِا اَعْذَلَ العُدَّالِ ما تُربُدُ النَّوى من الْحَيَّةِ الذَّوَّاقِ حَرَّا لَفَلا وَبُرْدَ الطِّلالِ لِ فَهُواَ مْضِي فِي الرَّوْعِ مِن مَلَكِ الْمُوَّ تِ وَأَسْرِي فِي ظُلْمَةٍ من خَال . و لِحَتْفِ فِي الْعِزْيَدُ نُومُ حِبُّ \* وِلْعُمْرِ يَطُو لَى فِي الذَّلَّ قَالِيُّ نَمْنُ رَكْبً مِلْجِنْ فِي زِيْ نَاسٍ \* فَوْقَ طَيْرِلَها شُخُوصُ الجِمالِ من بَناتِ الجَدِيْلُ فَي مِنافِي السِبْدِ مَشْيَ الأَبَّامِ في الآجالِ كُلُّ هَوْجًا وَلِلَّذِيا مِيسِمِ فِيهِا \* أَ تُرُّ النَّارِ فِي سَلِيسِطِ الذُّهِ بِاللَّهِ عامدات للبَرّوا لبَحْر والضِّرْ عَامَةِ ابِن الْبِارَكِ اللَّفْضال مَنْ يَزُرْهُ يَزُرْسُلِيما نَ فِي الْلَهِ كَ جَلا لا ويُوسُفَّا فِي الْجَمال ورَبِيْعًا يُضاحِكُ الغَيْثَ فيه \* زَهَرَا لِشَّكْرِمن رِيا ضِ الْعَالِيُّ نَفَحَنْنا منه الصَّبابنَسِيِّ \* رَدُّرُوحًا في مَيْتِ الآما ل

هُمْ عَبِّد الرَّحْمُنِ نَفْعُ المُوالِي \* وَبوارُ الا عداء و الا مسوالِ اكْبَرُ العَيْبِ عِنْدَهُ البَّخِلُ والطَّعْسِ مليه التَّشْبِيمُ بالرِّبْبالِ والجراحاتُ مِنْدَهُ نَعْمَا تُ \* سَبَتَتْ قَبْلُ سَبْبِهِ بسُوال ذاالسرائج المُنيَرُ هٰذَا النَّقَيُّ الْجَبُّ هٰذَا بَتيسَةُ الأبسد ال نَخُذاما ءَ رِجْلِهِ وانْضَحافي المستن نَأْ مَنْ بَوا بُقَ الزَّلْزال وامْسَحا ثَوْبَهُ البَقيْرَ على دا يُحكُما نَشْفَيا من الأَعْدِلِ ما لياً من نَوالِه الشَّرْقَ والْغَرُّ بِّ ومن خَوْفِهِ قُلُسوبَ الرِّجالِ قِا بِضَّا كُنَّهُ اليُّمني على الَّدنْـــّبا ولَوْ شاءَ حازَ ها بالشِّمــال نَفْسُهُ جَيِشُهُ وتَدْبِيْسِرُهُ النَّصْرُوالَّحَاظُهُ الظُّبا و العَسوالي ولَهُ فِي جَماحِمِ اللَّال ضَرَّبُّ \* وَتَعَسَّهُ فِي جَمساجِم الأَبْطالِ نَهُمُ لا تِقَائِدِ الدَّهُ هُرَ فِي بَوْ مَ نِزالِ و لَيْسَ يَسُومَ نِسِرا لِ رَجُلُ طِينُهُ من العَنبَ رالوَرْ ووطني العبا ومن صَلَصال فَبِقِبِّ اللَّهِ اللَّهِ عَنِهِ اللَّهُ ءَ فَصارَتْ عُذُوٌّ بَهَّ فِي الزَّلالِ وبقايا وَقارِهِ عا فَتِ النَّا سَ فصارَتْ رَكا نَهُ في الجِبال لَسْتُ مِمْنْ بَعَرَّهُ حُبُّكَ السِّلْمَ وأَنْ لا تَرى شُهوْدَ القِنالِ ذِ اكَ شَيٌّْ كُفَاكُهُ مَيْشُ شَانِيًّ لِكَ ذَ لِيَلَاُّو نَلَّـةً الْأَشْكَا لِ

واغْتَفًا رَّ لُوْ غَيَّرَ السُّخُطُمنَة \* جُعِلَتْ هَا مُهُــم نِعَالَ الَّنِعَالِ لِجِيا دِيَدْ خُلْنَ فِي الْحَرْبِ أَعْوالْمُ وَبَغْرُجُن مِن وَمِ فِي جِللل واسْتَعَارَالْحَدِ يْدُلُوْنَاوَالْهَىٰ \* لَوْنَهُ فِي ذَوائِبِ الْأَطْعَالِ ٱنْتَ طورًا اَمَرُ مِن نافع السَّمْ وطَوْرًا ٱحلى من السَّلْسال أنَّمَا النَّاسُ حيثًا نُتَ وماالنَّا ۚ سُ بِنَا سِ فِي موضِع منكَ خالي، و قال ارنجالا يصف كلباا رسلة ابو على الا وارجى على ظبي فصارة الكلب وحدة وقال ابو على لابي الطيب اعمل فية شياً وتشاخل ابوعلي بكتا به كما بواخذ ابو الطيب درجا فعد ثنى من كان حاضراانه اخذ الدرج وتساند الى الحايط في مجلس ابي على وعمل الارجوزة للوقت وقطع ابوعلى الكتاب ف أنشد 8 ومَنْدِزِل لَيْسَ لَنا بِمَنْزِلِ \* ولا لِغَيْرِا لَعًا دِ با تِ الْهُطُّلِ نَدى الخُزامي ذَفِر القَرَنُعُل \* مُحَيَّل مِلْوَ حُشِ لَمْ يُحَلَّلِ حَنَّ لنا فِيهِ مُراعِي مُغَرِل \* مُحَيَّن النَّفْسِ بَعيْدُ المَوْيل ائَنْنَا مُحُسُنُ الْجِيدِ مِن لُبْسِ الحُلِي \* وعادَةً العُرْيِ مِن النَّهُ شَالِ كَا نَّهُ مُضَمَّنَّ بِصَنْدَ لِ \* مُعْتَرِضًا بِمِثْلِ قَرْنِ الأَيْلِ يَحُولُ بَسْ الكُلُّبِ وا لَّمَّا مُّهِلِ \* فَحَلَّ كُلًّا بِي وَثاقَ الأَحْبُ لَ

مَى الشَدَق مُمُوْجُرِ مُسَلِّسُل \* أَقَبُّ سَاطٍ شَرْسِ شَمَرْدُ لَ منها إذا يتنغُ لَهُ لا يَغْزِل \* مُوَجَّدِ الْفَقْرَةِ رَخُو الْفَصْل لَهُ اذا آدُ بَرَلَحْ فُهِ الْمُثْلِ \* يَعْدُ وا ذا آحْزَنَ عَدُ وَالْسَهْلِ إذا تَلِي جاءً المدي وقُدْتُلِي \* يُقْعِيجُلُوسَ البَدويِّ المُصطَلَى بِٱرْبِمِ مَجْدُوْ لَهِ لَمْ نُجْدَل \* فُتْلِ الآيادِي رَبِذِاتِ الأَرْجُل أَنَا رُهَاأَمْنَا لُهَافِي الْجَنَّدَلِ \* يَكَا دُ فِي الْوَثْبِ مِنِ التَّفَتَّلُ يُجْمَعُ بَيْنَ مَتْنِهِ وِالصَّلْكَلِ \* وَبَيْنَ اَعَلًا أُو بِيَنْ الْأَسْفَلِ . شَبِنَّهُ وَسُمِي المضار بالوَلِي \* كَانَّهُ مُضَبَّ رُّمن جَرْ وَلَ إِمْ وَاتَّقُ عَلَى رِماح ذُبُّل \* ذِي ذَنبِ آجُردَ غَيراً عُزل المَّودَ غَيراً عُزل مِنْظُ فِي الْارَضِ حسابَ الجُمَّلِ \* كَا نَّنُهُ من جسْمِه بِمَعْز ل لُوكانَ يُباي السُّوطَ تَعَرِيكً بِلَي \* نَيلُ المُني وحُكُمُ نَعْسِ المُرسِل وعُتْلَهُ الظُّبْي وحَنْفُ التَّتْتُعْلِ \* فَا نُبَرَ مِافَذَّ يْنِ تَحْتَ الْغَسْطَلِ قَدْضَمِنَ الْآخِرُنَتْلَ الأَوَّلِ \* فِي هَبُوَ قَرَ كُلِّا هُمَا لَمْ يَذْ هَلِ لأَيَأْنَكُ فِي تُركِ أَنْ لا يَاتَكُي \* مُقْتَصِمًا على الكَانِ الأَهْوَلِ يَخَالُ طُولَ البَحْرِعَرْضَ الجَدُولِ \* حتى إن انْإِلَ لَهُ نِلْتَ افْعَلِ اِفَتَرُّهُ نِ مَذْرُوْ بَهَ كِالْأَنْصُلِ \* لاَتَعْرِفُ العَهْدَ بِصَنَّل الصَّيْقَلِ

مُركّباتِ في العَذابِ المُنْزَلِ \* كَانّها من سُرْعَة في الشّما لِهُ كَانّها من ثِقْل في يَذْ بُل \* كَانّها من سَعَة في هُوجَل كَانَّهُ من عِلْمِ في اللّهُ بِهِ المَقْتَلِ \* عَلّم بُقراطَ فِصاد الأكْحَلُ فَهَا لَ مَا لِلْقَفْرِ لِلنَّجَدُّ لِ \* وصارَما في جِلْدِة في المِرْجَلِ فلم يَضِرْنا مَعْهُ فَقْدُ الأَجْدَلِ \* اذا بَقَيْتَ ما لِلَهَ أَا با عَلِي

\* فَا لُلْكُ لِلَّهِ الْعَلَىٰ ثُمَّ لِيْ

وقال يمدح اباالعشائر الحسيس بن ملى العمدان لا تَحْسُبُوا رَبْعَكُمْ و لا طَلَلَةً \* اَ وَّ لَ حَيٌّ فِر ا قُكُم قَنَلَهُ قدَ تِلْغَتْ قَبْلَةٌ النَّنْفُوسُ بِكُمْ \* وَأَكْثَرَتْ فِي هَوا كُمُّ الْعَذَلَّةُ خَلاو نيه اَهلُ و اَ وْحَشَنا \* و نيةِ صِرْمُ مُرَوّ جُ إ بِلَهُ لوسارَذاكَ الْحَبِيبُ مِن فَلَكِ \* مارَضِي الشَّمْسَ بُوجَهُ بَدَلَّهُ ٱحبُّهُ والهَوى وأَدْ وُكُورَا \* وكُلُّ حُبِّ صَبا بَثُّهُ وَوَلَهُ يَنْصُرُهِ النَّهْ يُثُوُّهُمْ ۚ طَامِئَةً \* إلى سوا هُ و سُحْبُها هَطلَّهُ واحَرْبِا منكِ ياجَدَا يَنَهَا \* مُقْيْمَةً نا عَلَمِيٌّ و مُرْ تَحِلَّهُ لوخُلطَالمُسْكُ والعَبيْرُبها \* وكَسْت فيها لَخَلْتُهَا تَفلَهُ أَنَا ابْنُ مَنْ بَعْضُهُ يَفُوقُ اباالسِّباحِثُ وَالنَّجْلُ بَعْسُ مَنَ نَجَلَّهُ

وِانَّمَا يَذَكُّرُ الْجُدُّ وَ دَلَّهُمْ \* مَنْ نَفَرُوهُ وَأَنْفَدُو احِيلَهُ فَخْرَالعَضْبِ أَرُوحُ مُشْتَمِلَهُ \* وسَدْهَرِي آرُوحُ مُعْتَقَلَمة وْلْيَفْخَوِالْعُخُرَا ذْغَدَوْتُ بِهِ \* مُوْتَدِيّاً خَيْسُونُ وَمُنْتَعِلَةً أَنَا الَّذِي بَيِّنَ الإِلْهُ بِهِ الْآَفْسِدَارُ وَالْمِرْأُ مَيْثُمَا جَعَلُهُ جَوْهَرَةً تُقْرَحُ الشِّرافُ بِها \* وغُصَّةًلا تُسْبِغُها السَّفلَـــة إِنَّ الكِذَابَ الَّذِي أَكَادُهِ \* أَهْوَنَ مِنْدِيْ مِنْ الَّذِيْ أَكَادُهِ \* أَهْوَنَ مِنْدِيْ مِن اللَّذِي نَفَلَهْ فلا مُبالِ و لامُداج ولا \* وان و لاعاجِزولا تُكَلَّــهُ ودارع سُفْتُ مُ فَضَرَّلَقًا \* فِي الْمُلْتَقِي والْعَجاج و الْعَجَلَةُ وسامِع رُ عُنُّهُ بِقَا فَيَسِيِّهِ \* يَحَارُ فَيِهَا الْمَنَقِّرُ الْقُوَ لَهُ ورُبُّهَا أُحْضِرُ الطُّعَا مَ مَعِيْ \* مَنْ لايُسارِي النَّهْ وَالَّذِي آكَلَهُ ويُطْهِرُ الجُّهُلَ بِي وَاعْرِفُهُ \* وَالدُّرُّدُرُّ بِرَغْمِ مَنْ جَهِلَّهُ مُسْتَحْبِياً من أبي العَشائران \* أَسْحَبَ في غيراً رَّضة حَللَة أَسْحَبُهَا عِنْدُهُ لَدى مَلِكِ \* ثِيا بُهُ من جَلْيْسه وَ حلَّهُ وبيضُ غِلْما نه كَنا ثِله \* أَوَّلُ مَحْمُول سَيْبِهِ الْحَمَلَةُ مَالِيَ لا أَمْدَهُ التَّصَيْنَ وَلا \* أَ بُذُلُ مِلْوُدٌ مِثلَ ما بَذَ لَهُ ٱلْخَفَتِ الْعَيْنَ عِنْدُهُ خَبَرًا \* أَمْ بَلَغَ الْكَيْدُ بِا نَ مِا آهَلَهُ

أَمْ لَيْسَ ضَرِّابُ كُلِّ جُمِّجَمة \* مَّنْخُوةِ ساعَةُ الوَّقِيلِ زَ علَهُ وصاحبَ الجُودمايفارقه \* لوكانَ للجُود مَنْطِقٌ مَذَلَةٌ وراكِبَ الهَوْل ما يُفَتُرُهُ \* لو كان لِلْهَوْل مَحْزم مَوْلَهُ وَفَارَسَالَاْحَمَرِالُمُحَلِّلُ فِي \* طَيْءٍ الْمُشْرَعِ اللَّفَنَا فِبَكَ هُ لْآ رَاتْ وَجْهَةُ خُيُوْلُهُ لِللَّهِ لِا رَاتْ كَفَلَـهُ فَا كُبَرُوا فَعْلَهُ وَ أَصْغَـــرُهُ \* أَكْبَرُ مِن فَعْلِهُ الَّذِي فَعَلَمْهُ { لَنَاتِلُ الواصِلُ الْكَمِيلُ فَلَا \* بَعْضُ جَمِيلٍ عِن بَعْضِهِ شَغَلَهُ " فَواهُّ والرِّماحُ نَشْجُرُهُ \* وطاعنٌ والهباتُ مُتَّصلَـهُ وُكُلُّمَا آمَنَ البلادَ سَرِئُ \* وُكُلُّمَا خِيْفَ مَنْدِزِلُّ نَزَ لَهُ وُكَّلَماجا هَرَا لَعُدُوَّضُمِّي \* أَمْكَنَ حَتَّى كَا نَّهُ خَتَلَهُ يَحْتَقِرُ البِّيضُ واللَّدانَ إذا \* سَنَّ عليه الدُّ لاصَ أَ وْنَثَلَهُ قَدْ هَذَ بَتْ فَهُمْ مُهُ الْفَقَا هَةُ لِي \* وَهَذَ بَتْ شَعْرِي الْفَصَاحَةُ لَهُ فَصِرْتُ كَالسَّيْفِ عَامِداً يَدَا \* مَا يَعْمَدُ السَّيْفُكُلُّ مَنْ حَمَلَهُ -

وجعل ابو محمد يضرب البخور بكم مويقول سوقا الى ابى الطيب فقال ارتجالا

يا أَكْرَمَ النَّاسِ فِي النَّعَالِ \* وَأَصْدَقَ النَّاسِ فِي الْمُصَالُ انْ قُلْتَ دَا لَبَهُ و رَسُوْقًا \* فَهِ كَذَا قُلْتُ فِي النَّسُوا لِ وقال يمدح القاضى اباالفضل احمد بن عبد الله بن الحمن الانطاكي لَكِ بِامَنازِ لَ فِي الْقُلُوبِ مَنازِلُ \* اَقْفُرْتِ أَنَّتِ وَهُنَّ مِنْكِ ا وَا هِلُ يَعْلَمْنَ ذاك وما مَلَمْت وانَّما \* أَوْلاكُما ببكيَّ مليه العا فلّ وآنا الَّذِي اجْنَلَبَ المَنَّلَةَ طَرْفُهُ \* فَمَنِ الْمُطَالَبُ والْقَتِيلُ الْقَاتِلُ تَخلُوا لَدْ يَارُمِنِ الطِّبَاء وَمِنْدَهُ \* مِن كُلُّ تَا بِعَةِ خَيا لُ خَا ذِلُ ٱللَّاءِ أَفَنَكُهَا الجَبَانُ بِمُهَجَّتِيْ \* وَأَحَبُّهَا قُرْ بِأَا لِيَّ البَاخِلُ الرَّامِيا تُ لَنَا و هُنَّ نُوا فِرُ\* والْخَا تِلَاتُ لَنَاو هُنَّ فَوافِلُ كَأَفَانَناهِ نِي شِبِهِنَّ مِن المهَا \* فلَهُنَّ في غَيرًا لتَّرابِ حَبا للِّ مِنْ طاعِنِيْ ثُغَرا لرِّجالِ جَآذِرٌ \* ومن الرِّماح دَمالِمٍ وخَلا خِلُ ولِذا ا سُمُ أَغُطِيَةِ العُيونِ جُفُونُهَا \* مِن انَّهَا عَمَلَ السَّبوفِ عوامِلُ كُمْ وَ فَفَةٍ سَحَرَ تُك شَوْقاً بعدَ ما \* غَرِي الرَّقِبْبُ بِنا ولَجَّ العاذِلُ دُونَ التَّعَانُقِ نَاحِلَيْنِ كَشَكْلَتَيُّ \* نَصْبِ أَ دَ تَهُما و ضَمَّ الشَّاكِلُ ا نُعَمْ و لَذَّ عَلِلاً مُو ر آو ا خَرْ \* اَبَدَ ا إِذَا كَا نَتْلَهُنَّ اَوَائِلُ ما دُمْتَ من أَرِب الحِمان فِا نَّما \* طِلَّ الشَّباب عليك طِلَّ زائِلً

لِلَّهْ و آو نَهُ تَمُ رِّكَا تُها \* قُبَلُ يُزَوَّدُها حَبِيْتُ راحِلُ كَجِمَعَ الزَّمانُ فِما لَذِيْذُ خَالِصُ \* مَمَّا يَشُوبُ ولاسُرُورُ كَاملُ حَتَّى ٱبُوالفَصْلِ بْنِ عَبْدالله روُّ يَتُهُ اللَّهِ وَهُيَ الْمُعَامُ الْهَائِلُ مَمْطُورَةُ طُورُ قِي إِلَيْهَا دُونَهَا \* من جُوْدِ فِي كُلِّ عَجَّ وا بِلَّ مَحْجُوبَةً بِسُر ١ دِ قِ مِن هَيْبَةٍ \* تَثْنِي الأَزِمَّةَ والمَطِيِّي ذَوا مِلُّ للسَّمْسِ بِيهِ وللرِّباحِ وللسَّحِا \* بِ وللْبِحارِ وللْأُسُودِ شَمَا ئِلُ ولَدَيةُ مِلْعِقْيا سِوالاَدَبِ المُعُاللهِ ومِلْمَيْوة ومِلْمَمات مَنا هِلُ لَوْلَمْ يَهَبْلَجَبَ الْوَقُودِ حَوالَهُ \* لَسَرى اليه قَطَا الفَلاةِ النَّاهلُ يَدْ رِيْ بِمَا بِكَ قَبْلَ تُظْهِرُهُ لَهُ \* مِن ذِهْنِهِ وِلْجِبْبُ قَبِلَ تُسَائِلُ وتَوا \* مُعْتَرضاً لَهَا ومَوَلْياً \* اَحْدا فَنَا و لَحا رُحبرَ، تُقادلُ كَلِما تُهُ قُضُبُ و هُنَّ فَو ا صِلٌّ \* كُلَّ الضَّوا بُب تَحْتَهُنَّ مَفاصِلُ هَزَمَتْ مَكَا رِمُّهُ الْكَارِمُ كُلُّهَا \* حنَّى كَانَّ الْكُرُمَاتِ قَبَائِلُ وَقَتَلْنَ دَفْرًا وِالَّهُ هَيْمَ فِهَا نُرِئ \* أُمَّ اللَّهُ هَيْمٍ والْمَّ دَ فُرِهِا بِلُ هَلَّا مَنْ العُلَماءِ واللَّهِ الَّذِيُّ \* لا يَنْتَهِي ولِكُلِّ لُرِّ ساحِلُ لَوْ طَا بَ مَوْلِدُ كُلِّ حَيَّ مِثْلَةٌ \* وَلَدَالنِّسَاءُ وَمَا لَهُنْ فَرِوا إِلَّ لوبان بالكَرم الجَنِينُ بَيانَهُ \* لَدَرَتْ بِهِ ذَكَرُ أُمَّ الْتَى الْحَامِلُ

لَيَزِدْبَنُواالَحَسِنِ الشِّرافُ تَواضُّعًا \* هَيْهاتَ تُكْتَمُ فِي الظُّلامِ مَشاعلُ سَنرُ وَاالنَّدَى سِتْوَالغُرابِ سِفادَةُ \* فَبَدَاوِهَلَ يَضُفَّى الرَّبابُ الهاطلُ جَفَخَتْ وهُمْ لاَ يَجْفَخُون بِها بِهِمْ \* شِيمٌ على الحَسَبِ الأَفْرِد لا يْلُ مُتَسَابِهِي وَرَعِ النَّفُوسِ كَبِيْرُهُمْ \* وصَغِيرُهُمْ عَفَّ الإزارِ مُلاحِلُ يَا افْخَرْفِانَّ النَّاسَ فِيكَ ثَلْتُهُ \* مُسْتَظُّهِمُّ اوحاسِدٌ ٱوْجاهِلُ ولَقَدْ عَلُوتَ فِمَا تُبَالِي بَعْدَما \* عَرَفُوا أَيَحْمَدُامْ يَذُمُّ القَالِلُ أَتْنْيُ مِلِيكَ وِلَوْتَهَاءُ لَقُلْتَ لَى \* فَصَّرْتَ فا لإمْساكَ مَنْتِي نائِلُ لا تَجْسُرُ الفَصَحَاءُ تُنْشِدُ هَا هُنَا \* بَيْتًا وَلَٰكِنِّي الهِــزَبْرَا ابِمَا سِــلُ ما نالَ أَهْلُ الْجَاهِلِبَةِ كُلُّهُم \* شِعْرِي ولاسَمِعَتْ بِسِدِّرِي باللَّ واذا أَنَتُكَ مَذَمَّتِي مِن ناقِصِ \* فَهْيَ الشُّهادَةُ لِيَّ بِأَنَّهِ مُاضلً مَنْ لَي بِنَهْمِ أُهَيْلِ مَصْرِيدٌ مِنْ \* أَنْ يَحَسُبَ الهِنْدِيُّ فَهِمْ بِاقِلُ وَا ما وحَيَّكُ وَهُوَ عَا يَةُ مُقْسِمٍ \* لَلْحَقَ اَنْتَ وماسِواكَ الباطِلْ الطُّيْبُ ٱنْتَ إِذَا أَصَا بَكُ طِيْبُهُ \* وَالْمَاءُ أَنْتَ إِذَا إِغْتَسَلْتَ الْغَاسِلُ مادار في الحَنك اللَّسانُ وقَلَّبَتْ \* قَلَمَّا بِأَحْسَنَ مِن ثَناكَ اَناملُ وقال يَمدم اباالحسين بدربن عمار ٱبْعَدُ نَأْ يِ الْمِلِيْحَةِ الْهَخَـلُ \* فِي الْبُعْدِمِا لا نُكُلُّفُ الإِبِلُ

ملو لَةً ما يَدُوْمُ لَيْس لَهِا \* من مَلَلِ دا تِسمِ بها مَلَلُ كَا نَّهِا قَدُّها إِذَا انْفَتَلَتْ \* سَكُرا نُ مِن خَمْرِ طَرْفِهِ انَّمِلُ يَجْذ بُها تُحْتَ خَصْرِها عَجُزٌّ \* كَا نَّهُ مِن فرا قِها وَجِلُ بِي حَرُّ شَوْقِ اللَّ تَرَشِّفِها \* يَنْفَصِلُ الصَّبْرُ حِينَ يَتَّصِلُ ا لَتَغُرُ وا لَّنَّحُرُو الْمَحَلَّخَلُ والْمُصْمُ دَائِي والْفَاحِمُ الرَّحِلُ و مَهْمَة جُبْتُهُ على قَدَ مِنْ \* تَعْجُزُ عِنْهُ الْعَسِر أُصِسُ الذُّلُلُ بِصارِمي مُرْتَدِ بِمَخْبُ رَتَى \* مُجْتَ زِي الظَّلام مُشْتَمَلُ اَدُ اصَدِيْقٌ نَكُرْتُ جَانِبَهُ \* لَمْ تُعِيَّنِي فِي فِرا قِهِ الْحِيلُ في َسَعَةِ النَّهَا فِقَيْنِ مُضْطَرِبٌّ \* وفي بِللَّهِ مِن أُخْتِها بَدَلُ و في ا عُنِما را لا مِبْرِ بَدْرِبْنِ عَمَّ لرِعَنِ الشُّغْلِ الوّري شُغُلِلُ أَصَبَرُ مَا لَا كَالِهِ لِذَوِي الْحَا جَةِ لا يُبْتَدى ولا يُسَلُّ ها نَ عَلَى قَلْبِهِ إِلَّوْمَا نُ فَمِا \* يَبِيِّنُ نَيْدٍ غَسَمٌ ولا جَذَلُ يكادُ من طاعَةِ الحِمام لَهُ \* يَقْتُلُ مَنْ ما دَنا لَـهُ أَجَلُ يكَادُمن صَعَة العَزيْمَة ما \* يَفْعَلُ قَبْلَ الفعال بَنْفَعِلُ تُعَــرَفُ فِي مَيْنِهِ حَقَا يُقُــهُ \* كَا نَّــهُ بِا لَّذَ كَاء مُكْتَحِلُ أُشْغِقُ عندا تقاد فِكْرَتِهِ \* عليه منها أَخافُ يَشْتَعلُ

آغر المُعْدِ الله عَلَى اللهُ عَلَى ال يُقْبِلُهُ مِ وَجْهَ كُلُّ سَائِحَهُ \* أَرْبَعُهِا قَبْلَ طَرُّ فِهِا نَصِلُ جُرْداءُ مِلْ والحِزامِ مُجْفَرَة \* تَكُونُ مِثْلَى عَسِبْبِها الْخُصَلُ ان إَدْ بَرَتْ فُلْتَ لا تَأَمِّلُ لَهَا \* أَوْا قُبِلَتْ فُلْتُ ما لَهَا كَعْلُ وِالْطَعْنُ شَزْرٌ وِالاَرْضُ وَا جَعَنَّهُ \* كَا نَتَّسَا فِي فُو ا دِ هَا وَ هَلُ قَدْصَبَغَتْ خَدُّهَا الَّذِمَا ءُكُمَا \* يَصْبَغُ خَدَّ الْخَرِيْدَ قِ الْخَجَلُ والخَيْلُ تَبْكِيْ جُاوِدُها عَرِقًا \* باَ د مُع ما نَسُحَّهــــــا مُقَلُ سارَولاَ تُفْـرَمن مَوا كِبه \* كَا تَبَّا كُلُّ سَبْسَبٍ جَبَـلُ يَمْنَعُهِ إِلَّا نِ يُصِينُهَا مَطَرُّ \* شَدَّةُ مَا قَدْتَضِا بِقَ الأَسَالُ يَا بَدْ رُيا بَحْــرُ يا غُمـامَةُ يا "لَيْتَ الشَّرِي وياحِمامُ با رَجُلُ انَّ الْبَنَانَ الَّذِي تُقَلِّبُهُ \* مِنْدَكَ فِي كُلِّ مَوْضِع مَّمَـلُ إِنَّكَ مِن مَعْشَرِ ا ذَ اوَ هَبُوا \* ما دُونَ آعْمارهِمْ فَقَــدُّ بَخِلُوا نُّلُوبُهُمْ فِي مَضاءِ مَا امْنَشَقُوا \* قاما نُهُمْ فِي تَمامِ مَا اعْتَقَلُوا اً نْتَ نَقِيْضُ اسْمِهِ إِذَا اخْنَلَعَتْ \* قَوا ضِبُ الهِنْدِ وَالْقَمَا الَّذَّ بُلُ ٱنْتَ لَعَمَرْ يِ البَدُّ رُاللَّا بُرُّ والشِّك كَّ فِي حَوْءَ ــ قَ الوغي زُحَلُ كَنْبَيُّهُ لَسْتَ رَبُّهِ ا نَعْلُ \* و بَلدَأٌ لَسْتَ خَلْيَهِ ا مُطُلُ

قُصِدْتَمن شَرِقِها ومَغرِبها \* حتَّى اشْنَكَتْكَ الرَّكابُ والسُّبُلُ لَمْ نَبْقِ اللَّا تَلْيُلُ عَا فِيَدِنَّ \* فَدْوَفَدَ ثُنَّجُتَدِ يُكَهَا العَلَلُّ عُذْرُ الْلُومِيْنَ نبكَ ٱللَّهُمَا \* آسِ جَبَانُ وَمِبْضَعُ بَطَــلُ مَدَدْتَ فِي رَاحَةِ [لطَّبيْبِ يَدًّا \* وما دَرِي كَيْفَ يُغْطَعُ الاَ مَلَ أَنْ يَكِي الَّنْفُعُ ضَرَّ بِالطِّنَهَا \* فَرُبَّمَا ضَرَّظَهْ ـ رَهَا الْقُبَلُ يَشُقُّ فِي عِرْنِهِا الْفِصادُ ولا \* يَشُقُّ فِي عِرْقِ جُوْدِهَا الْعَذَلُ خَامَرَ أُلِدْ مَدَدْ تَهَا جَزَعُ \* كَا نَّهُ مِن حَدْ ا تَهْ عَجِلُ جَا زَحُدُ وَدَا جُتِهَا دِ فِنَا تَى \* غَيْرَ اجْتِهَا دِ لِأُصِّهِ الْهَبَلُ ٱبْلَغُ مَا يُطْلَبُ النَّجَاحُ بِهِ الطَّبْعُ وَمِنْدَ النَّعَمُّقِ الزَّلَلِّ إِزْ ثَ لَهَا إِنَّهِ ابِمَا مَلَكَتْ \* وَ بِا لَّذِي فَدْ أَسَلْتَ تَنَّهُمِلُ مِثْلُكَ بِا بَدْرُ لا يَصُونُ ولا \* تَصْلُـمُ الْالْمِيْلِكَ اللَّهِ وَلُ

وقال ايضا يمدحه

بَعَا نَى شَاءَ لَيْسَ هُمُّ ارْتِحَالاً \* وحُسْنَ الصَّبْرِ زَمُّوالا الْجِمالا تَوَلَّوا بَغْتَدَةً فَكَا لَّ بَيْنًا \* تَهَيَّبَنِي فَعَا جَا بِي اغْتِيا لا فكانَ مَسِيْرُ غَيْرِ هِم ذَ مِيْ لا \* ومَيْرُ الدَّمْ عِ اِثْرَهُمُ الْبِما لا كَانَ الْعِيْسَ كَانَتْ فَوْقَ جَفْنِي \* مُنا خاتٍ فلمَّا ثُونَ سالا كَانَ الْعِيْسَ كَانَتْ فَوْقَ جَفْنِي \* مُنا خاتٍ فلمَّا ثُونَ سالا

وَهَجَّبَتِ الوّرِي الطَّبَياتِ هَنِّي \* فسا عَدَّتِ البرَاتِعَ والصِّجالا لَبِسُنَ الوَ شْيَ لا مُتَجَمِّلاتٍ \* ولَكِنْ كَيْ يَصُنَّ بِهِ الجَمالا وضَفَّـــرْنَا لَغَد اثِرَلا لِحُسْنِ \* وَلَكِنَّ خِفْنَ فِي الشَّمَوِا لضَّلا لا بِجِ سُمِي مَنْ بَرَتْهُ فلوا صارَتْ \* وِشا حِيْ تُقْبَ لُو لُؤَةٍ لَجا لا ولَوْلااَ نَنِي فِي فَبْسِرِنَسُو مِ \* لَبِتُّ اَظُنُّنِي منسه خَبِسَا لا بَعَ تُ قَمَرًا وما لَتْ خُوْطَ بانِ \* و فا حَتْ مَنْبَرًّا و رَنَتْ غَزَالا كَانَّ الْحُزْنَ مَشْغُوفٌ بِأَنْهِي \* فساعَتَهَ هَجُدوها يَجَدُ الوصالا كَذَا الَّهُ نَبا عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِي \* صُرُونَكُ لَمْ بُدِمْنَ عليه حالا اَ شَدًّا لَغُمْ عِنْدِيْ فِي سُرُورِ \* تَيَقَّنَ عنهُ صاحِبُ مَهُ انْتِقالا الَّهْتُ تَرَدُّلِي وَجَعَلْتُ أَرْضِي \* فَتُودِي وَ وَالغُرِيُّ يُريَّ الجُلالا نَها حا وَلْتُ فِي اَ رَضِ مُقامًا \* و لا اَ زُّ مَعْتُ عِن اَ رُضِ زَوالا عَلَى فَأَقِ كَأَنَّ الرِّيْمَ تَحْتِيْ \* أُوَجِّهُهُ اجَنُدوباً أَوْشَما لا الى البَدْرِبْنِ عَمَّا رِ الَّذِي لَمْ \* يَكُنُّ فِي فُرَّا الشَّهْ \_ را لهِلالا ولَمْ يَعْظُمْ لِنَقْصِ كَانَ فيم \* ولَمْ يَزَلِ الاَ مِبْرَولَن يَسزالا بِلامِنْلِ وإِنْ أَبْصَرْتُ فيه \* لِكُلِّ مُغَيَّبٍ حَسَن مِثالا حُسامُ لا بْن را ئِقِ الْمَرجى \* حُساكُم اللَّقِي ايَّامَ صالا

مِنا نَّ فِي قَنا وَ بَنِي مَعَدٍّ \* بَنِي آسَدِ إِذَا دَ مُوَّا النَّزالا اَعَزُّ مُعالب صَعْلًا و سَيْفًا \* وَمَفْدُرَةً و مَحْمَيَةً و آلا واَشْرَفُ فَا خِرِ نَفْسًا وَقُومًا \* وَاكْرَهُم مُنْتَهِم عَشًّا و خالا يَكُونُ أَحَقَّ اثْنَا عِملية \* على الدُّنْيا و أَهْلَيْها صُحا لا و يَبْقِي ضِعْفُ ما قَدْقِيلَ فيه \* إِذَا لَمْ يَتَّرَكُ إَحَدُ مِقَالا فَياانُّسَ الطَّاعِنْيْنَ بِكُلِّ لَدْنِ \* سَواضِعَ يَشْتَكِي البَطَلُ السَّعالا وبِالْبِنَ الضَّارِبِيْنَ بِكُلِّ عَضْبٍ \* منَ الْعَرَبِ الأسافلُ والقلالا أَرَى المُنشاعرينَ فَرُ وابذمني \* ومَنْ ذا يَحْمَدُ الدَّاءَ العُضالا ومَنْ يَكُ ذَانَهِم مُرْمَرينِ \* يَجدُ مُرَّابِهِ الماءَ الزُّ لالا وفالُوا هَلْ يُبَلِّغُكَ الثَّرَيا \* فقلت نعَمَّ اذا شِنتُ استِفالا هو المُفنى الدَاكي والاَمادِي \* وببض الهندوالسُّمْ والطُّوالا و قائدُ هامُسوَّمَةُ خفا فا \* على مَى نُصَبُّمُهُ ثِقا لا جَوا بُلَ بِالقُنِيِّ مُثَقَّفَاتٍ \* كَأَنَّ عَلَى عُو اصلِها الذَّ بِالا اناوَطَئَتُ بَايِدِ يُهاصُخُوراً \* بَقَيْنَ لَوَظْءِ أَرْجُلِها رِما لا جَوابُ مسائِلُي الله نَظْيدر \* ولا لكن في سُوّا لك لا ألا لا لَقَدَامَنَتْ بَكَ الاِحْدامَ نَفْسٌ \* تَعُددَ رَجاءَ عَا إِيا كَ مَا لا

و قدوَجِلَتْ قُلُونِ مِنْكَ مَتَى \* غَدَتْ أُوجِ الْهِ الله وجالا مُرُورُكَ أَنْ تَسُرَّالنَّاسَ طُـرًّا \* تُعَلِّمُهـم عليك به الدَّلا لا إِذَاسَأَ لُوا شَكَرْنَهُمُ عليه \* وانْ مكَنُوا سَا لُتَهُمُ إِلسُّوالا وأَسْعَدُمن رَآينا مُسْتَمِيْرُ \* يُزِيلُ المُسْتَمَاحَ بِآنَ يُنَا لا يُفارِقُ مَهْمُكَ الرَّجَلَ المُّلاتِي \* فِرا قَ الغَوْسِ مالاقَى الرَّجالا فما تَقِفُ السِّهامُ على قُرار \* كَانَّ الرِّيشَ يَطَّلِبُ النَّصالا سَبَقْتَ السَّابِينِينَ فَمَا تَجَارِي \* وجاو زَتَ العُلُـوفما تعالى وأقسِمُ لَوصَلَعْتَ يَمِينَ شَيْ إِلَا صَلْمَ العبا دُلَّهُ شما لا أُوَلَّبُ مِنكَ مَارٌ فِي فِي سَماءٍ \* وإِنْ طَلَعَتْ كَواكبُهاخِصالا وأَحْجَبُ مِنكُ كَيْفَ قَدَرْتَ تَنْشا \* وَقَدْ أُعْطِيْتَ فِي الْهُ دالكَما لا وقال وقدخرج بدربي عما راكاسده هاجه عن فريسته فوثب كككفل فرسة فضربه بسيفهثم قتلسه العمدد فى النَدِّالِ عَزَمَ العَلِيطُ رَحِيلًا \* مَطَرَّ تَزِيدُبه النَّدُورُ مُحُولًا يانَظُرَةًنَفَتِ الرَّقادَوغادَرَتُ \* في حَدَّ قَلْبيْ ماحَبِينْتُ نُلُولا كانَتْ من الكَعْلاءِسُولِي إنَّما \* أَجَلِيْ تَمَثَّل فِي فُوادِي سُؤلا اَجَدُالْجَفَاءَ عَلَى مُواكَمُرُوَّةً \* والصَّبْرَ الَّذِي نُواكِ جَمِيْلا

وأرى تَدَلَّكِ الحَيْمُ مُحَبَّبًا \* وارى فَلِيْلَ تَدَلِّل مَمْلُو لا تَشْكُورَ وا دِفَكِ المَطِيَّةُ فُو نَهِ الْمُ شَكُّو ي الَّتِي وَجَدَثْ هُواكِ رَحِيلًا وَيُغِيُّرُنِّي جَذْبُ الزِّمامِ لِقَلْبِها \* فَهَا ۚ إِ لَيْكِ كُطَا لِبِ تَقْسَلًا حَدَقُ الْحِسانِ مِن الْغُوانِيُ هِجْنَ لِي \* يَوْمُ الْفِرا قِ صَبا بَةً وَغَلِيْلًا حَدَقُ يُذِمَّ من القَوائِلِ مَيْرَها \* بَدْ رُبْنَ عَمَّا رِبْنِ السَّعِيلا الفارجُ الكُرَبَ العِطَامَ بِمِثْلِهَا \* والتَّارِكُ الْمَلِكَ الْعَزِيْزَذَلِيْلاْ مَحِكُ إِذَا مَطَلَ الْغَرِيْمُ بِدَ بِنِهِ \* جَعَلَ الْحُسَامَ بِمَا أَرَادَ كَفِيلًا نَطِقً إِذَا حُطُّ الكلامُ لِنسا مَهُ \* أَعْطَى بِمَنْطِقِهِ القُلُوبَ مُقُولا أَمْدَى الزُّمانَ سَخا وُهُ فَسَخابِهِ \* ولَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمانُ بَخِيلًا وكَانَّ بَرْقًا فِي مُنُونِ غَما مَنْ فِي هِ مِنْدِ يَهُ فِي كَيْهِ مَسْلُو الله ومَمَلَ قَائِمِ مِ يَسِيْلُ مَواهِبًا \* لَوْكُنَّ سَيْلاً مَا وَجَدْنَ مَسِيلاً وَقَتْ مَضِ إِنَّهُ بِهِنَّ كَا مَّهِ يُبْدِينَ مِن عِشْقِ الرَّجَالِ نُحولا ا مُعَفِّراً لَلْبِثِ الهِزَبرِبِسُوطِ في إِن ادَّخَرتُ الصَّارِ مَ المَصْفُولا وَقَمَتْ عَلَى الأَرْدُنِّ مِنهُ بَلَيْئٌ \* نَضَدَتْ بِهِ اهَامَ الرِّفَاقِ تُلُولا وَرَّدُّ انِ اوَرَ دَا لَبُحَيْرَةَ مَا رِبًّا \* وَدَدَالفُواتَ زَنِيْرُهُ وَالنِّيلا مُتَخَيِّسُ بِدَمِ الفَوارِسِ لا بِسُ \* في غِيْلِهِ من لِبُدَ تَيْمِ غِيْلِلْ

ما قُو بِلَتْ عَيْنِا أَهِ الْاطُّنَّتِ \* تَعْتَ الدَّجِي نَا رَالْفَرِينِ عُلُولا في وَحْدَةِ الرُّهْبَانِ اللَّهُ أَنَّتُ \* لا يَعْرِفُ التَّعْرِبْمُ والتَّعْلِيْلِ بَطَأُ النَّرِي مُتَرَفَّقًا مِن تِبِهِمِهِ \* فَكَانَّهُ أَسٍ يَجُسُّ مَلَيْلًا و يَرَدُّ غُفْــرَتُهُ الى يا فُو خِهِ \* حتَّى تَصِيْــرَ لِرأْسِهِ الْكِلْلا و تَظُنُّهُ مِمَّا تُزَ مُجِرُ نَغْسُمهُ \* منها بشِدَّةِ غَيْظِه مَشَغُم ولا قَصَرَتْ مَخا نَبُهُ الخُطا نكا نَمَّا \* رَكِبَ الكَذِيُّ جُوا دَهُ مَشْكُولا اَلْقِي فَرِبْسَتَهُ وَبَرْ بَرَدُو نَهَا \* وقَرُبْتَ قُرْباً خالهُ تَطْفِيلًا نَتَشَا بَهَ النُّمُلُقَانِ فِي إِ قُدا مِهِ \* وَنَخَا لَفَا فِي بَذْ لِكَ الما كُولا أَسَدٌ يَرِي مُضْوَيْهِ فِيكَ كِلِّيهُما \* مَتْنَّا ازَلَّ وساعِدًا مَفْتُسولا في سَرْجِ ظامِيَةِ الْفُصُوصِ طِمِرَةٌ \* يا بي تَفَرُّدُ ها لَهَ التَّمْثِيلَا نَمَّا لَهُ الطَّلِبَاتِ لَوْ لا أَنَّهَا \* تَعْطِي مِكَانَ لِجَا مِهَامَا نِيلًا تَنْدى مَهُ وَالِفُها إِذَا اسْتَحْضَرْتُها \* ويُظَّنَّى مَقَدُ عِنا نِهِا مَحْلُولا ما زِ اللَّهُ يَجْمَعُ نَفْسَهُ فِي زَوْرِةِ \* حَتَّى حَسِبْتَ الْعَرْضَ منه الطَّوْلا ويَدُقُّ بِالصَّدْرِ الْحِجَارَكَالَّهُ \* يَبْغِي إلى ما في الْحَضِيْضِ سَبِيلا وكَانَّهُ غَرَّتُهُ عَنيُّ فَا رُّ نهِي \* لايُبْصِرُ الخَطْبَ الجَلِيْلَ جَلِيْلا أَنُّفُ الكَرِيمِ من الدُّنِيَّةِ تَارِكٌ \* في مَنْ إِلَّهِ العَدَدَ الكِّنِيرَ قَلْيلًا

والعا رُمضًاضٌ ولَّيسَ بِخَانُفٍ \* من حَتْفِهِ مَنَّ حَافَ مِمًّا فِيلًا مَبَقَ الْيَعًا مَ كُهُ بِوَثْبَةَ هَاجِمِ \* لَوْلَم تُصا رَ مَهُ لَجَا زَكَ مِيْــلا خَذَ لَتَ مُ قُوَّتُهُ و قَدُّ كَا فَحُتَّهُ \* فَاسْتَبْصَــرَالنَّسْلِيمُوا لَتَّجْد يَلا قَبَضَتْ مَنْيَتُهُ يَدَ يَهُ و مُنْقَدَهُ \* فَكَانَّهَا صَادَفْتَ هُمَعْ لُو لا سَمِعَ ابْنَ عَمَّنسة به وبحالسة \* فنَجا يُهَرُو لُ أَمْس منك مَهُولا واَمرُّ منَّا فَرُّ منه فرا رُهُ \* وكَقتلِهُ أَلَّا يَمُو تُ قَتبُ لَا تَلَفُ الَّذِي اتَّخَذَ الجَراءَ قَخُلَّةً \* وَمَطَ الَّذِي اتَّخَذَا لفرا رَخَلَيْلا لَوْ كَانَ عَلَّمُكَ بِالِالْــهُ مُغَشَّمــاً \* فِي النَّاسِ مَا بَعَثَ إِلا لَهُ رَسُو لا لَوْ كَانَ لَغُظُکَ نَبِهِمِ مَا اَنْزَلَ السُّقُرَّآنَ وَالتَّـوْرَا فَ وَالإِنْجِيْلِا لَوْكَانَ مَاتَّعْطِنِهِ مِن قَبْلِ أَن " تَعْطِيهِم لَمْ يَعْسِرِ فُوا التَّا مِيسلا غَلَقَد عُرِنْتَ وما مُرِ فَتَ حَقِيْقَة \* وَلَقَدْ جُهِلْتُ وما جُهلْتُ خُمولا نَطَفَت بِسُودَدِكَ الْحَمَامُ تَغَنِّياً \* وبِمَا تُجَشِّمُ إِلَا لَجِيادٌ صَهِيلًا مَاكُلُّمَنْ طَلَبَ الْمَالِيُّ ذَا فَذًا ۞ فيها ولاكُلُّ الرِّ جَا لِ فُحُو لا

وقال فيه ايضا

عَذَ لَتَ مُنا دَمَةُ الاَ مِيرِعَوافِلِي \* فِي شُرْبِهِا وكَفَتْ جوابَ السَّائلِ مَطَرَتُ سَحابُ يَدَيُدُرِي جَوانِي \* وحَمَلَتُ شُكْرَكَ واصطِناعُكَ حامِلِي

نَمتَى آقُومُ بِشُكُوما أُولَيْنَنِي \* والقَوْلُ نيكَ مُلُونَدُ وِالنَائِلِ وقال فيك ايضا

بَدْرُ فَتَى لَوْكَانَ مِنْ سُوَّالِهِ \* يَوْمَا تَوَفَّرَ حَطَّهُ مَنَ مَا لِهِ تَتَحَيَّرُ الآ فَعَالُ فِي اَ فَعَالِهِ \* ويَقِلُ مَا يَا تِيْسَهِ فِي إِنْهَا لِهِ قَمَرًا تَرَى وَسَحَابَتَيْنَ بَمُوضِعٍ \* مِن وَجَهْمُ ويَمْينَهُ وشِمالِهُ مَفَكَ الدِّمَاءَ بُجُودِ فِلا باسِمَ \* كَرَمًا لِآنَ الطَّيْرَ بَعْضُ عِيالِهِ إِنْ يُغْنِ مَا يَحُويُ فَقَدْ اَبْقَى بِهِ \* ذِكْراً يَزُو لُ الدَّهْرُ قَبُلُ زَوالِهُ

وقدساله حاجة فقضاها فقال

منى أَحْصَيْتُ فَضَّلَكَ فَي كَلامٍ \* فَقَدْ آَحْصَيْتُ حَبَّاتِ الرِّمال

# وقال يهدم فاتكاالملقب بالمجنون في سنة ثمان واربعين وثلثما ئه

لاخَيْلَ مِنْدَك تُهِديها ولامالُ \* فَلْبُسْعِدِ النَّطْقُ إِن لَمْ تُسْعِد الحالُ وَاجْزِ الأَمِيْرَا أَيْدِي نُعْماءُ فاجِئَةٌ \* بِعَيْرِفَوْلِ وِنْعُما النَّاسِ أَفُوا لُ فَرُبُّما جَزِبِ الإحسَّانَ مُولِيَهُ \* خَرِبْدَةٌ من عَذاري الحَيِّ مِكْسالُ وأَن تَكُن مُحْكَماتُ الشَّكْل تَمْنَعُنِيْ \* ظُهُوْ رَجَري فَلِي فِيهِ لَّ تَصْها اللَّه وماَشَكَرْتُ لِأَنَّ المُسالَ فَرْحَنِي \* سِيَّانَ عِنْدِيَ إِكْمَارُو إِفْلالُ لْكِنْ رَأَيْتُ فَبِيْحُالَنْ يُجادَلْنَا \* وَأَنَّنَا بِقَضَاءِ الْحَقِّ بُخْـالُ فَكُنْتُ مُنْبِتَ رَوُّضِ الْحَزْنِ بِاكِرَةٌ \* غَيْثٌ بِغَيْرِسِباحِ الأَرْضِ هَطَّالُ غَيْثُ يُبِينَ لِلنَّظِ إِرْمَوْ فِعُدهُ \* أَنَّ الغُيُوثَ بِما تا تِيهِ جُهَّا لُ لا يُدركُ المَجْدَ الْاسَيْدُ فَطِنَّ \* لِمَا يَشُقُّ عَلَى السَّا داتِ فَعْسَالُ لا وارثُجَهلَتَكَفَّاهُماوَهَبَتْ \* ولاكَسُوْ بُعَيْرا لسَّبْفِ سَأْ لُ قَالَ الزُّمانُ لَهُ قُوْلًا فَا فَهُمَهُ \* إِنَّ الزُّمانَ على الإمساكِ عَدَّالٌ تَدْرِى الْقَنَاةُ إِذَا الْهَتَزَّتُ بِراحَتِهِ \* أَنَّهِ الشَّقِيُّ بِهِا خَيْلٌ وَٱبْطَالُ

كَفَاتِكُ وِيُخُولُ الْكَافِ مَنْقَصَةً \* كَالشَّمْسِ قُلْتُ وَمَالِلَّهُمْسِ أَمْثَالُ ٱلْعَانِلُ السَّيْفَ فِي جِسْمِ الْقَتِيلِ لِلهِ \* وللسِّيوْفِ كَمَالِلنَّاسِ آجَالُ تَغِبْرُ مِنْهُ مِلِي الغاراتِ هَيْبَتُهُ \* وَمَا لَهُ بِأَقَا صِي الأَرْضِ إِهْمَالُ ا لَهُمنِ الْوَحْشِ مَااخْمَارَتْ اَسِنْتُهُ \* عَيْرٌ و هَيْقٌ و خَنْساءٌ و نَ يُا لُ تُمسى الضَّيُوفُ مُشَهَّا فَابَعَقُوتِهِ \* كَأَنَّ أَوْقَا تَهَا فِي الطِّيبِ آصالُ لَواهْتَهَتْ لَحْمَ قاريها لَبادَرَها \* خَراذِلُّ منه في الشِّيزي وأوْضالُ لا يَعْرِفُ الرُّرْءَ فِي مالِ ولا وَلَدٍ \* إِلَّا ذِا حَفَزَا لاَ ضَّيا فَ تَرْ حالُ يُرْدِي مَدى الأرْسِ من نَمْلاتِ ما شَربُوا \* مَحْضُ اللَّهَا ح و صافى اللَّو ن سَلْسالُ تَنْرِيْ صَوارِهُ مُالسّاهاتِ غَبْطَرَم \* كَا نَّمَا السَّاعُ ثُفًّا لُّ ونُزَّالُ تَجْرِي النَّفُوسُ حَوالَيْهِ مُخَلَّطَةً \* منها عُداةً واَغْنام و آبالُ لا يَصْرِمُ البُعْدُ أَهْلَ البُعْدِنَائِلَهُ \* و فَيْرُعا جِزَّةِ عنه الأَطَيْفِ ال أَهْضِى الْفَرِيْفَيْنِ فِي أَقْرَانِهِ ظُبَّةً \* و البيْضُ ها دِيَةً والسَّمْرُضُلاًّ لُ يُرِيْكَ مَنْهَبُرُهُ أَضْعَافَ مَنْظُرِة \* بِينَ الرِّجَالِ وفيها الماءُو اللَّالُ وقَدُّ يُلَقِّبُهُ الْمَجْنُونَ ما سِدُهُ \* إِذَا اخْتَلَطْنَ وبَعْضُ العَنْلِ عُتَّالُ يَرْمِي بِهِا الْجَيْشَ لِأُبِّدَلَهُ وَلَهَا \* مِن شَقِّهِ وَلُوانَّ الْجَيْشَ آجْبِالُ

اذا العِدي نَشِبَتْ فيهِمْ مَخَالِبُهُ \* لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُمْ حِلْمٌ ورِيبًا لُ يَرُ وْ عُهُمْ منه د هُرُصَرْ نُهُ أَبَدًا \* مُجاهِرٌ وصُرُوفُ الدَّهْرَ تَغْتالُ أَنَا لَهُ النَّسَرِ فَ الْأَعْلَىٰ تَقَدُّمُهُ \* فَمَا الَّذِي يَتُوقِّي مَا اتَّحِي نَا لُوا -ا ذِ ا الْلُوكُ تَمَلُّوا كَانَ حِلْيَتَهُ \* مُهَنَّدُّ واَ صَمَّ الكَعْبِ عَسَّالُ ا بو شُجاعاً بُوالشُّجْعان قاطبَةً \* هَوْلٌ نَمَتْهُ من الهَيْجاءِ آهُوالُ تَمَلَّكَ الْحَمْدَ حتَّى ما لِمُغْتَخِرِ \* في الْحَمْدِ حاءً ولا مِيْمُ ولا دال -عليه منه سَرا بيْلُ مُضاعَغَـةً \* وقَدْكَفَاهُ من الماذِيّ سربًا لُ وَكَيْفَ ٱكْفُرُما اولَيْتَ مِن كَرَم \* وَقَدْفَمَ لَوْتَ نُوالًا أَيَّها النَّالُ لَطَّفْتَ رَأَيَكَ فِي وَصْلِي وَتَكْرِمَتِي \* إِنَّ الكَرِيْمَ على الْعَلْياء يَحْمَا لُ حَتَّى فَدَوْتَ وللْأَخْبا رِنَجُوالٌ \* ولْلكُوا كِبِ فِي كَفْيْكُ آمالٌ و فَدْ أَطَالَ نَنا ئِيْ طُولُ لا بِسِيهِ \* إِنَّ النَّنا وَعلى الْتِنْبالِ تِنْبالُ إِنْ كُنْتَ تَكُبُرانَ تَخْتَالَ فِي بَشَرِ \* فَانَّ قَدْرَكَ فِي الْأَقْدَارِ يَخْتَالُ كَانَّ نَفْسَكَ لا تُرْضاكَ صاحبها \* الآوانتَ على المفضالِ مفضال وِلاَ تَعُدُّكَ صَـــوًّا نَا لِلْهُجَتِها \* الْآوانَنْتَ لَهافِي الرَّوْع بَذَّالُ لولا المَشَقَّةُ سادَ النَّاسُ كُلُّهُمُ \* الْجُودُ يُفَقِرُو الإقدامُ قَنَّالُ وائَّمَا يَبْلُغُ الإنْسَانُ طَافَتَهُ \* مَا كُلُّمَاشِيَةِ بِالرَّحْلِشِيمُلالُ

إِنَّا لَهُ يَ زَمَنِ تَركُ القَبِيْرِ به \* من أَكْثَرِ النَّاسِ الْحَسَانُ والْجَمَالُ وَاجْمَالُ وَاجْمَالُ وَكُوالْفَتِي عُمُرُوالنَّانِي وَحَاجَنُهُ \* ما فانَّهُ وَنُضُولُ العَيْشِ اَشْغَالُ وَكُوالْفَتِي عُمُرُوالنَّانِي وَحَاجَنُهُ \* ما فانَّهُ وَنُضُولُ العَيْشِ اَشْغَالُ

# وفال وقد استاذن كأفورافي الخروج المي الرملسة فلسم يجيسه

ا تَعْلِفُ لا تُكُلِفُنِي مَسِيرًا \* إلى بَلَد أَحَا وِلُ منسهُ ما لا وَانْتَ مُكَلِفِي انبا مَكَا نَا \* وَ ابْعَلْدَ شُقَّدَةً وَ اَ شَدَّ حا لا وَانْتَ مُكَلِفِ اللهِ الْفُوارِسَ وَ الرِّجَالا اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### 

واسمقُ ما مُونَ على مَن أَهَانَهُ \* ولكن تَسَلَّى با لَبُكَا عِ قَلْمِلْ الْمَعَ وَلَمِن تَسَلَّى با لَبُكَا عِ قَلْمِلْ وَلَيْسَ جَمِيْلًا أَنْ يَكُونَ جَمِيْلًا وَلَيْسَ جَمِيْلًا أَنْ يَكُونَ جَمِيْلًا وَلَيْسَ جَمِيْلًا أَنْ يَكُونَ جَمِيْلًا وَلَوْلاً لِنَيْ فِي وَجْهِهِ مِن سَماجَةٍ \* لَنِمْتُ عليهِ بُصُورَةً و اَصِيلًا

وَيَكُذِيُّ مِا أَذْ لَلْنَهُ بِهِجَا ئِهِ \* لَقَدْكَانَ مِنْ قَبْلِ الْهِجَاءِ ذَالِيلًا

### وقاليمدح دلاربن، ڪشكروز

كَدَعُواكِ كُلُّ يَدُّمِي صِحَّةً العَقْلِ \* ومن ذااللِّذي بَدْرِي بِمانية مِن جَهْل لِهَنَّكِ ٱ وْ لِى لا يُمِيمِلُ مَةٍ \* واَحْوَجُممَّنْ تَعْدُلِيْنَ الى العَذْل تَقُولِيْنَ مَا فِي النَّاسِ مِثْلَكَ عَاشِقٌ \* جِدِي مِنْلَ مَنْ اَحْبَبْتُهُ تَجِدِيْ مِثْلِيَّ مُعِيُّ كَنى بِالبِيْضِ مِن مُرْهَ فَاتِهِ \* وَبِالْحُسِنِ فِي أَجْسَامِ هِن مِن الصَّفَّلِ وبِالسُّمْرِعِن سُمْرِالقَنَاغَيْرَانَنَّني \* جَناها أَحِبًّا ئِي واَطْرافُها رُسْلِي عَدِمْتُنُوادًالم تَبِتْ فِيهِ فَضْلَةً \* لِغَيْرِا لَتَّنَايا الغُرُّو الْحَدَق النُّجَلِ فِمَا حَرَمَتَ حَسِّنَاءُبِالْهَجِرِغُبُطَّةً \* وِلاَبَلَّغُنَّهَامَنَّ شَكَى الهَجْرِبَالوَصْل ذَ رِينِي أَنَلْ مالا يُنالُ من العُلي "فَصَعْبُ العُلي في الصَّعْبِ والشَّمْ لُ في السَّهْ تُرِيدِينَ لُغْيَانَ المَالِي رَخِيصَةً \* وِلابَدُّدُونَ الشَّهْدِمِنْ اَبَرِ النَّحْلِ حَذِرْتِ عَلَيْنَا الْمُوْتَ وَالْخَيْلُ تَدُّعِي \* وَلَمْ تَعْلَمِي عِن أَيِّ عَافِيَةٍ تُجْلِي ولَسْتُ غَبِينًا لَوْشَوْيْتُ مَنِيَّتِي \* بِا كُرامِ دَلَّا رَا بِن كَشْكَرَ وَزَّ لِي تُمُوَّالاً نَابِيْبُ الْخَوا طِرُبَيْنَنَا \* وتَذْكَرُ إِقِبَا لَ الاَمِيْرِفْتَحُلُوَلِيْ وَلَوْكُنْتُ أَدْرِيْ أَنَّهُا سَبَبُّ لَهُ \* لَزَا دَسُرٌ وْرَى بِالزِّيادَةِ فِي القَيْلِ فَلا عَدِمَتَ أَرْضُ العِراقَيْسِ فِتْنَةً \* دَعَتْكَ اليهاكاشِفَ الخَوْفِ والمَعْلِ ظَلِلْنَا إِذَا أَنْبِي الْحَدِيْدُنُصُولَنَا \* نُجَرِّدُذِكّرًاميكَ أَمْضِي من النَّصْلِ

وَنُرْمِيْ نُواصِبُهُ اصِرَاسِهِ كَنِي الرَّمِي \* بِأَ نَفْذَ مِن نُشًّا بِنَا وَمِنِ النَّبْلِ فَانْ تَكُ مِن بَعْدِ القِتالَ اتَّيْتَنا \* فَقَدْهَزَمَ الأَمْداعَ فِكْرَكَ مِن تَبْلُ ومازلُتَ أَطْوِي الأرْضَ تَبْلَ اجْتِماءِنا \* على حاجةٍ بَيْنَ السَّنا بِكِ والسَّبْلِ وَلَوْلَمْ تَهِرْسُونَ اللَّهِ بَا نُغُسِ \* غَرائِبَ يُؤْثِرُنَّ السِّيادَ عَلَى الأَهْلِ وخَيْلِ ادْ اَمَرَّتْ بِوَدْشِ وَرُوْضَةٍ \* أَبَتْ رَمْيَهَا الله و مِرْجَلُنا يَغْلِي ولْكِرْ وَأَيْتَ الْفَضْلَ فِي الْقَصْدِشِ وَكُنَّهُ \* فكانَ لكَ الْفَضْلانِ في القَصْدِ والفَضْلِ وَلَيْسَ الَّذِيْ يَتَّبُّمُ الوَبْلَ رائِدًا \* كَمَنْ جاعَهُ فِي دارِةِ رابِدُ الوَبْلِ وماآنامِدٌنْ يَدْعِي الشُّوقَ قَلْبُهُ \* وَيَحْتَرُّ فِي تَرْكِ الزِّبارَةِ بِالشُّغُلِ اَرِادَتْ كِلابُّانْ تَقُوْمُ بِدَوْلَةٍ \* لِنَ تَرَكَتْ رَمْيَ الشَّوَبُهاتِوالإِبْلِ أَبِي رَبُّها أَنْ يَتْرُكَ الوَحْشَ وَحَدَها \* وَأَنَّ يُوْمِنَ الضَّبَّ الْحَيِيْثَ مِنَ الأَكْلِ وَقَادَ لَهَا دَ لَا رُكُلُّ طِمِــرَّةٍ \* تُنينُ بِخَدِّيهِ اسَمُوقُ مَنَ النَّخْلِ وَكُلُّ جَوادٍ يَلْطِمُ الأَرْضَ كَتُنَّهُ \* بِأَغْنَى مِنِ النَّمْلِ الْحَدِبَّدِمِ النَّمْلِ فَوَلَّتْ تُربغُ الغَيْتَ والغَيْتَ خَلَّفَتْ \* وتَطْلُبُ ما قَدْ كانَ في اليّدِ بالرَّجْلِ يُحاذِرُهَزْلَ المَالِ وَهْنَي ذَلِبُلَــةٌ \* وأَشْهَدُا نَّ الذُّلُّ شَرُّمِنَ الهَزْل وَ أَهْدَ تُ اليِّنَّا غَيْرَ قَاصِدَةٍ بِهِ \* كُرِيْمَ السَّجَايَا يُسْبِقُ القَولَ بِالفِعْلِ تَنَبُّعَ آنَا رَالَّرْزَايَا بِجُسودِ \* تَتَبُّعَ آنَا رِالاَ سِنْدِنْ بِالْقَنْدِلِ

شَغِي كُلُّ شاكِ سَيْفُهُ ونُو اللهُ \*من الدَّاء حَتَّى النَّاكلات من النَّكُلُّ مَفْيَئُ تَرُوقُ اللَّهْ مُشَصُّورَةُ وَجِهِهِ \* ولونَزلَت شَوْفًا لِحادَ الحالَ الظُّلِّ شُجاعً كَانَّ الْحَرْبَ عاشَنَّهُ لَهُ \* إذا زا رَها فَدَّتْهُ بالخَيْلِ والرَّجْلِ وَرِيّانَ لاَتُووي بِدَاهُ من المَالحَمْرِ نَفْسُهُ \* وعَطْشانَ لاترُوي بدَاهُ من البَذّل نَتُمْلِيكُ دَلَّارِونَعْظِيْسِمُ قَدْرِه \* دَلِيْلُ بِوَحُدا نِيَّةِ اللَّهِ وَالْعَدُّ ل ومادامَ دَلَّار يهُزَّحُسا مَده \* فلانابَ في الدُّنياللِّيث ولاشبل وما د ام دَ لا رُيُعلب كَفَّهُ \* فلاخَلْقَ من دَمُوي الكَارِم ني حِلَّ نَتَّى لا يُرَجِّي أَنْ تَتِمَّ طَهَا رَأُ \* إذا لَمْ يُطَهِّرْ واحَتَيْهِ من البُّخْلِ فَلاَ وَطَعَ الرَّحِمْنُ أَصلًا اتى به \* فانِّيْ رَأَيْت الطَّيْبَ الطَّيْبَ الصَّل وقال يمدح عضدا لدولة ويذكر تصيده مِا أَجْدَ رَالا يَا مَ وَا لِلَّيَا لَيْ \* با نُ تَقُدولَ ما لَــ هُ وما ليُّ لاَ أَنَّ يَكُونَ هَكَدُ امَعًا لِي \* نتَّى بِنِيْرانِ الْحُرُوبِ صالِيُّ منها شَرائي وبهاافْتساني \* لا تَخْطُرُ الْغَصْساءُ لِي بِبالِي لوجَذَبَ الزُّرْادُمن أَذَ بالي \* مُغَيَّرًا لي صَنْعَتَى سربالي ماسُمتُهُ زَرْدًا سِوا سِرُوا لِي \* وكَيْفَ لاو إنسا أَدُلالي بِغَارِسِ المَمْرُوحِ وَالشَّمَالِ \* أَبِي شُجَاعٍ قَاتِلِ الأَبْطَالِ

مانِي كُوُّرْسِ المَوْتِ والجِرْيالِ \* لما أَصابَ القُّفْصَ أَمْسِ الخالي وَقَتَّلَ الكُرْ دَعِن القِتالِ \* حَتَّى اتَّتَتْ بِالفَرِّو الإجْفال نها لِكُ و طَا تُسِعُّ و جَا لِ \* فَا قُنَنَصَ الفُرْسَا نَ بِالْعَسُوالِي والعُتُقِ الْمُحَدَثَةِ الصِّفالِ \* سارَ لِصَيْدِ الوَحْشِ فِي الهِبال وفي رَفَّا قِ الأرْض والرِّمالِ \* على دِما عِ الإنْس والأرْصال مُنْفَرِدَ المُهْرِ عن الرِّعالِ \* من عِظَمِم الهِمَّةِ لا اللَّالِ وشِدُّ فِالنَّضِيِّ لا الإستبِد ال \* لمْ يَتَمَـرُّكُنَ سِوَى انْسِلال فَهُنَّ يُضْرَ بْن عَلَى التَّصْها لِ \* كُلُّ عَلِّيلٍ فَوْقَهَا مُخْتَالٍ يُمِسكُ فَا مُ خَشْيَةً السَّمَالِ \* مَنْ مَطَّاعِ الشَّمْسَ الى الزَّوالِ فلم يَبُلُ مَا طَارَ غَيْرَ آلَ \* وَمَا مَدَ افَانْمُلَّ فِي الأَدْعَالِ ومااحْتُمي بالماء والدِّحالِ \* من الحرّام اللَّهُم والحكالِ إِنَّ النَّفُوسَ مَدُدُ الْآجالِ \* سَقْياً لِدَشْتِ الأَرْزَنِ الطَّوالِ بَيْنَ الْمُرُومِ الْفَيرِ والأَغْيَالِ \* مُجَا وِ رَ الْخِنْسِزِيرِ للرِّيبَّالِ دائى العَمْانِيْصِ من الأَشْبَالِ \* مُشْتَرِفً الدُّبِّ على الغَزالِ مُجْتَمِعُ الْأَضْدادِ والاَشْكالِ \* كَأَنَّ فَنَّا خُسْـرَدُ ١ الإِفْضالِ خَافَ عليها عَوزَا لَكُما لِ \* فَجاءَ ها بِا لَفَيْلِ وَالنَّيْسَالِ

فَقِيدَ مَنِّ الْأَيُّلُ فِي الْحِبَالِ \* طَوْعَ وَهُوقِ الْخَيْلِ وَالرَّحَالِ ا تَسِيْرُ مَيْ وَالنَّعَ مِ الأَرْسَالِ \* مُعْنَدَّ فَ بِيا بِسَ الاَجْدَال وُلْدُنَ نَحْتَ ٱثْفَلِ الْآحُمالِ \* فَدْ مَنْعَتْهُنَّ مِن التِّف لِي لاَتَشْرَكُ الْأَجْسَامَ فِي الْهَزَالِ \* ا ذِ اللَّفَتْنَ الَّيَا لاَ ظُـــلا لَ اَرَيْنَهُنَّ اَ شُنَعَ الاَ مُنا ل \* كَانَّما خُلِقْنَ لِلَّا ذُ لا ل زيادَةً في سُبِّةِ الجُهِّالِ \* والعُضْوُلَيْسَ نا فِعًا في حال لِسَائِرِ الْجِسْمِ مِن الْهَبِالِ \* وأوفَتِ الغُدْرُ مِن الأوعال مُرْ تَدِيا تِ بِقِسِي النَّمال \* نَواخِسَ الاَطْرافِ لِلْأَصُّفال يَكُدُ نَ يَنْغُدُنَ مِن الأَطالِ \* لها لُحيَّ سُودٌ بلا مِسال يَصْلُهُ لَ لِلْإِضْهَا كِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللللَّا اللللَّهِ الللللَّمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِيْمِ الللللّ لَمُّ تُغْذَبًا لِمُسْكِ ولا الْغُوالِي \* تَرْضي من الأدهاب بالأَبُوال ومن ذَكي الطِّبُ بالدِّمالِ \* لوسُرْحَتْ في عارضَي مُعْنال لعَه من شَبكًا بِ إلمالِ \* بين قضاة السَّوع والأطُّفالِ مَيْيهَ فِ الإدْ بارِبا لا نُبال \* لاتُوثِرُ الوَجْدَ على القَد ال فاخْتَلْفَتْ فِي وَإِبِلِّي نِبِالِ \* مِن أَسْفَلِ الطُّودِ ومِن مُعالِ قَدْاَوْدَ مَتْهَا مَتَلَ الرِّجَالِ \* فِي كُلِّ كُبْدٍ كَبِدَى نِصَالُ

فَهُنَّ يَهُو يُنَ مِنِ الْفِلِ \* مَعْلُوبَةُ الا ظَلافِ والإرْقال يُرْقِلْنَ فِي الْجَوْمِلِي المحالِ \* فِي ظُرُقِ سَرِيْعَتِمِ الإيصال بَنَّمْنَ فِيهِ إِنَّهُ الْمُصَّالِ \* على الْقَفِيّ أَفْجِلِ الْعِجِ الْ لاَيتَشَكُّيْنَ من الكلل \* ولا يُما ذِرْنَ من الصَّلال فكانَ عنهاسَبَبَ النَّرْحال \* نَشُوبْقُ إِكْمَا رِالِي إِنَّالِ نُوحُشُ نَجْدِ منه فِي بَلْبِ إلى \* يَخَفْنَ فِي سَلْمِي وفي قَبِ إل نَوا نِرَالضِّبابِ والأورال \* والخاضِباتِ الرَّبْدِ والرِّبالِ والظُّبْي والخَنْساءِ والذَّيالِ \* يَسْمَعْنَ من أَخْبارِ فِي الأَزْوالِ مَا يَنْعَثُ الْفُرْسَ عَلَى السُّؤَالِ \* فُعُولُهِ اللَّهُ وَالْمَوْذُ وَالْمَسَالِي تَوَدُّ لَوْ بُتُمِفُهِ إِلَّهِ اللَّهِ يَرْكُبُهَا بِالخُطْسِمِ وَالرِّحَال يُومِنُهِ إِن هٰذِهِ الأَهْوالِ \* ويُخْمِسُ العُشْبَ ولا تُبالي وما ءُ كُلِّي مُسْمِل هَطَّال \* ياانَّدَ رَ السُّنَّارِوالغُفَّال لَوْشِئْتَ صِدْتَ الأُسْدَبِالتَّعَالِي \* أَوْشَنْتَ غَرَّفْتَ العِدي بِاللَّهِ اللَّهِ وَلُوْجَعَلْتَ مُوضِعَ الإُلالِي \* لَا لِيسًا قَنلْتَ بِالسِّلَّا لِيْ لَمْ يَبْقَ الْآطردُ السَّمالِي \* فِي الطَّلَيمِ الغَائِبَةِ الهِللِّ عَلَى ظُهُ وِرَالِا بِلِ الْأَبَّالِ \* نَقَدُ بَلَغْتَ عَا يَهَ ا لَا مَا لُ

نَالُمْ تَدَعُ مِنهَا سِوَى الْحَالِ \* في لا مَكَانِ مِنْدَ لا مَنالُ لَا مَنَالُ لَا مَنَالُ لَا مَنَا لَا مَضَدَ النَّوْلَةُ وَالْمَعَالَ \* النِّسَبُ الْحَلْيُ وَانْتَ الْحَالِي الْحَالَ فَالْاَبِ لِالشَّنْفِ وَلا الْحَلْخَالِ \* حَدْلَيًا نَعَلَّى مِنْكَ بالْجَمَالُ وَرُبَّ فَيْرٍ وُحلَى ثِقَالُ \* اَحْسَنُ مِنهَا الْحُسْنُ فِي الْمُعْالُ وَرُبَّ فَيْرٍ وُحلَى ثِقَالً \* اَحْسَنُ مِنهَا الْحُسْنُ فِي الْمُعْالُ الْمَعْلُ الْمَعْدُ وَالاَحْسُوالِ فَعَالً \* مِن قَبْلِهُ بالْمَمِ وَالاَحْسُوالِ فَعَالً \* مِن قَبْلِهُ بالْمَمِ وَالاَحْسُوالِ

### وقال يمدحه وقدورد عليه الخبر بانهزام هشوذ ان الكسردي

أَ ثُلِثُ فَا نَا اَيَّهَا الطَّلَلُ \* نَبْكِى وَتُوزِمُ تَحْتَنَا الإبِلُ اَوْلاَ لِمِثْلُها فَعُلَلَ \* إِنَّ الطَّلُولَ بِمِثْلُها فَعُلَلَ \* إِنَّ الطَّلُولَ بِمِثْلُها فَعُلَلَ \* أَنَّ الطَّلُولَ بِمِثْلُها فَعُلَلَ الْمُحَلَّ الْمُولِي اللَّهُ الرَّجُلُ الْمُكَالَقَ اللَّهُ الرَّجُلُ اللَّهُ الل

مِاأَشًا رَتْ فِي الغَمْبِ مِنْ لَبَنِ \* تَرَكَّنَهُ وَ هُوَا لَمِنْكُ والعَسَلُ قَالَتْ آلا تَصْغُوْ فَقُلْتُ لَهَا \* أَعْلَمْتِنِيَّ أَنَّ الْهَوِي تُمــَلُ لواَ نَى نَنْنَا خُسْرَ صَبَّحَكُمْ \* وَبَرَزْتُ وَحُدَكُ عَانَّهُ الغَــزُلُ وَتَفَرَّفَتْ مَنْكُمْ كَنا بُبُهُ \* إِنَّ الْمِللاحَ خَوادِعٌ قُتُلُ ما كُنْتِ فاعِلَةً وضَيْفُكُمُ \* مَلِكُ الْلُوكِ و شا نُكِ الْبَخَلُ أَنُمَنْعِينَ قِرَّى فَتَفْتَضِمِي \* أَمْ تَبْدُ لِيْنَ لَهُ الَّذِي مَّ يَسَلُ بَلَ لا يَعُلَّ بِعَبِثُ حَلَّ بِهِ \* بُخْلُ ولا خُوفٌ لا وَجَلُ مَلِكُ اداما الرُّمْرُ أَدْرَكَتُ \* طَنَبٌ ذَ كُورْ نَا أُ فَيَعْتَدِ لُ إِنْ لَمْ يَكُنَّ مَنْ قَبْلَـــ مُ عَجَزُوا \* عَمَّا يَسُو سُ بِهِ فَقَــد عَفَلَــوا حَتُّولِ اتَّى الَّدُّنْمِا ابْنُ نَجْدَتِها \* فَشَكِي اللَّهِ السَّهْلُ والجَبَلُ شَكُوى العَلَيْلِ إلى الكَفَيْلِ لَهَ \* أَنْ لا تَمُرُّ بِحِسْمِهِ العِسْلُ قَالَتْ نَلْا كَذَبَتْ شَجَاعَتُهُ \* أَقْدِ مْ فَنَغْسُكَ مَا لَهَا أَجَلَ فَهْوَالنَّهَا يَهُ إِن جَرِي مَثَلٌ \* أَوْتِيْلَ يَوْمَ وَ هَيَّ مَن البَطَلُ عَدَّدُا لُوْفُودِ العَامِدِينَ لَهُ \* دُوْ نَ السَّلَاحِ الشَّكْلُ والعُقُلُ فَلِشُكْلِهِمْ فِي خَيْلِ مُعَمَّلًا \* وَ لِعُقْلِهِمْ فِي بُخْتِمْ مُنُكُلُ نُمْسِي عَلَى أَيْدِي مُواهِبِه \* هِيَ أَوْ بَقَيَّتُهِا أَوِالبَدَلُ

تَشْتَاقُ مِن يَدِهِ إلى سَبَلِ \* شَهِوْ قا اللهِ يَنْبُتُ الأَسَلُ سَبَلُ تَطُـولُ المَصُّرُ ما تُ بِه \* والمَجْدُ لا الحَوْد انُ والنَّفَلُ والي حصى أرْضِ أقام بِها \* بالنَّاسِ من تَقْبِبُلهُ عَلَلُ إِنْ لَمْ تُخالِطُهُ ضَـواحِكُهُـمْ \* فَلِمَنْ تُصانُ وتُذُخَـرُ الْقُبَلُ في وَ جُهِمِهِ مِن نُورِخا لِقِهِ \* نَدَرُّهِيَ ٱلْآياتُ والرُّسُلُ فِإِذِهِ الْمُعَمِّيسُ أَبِيَ السُّجُودَ لَهُ \* سَجَدَ تُ لَهُ فيه القَنا الذُّ بُلّ وإذا الْقُلُوبُ أَبَتْ حُكُومَتُهُ \* رضيَتْ بِحُكْمِ سُيُونَهُ الْقُلَلُ اَرَضِيْتَ وَهْشُودَ انَّمَا حَكَمَت \* اَمْ تُسْتَزِيْــدُ لاُمْكَ الهَبَلُ وَرَدَتْ بِلا دَكَ غَيْسُ رَمُعْمَدَ فِي \* وِكَأَنَّهِمَا بِيْنَ الْقَئِمَا شُمِكُلُّ والقَــُومُ فِي ٱ مُيا نِهِــمْ خَزَرٌ \* والخَيْلُ فِي ٱ مُيــا نِها فَبَلُ فَا تَـوْكَ لَيْسَ لَمَ اتَوافِبَلُ \* بِهِـم ولَيْسَ بِمَنُ نَا وَاخَلَلُ لَمْ يَدِّرِ مَنْ بِالسِّرِيِّ ٱنَّهُ مُ \* فَصَلَّ واولا يَدُري إذِ ا قَفَلُوا فاً تَيْتُ مُعْتَدِرِما و لا أَسَدُّ \*ومَضَيْتَ مُنْهَدِرِماً و لا وَعَلْ تُعْطِيْ سِلا حَهُمُ و راحَهُمُ \* ما لَمْ تَكُنْ لَتنا لَهُ الْمُقَلُ ٱسْخَى الْمُلُوكِ بِنَغْلِ مَمْلُكَةً \* مَنْ كَادَعنهُ الرَّاسُ يَنْنَفَلُ لَوْ لا الْجَهَالَــةُ مَا دَ لِفْتَ الى \* قَومِ غَرِفْتَ و إِنَّمَا تَغَلُــوا

لا أَ قُبِلُو مِسْرِاولا ظَفِرُوا \* فَدْرًا ولا نَصَرَتْهُ مُ الغِيَلُ لاَنْلُهِ وَ أَفْرِسَ مِنكَ تَفْسِرِنُهُ \* إِلَّا إِذَا مِا صَافَتِ الْحِيَلُ لا يَسْتَمِي أَحَدُ يُقَالُ لَمَهُ \* نَضَلُوكَ آل بُوَيْهَ أَوْنَصَلُوا نَدُرُواعَفُوا وَ مَدُوْ اوَفَواسُمُكُوا \* أَ فْنُوا عَكُوا أَعْلُوا وَلُوا مَدَكُوا نَهُ قَ السَّسماء وفُوتَ مَا طَلَبُوا \* فِا ذِا ارَادُ واغسا يَسَةُ نُزَلُوا قَطَعَتْ مَكَارِمُهُ ـــمْ صَوارمَهُم \* فا ذِه ا تَعَذَّ رَكَا ذَ بُّ قَبلُــوا لا يَشْهُر وْنَ على صنا لفهِم \* سَمِيْفًا يَقُومُ مَقَامَةُ الْعَذَلُ فَأَبُسُو مَلِي مَنْ بِهِ نَهَسُرُ و ا \* وا بُوشُجِسًا ع مَنْ به كَمَلُوا حَلَفَتْ لذا بَــــزَكَاتُ فُـــرَّة ذا \* فِي الْهَـــد أَنْ لا فَا تَهُمْ أَمَلُ وقال يمدح سيف الدولة على بن مبسدالله بن حمدان في جمادي الآخرة سنة سبع وثلاثين وثلثما ئسة وهي اول مساامتدحه به من شعولا وِنَا وُكُما كَا لَرَّبِعِ أَشْجَاهُ طَاسِمُهُ \* بِأَنْ تُسْعِدِا وِالدَّمْعُ أَشْفادْ سَاجِمُهُ وما أَنَا الْأَعِاشِقُ كُلُّ مَاشِقٍ \* أَعَقَّ خَلِيْلَيْهِ الصَّعِبَّيْنِ لا نِهُمُّ وَقَدْ يَتَزَيًّا بِالْهَــوي غَيْرًا هَلِهِ \* وَيَسْتَصْحِبُ الإِنْسَانَ مَنْ لايلائِيهُ بَلِّ يُحْدِلُكَ الْأَطْلَالِ إِنَّ لَمْ اَ وَفُو لِهَا \* وَقُونَ شَحِيْرٍ ضَاعَ فِي النَّوبِ خَانَشِهُ

كُنْيِبًاتُوَقَّانِي العَواذِلُ في الهَوى \* كما يَتُوتَّى رَيِّضَ الخَيلِ عازمة نَهْ إِيَّ نَغْرَمِ الْأُولِكُ مِنِ اللَّهُ ظُمُّهُ جَدَّيْ \* بِثَانِيَةٍ وَالْمَتْلُفُ الشَّرِيُّ عَا رَمُهُ مَعًاكَ وَحَيًّا نَا بِكَ اللَّهُ إِنَّمًا \* عَلَى الْعِيْسِ نُورُّ وِ النُّدُورُكِمَائِمَةً وما حاجَةُ الأَظْعَانِ حَوْلَكَ فِي الدُّجِي \* إلى نَمْ رماو احدُ أَكَ عادِ مُهُ إِذَا ظَغِرَتْ مِنكَ الْعُيُونُ بِنَظَرَةٍ \* أَثَابَ بِهَا مُعْبِي الْمَطِيُّ وَرَا زُمُّهُ حَبِيثُ كَأَنَّ الْحُسْنَ كَانَ يُحِبُّهُ \* فَأَنْرَهُ أَوْجِارَ فِي الْحُسْنَ قَاسِمُهُ نَجُولُ رِمِاحُ الْخَطِّ دُونَ سِبائِهِ \* ونُسْبِي لَهُ مِن كُلِّ حَيْى كُرائِمُهُ ويُضْحِيُّ غُبَا رَالَخَيْلِ أَدْنِي سُتُورِ \* وآخِرُها نَشْرُ الكباء الْملازمَةُ ومااستَغَرَبتْ عَيْنِيْ فِرا قَاراَ يُتُهُ \* ولا عَلَّمَتْنِي غَيْرَما القَلْبُ عالِمُهُ فلا يَتَّهِمنى الكاشِحُونَ فِالِّني \* رَمَيْدُ الرَّدي متَّى حَلَد فِي مَلاتِمُهُ مُشِبِّ الَّذِي بَرْكِي الشَّمَابَءُ شِيبُهُ \* فَكَيْفَ تَوَقَّيْهِ وَبَا نِيمَهُ هَا دِ مَهُ وتَكَمِّلُهُ العَبْشِ الصِّباو عَتِيبُهُ \* و غائبُ لُونِ العارضَين وقادِمُهُ وماخَضَبَ النَّاسُ البِّياضَ لا نَّهُ \* قَبِيرٌ ولكن أَحْسَنُ الشَّعْرِفاحِمُهُ واَحْسَنُ مِن ما والشَّبيْنَةِ كُلِّهِ \* حَيابا رقِّ في فازَةِ إِنَا شائِمُ لهُ عليها رياضٌ لَمْ تَعُكُها سَما بَهُ \* وَا غُصانُ دَوْح لَمْ نَعُنَّ حَما يُمُهُ وَفُوقَ حَواشِي كُلِّ ثُوبٍ مُوجَّةٍ \* من الدُّرِسِمُ طَّلَم يُثَقِّبُ لَهُ نَاظِّمُ للْهُ

ترى حَيوانَ البَرِّ مُصْطَلِعًا بِها \* يُحارِبُ ضِدُّ ضِدَّ هُ ويُسالهُمُّ ا ذَا ضَرَبَتُهُ الرِّينِمُ مَا جَكَانَّهُ \* تَجُولُ مَذَاكِيْهُ وتَذْأُ عِيضَ رَافِمُهُ وفِي صُورَ قِالرُّومِيِّ ذِي التَّاجِ ذِلَّهُ \* لَا بُلَمَ لا تِيْجِا نَ اللَّه مسائِمة ُتَقَيِّلُ اَفُوا وَا اللَّوِكِ بِسَاطَــهُ \* وَيَكْبُرُ عَنْهَا كُنْهُ وَ بَرَا جِمْهُ وْيِامًا لِلَّ يَشْغِي مِنِ الدَّاءِ كَتَّهُ \* ومَنْ بِينَ أَذْنَيْ كُلِّ قَرْمِ مَواسِمُهُ فَبَا يُعُهَا تَسْمَتُ المَرَانِقِ هَيْبَةً \* وَأَنْفَذُ مَّمَافِي الْجُفُوْنِ مَزَائِمُهُ لَهُ مَسْكَرا خَيْلٍ وَطَيْرِادَا رَمِي \* بِهِ مَسَّكَرًا لَمَيَبْقُ الْآجَمَاجِمَهُ اَجِلَّتُهِــا مِن كُلِّ طا غ ثِيابُهُ \* ومَوَّطِئُهَا مِن كُلِّ با غ مَلا غِمُهُ فقَدْ مَلَّ ضَوْءُ الصُّبْرِ ممَّا تَغِينُونُ \* ومَلَّ سَوا دَاللَّيْلِ سَمَّا تَزاحِمُهُ وَمَلَّ الْقَنَا مَيَّا تَدُقُّ صُدُ وَرَءٌ \* وَمَلَّ حَدِيْدُ الْهِنْدِ مَمَّا تُلَاطِمُهُ سَحابُ من العقّبان يَزْحَفُ تَحْتَها \* سَحابُ ازااسْتَسْقَتْ سَقَتْها صَوارِمُهُ مَلَكُتُ صُرُونَ الدُّهْرِحَتَى لَقِيْتُهُ \* عَلَىٰ ظَهْرِعَزْمٍ مُوْيَدَاتٍ قَوَائِمُهُ مَهَالِكَلَّمْ نَصَّحَبِّ بِهَاالَّذِّنَّبَ نَفْسُهُ \* ولاحَمَلَتْ فيها العُرابَ قُوادِمَهُ فَابْصَرْتُ بَدُراَّلا يَرِي البَدْرُمِثُلَهُ \* وخاطَبْتُ بَصَراً لايرَى العِبْرُعائِمَهُ غَضِبْتُ لَهُ لَا رَأَيْتُ صِفا تِهِ \* بِلاواصفِ والشِّعْرُتُهَذِّي طَماطِمُهُ وكُنتُ إذا يَمَّمْتُ أَرْضًا بَعِيدَةً \* سَرَيتُ فكُنتُ السَّرُّواللَّيلُ كَا نِمُهُ

لَقُدْسَلَّسَيْفَ النَّوْاَ فِالْمَجْدُمُعْلِماً \* فلاالَجْدُمُخْفِيهُ ولاالضَّرْبُ نا إِنَّهُ عَلَىٰ عَانِق الْمَلْكِ الْاَفْرِ نِجادُهُ \* وَفِي يَدِجَبَّ رِالشَّمُواْتِ قائِمُهُ فَا نُشَدْتُهُ فِي مَوْقِ الْدِيْسِ خَاطِبًا \* على مِنْبَرٍ عِزَّ الاَمِيْسِ دَ عائِمُهُ لَا اللَّهُ الاَمْوالَ وَهْيَ عَنائِمُهُ لَا اللَّهُ الاَمْوالَ وَهْيَ عَنائِمُهُ لَكَا رِبُهُ الاَمْوالَ وَهْيَ عَنائِمُهُ وَيَشَعْظِمُونَ اللَّوْمَ وَالدَّهْرُولَةُ \* وَبَسْتَعْظِمُونَ اللَّوْمَ وَاللَّوْمَ خَائِمُهُ وَيَسْتَعْظِمُونَ اللَّوْمَ وَاللَّوْمَ خَالُومُهُ وَيَسْتَعْظِمُونَ اللَّوْمَ وَاللَّوْمَ خَالُومُهُ وَيَسْتَعْظِمُونَ اللَّوْمَ وَاللَّوْمَ وَالدَّالَ وَهُي عَنائِمَهُ وَيَسْتَعْظِمُونَ اللَّوْمَ وَاللَّوْمَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُلِمَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ ا

وقال يهدمه وقد عزم على الرّحل عن أنطاكية

آيْنَ آزُمَعْتَ آيَّهٰذَا الهُمَا مُ \* نَحْنُ نَبْتُ الرُّهِ وَاَنْتَ الغَمَامُ لَمُ نَحْنُ نَبْتُ الرَّهِ وَاَنْتَ الغَمَامُ لَمُ نَحْنُ مَنْ صَابَقَ الزَّمَانُ لَهُ فَيِ عَلَى وَخَا نَتْ هُ قُرْ بَكَ الآيامُ فَي سَبِيلِ العُلِي قِتَا لُكَ وَالسِّلِّمُ وَهٰذَا المُقَامُ وَالإِجْذَا مُ لَيْتَ اَنْ العلَى قِتَا لُكَ وَالسِّلِّمُ وَهٰذَا المُقَامُ وَالإِجْذَا مُ لَيْتَ النَّا اللَّهِ الْأَلْمَ وَالإِجْذَا مُ لَيْتَ النَّا اللَّهُ وَمَلَا اللَّهُ وَمَسِيْرٌ لِلمَجْدِ فِيهِ مَعْمَا مُ لَيْ يَوْمِ لَكَ ارْتِحالً جَدِيْدٌ \* و مَسِيْرٌ لِلمَجْدِ فِيهِ مَعْمَا مُ وَاذَا كَالمَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُ لَكَ ارْتِحالً جَدِيْدٌ \* و مَسِيْرٌ لِلمَجْدِ فِيهِ مَعْمَا مُ وَاذَا كَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى نَسِامُ وَلَا اللَّهُ وَلُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّالِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كُنُّ مَيْشٍ ما لَمْ تُطِبهُ حِمامٌ \* كُلُّ شَمْسٍ ما لَمْ تَكُنْها ظَلا مُ <u> أَزِلِ الوَّحَسَةُ الَّهِي مِندَنا يا \* مَن بِهِ يانَسُ الخَمِيْسُ اللَّهامُ</u> و الَّذِي يُشْهَدُ الْوَغِي سَاكِلَ القَلَّبِ كَانَّ الْقِتَالَ فِيهِ إِنْ مَا مُ والَّذِيْ يَضْرِبُ الْكَمَّا رِّبَ حَتَّى \* يَتَلَا فَي الفِهِ ا فُي وا لاَ فَدامُ واذا حَلَّ ساعَةً بِمسكانٍ \* فأذاهُ على الزَّمان حَسرامُ والَّذِي تُنْبِتُ البِلادُ سُرُوْرٌ \* والَّذِي تُمَطُّرُا لَسَّحَابُ مُدامُ كُلَّما قِيْلَ قَدْ تَناهِي أرانا \* كَرْمَّاما اهْتَدَتْ البِّهِ الكِرامُ انَّمَا هَيْبَـــةُ الْمُؤُمِّلِ سَيْفِ اللَّهِ وَلِهَ الْمَلَكِ فِي القُلُوبِ حُسامٌ فَكَثِيْرُمنِ الشَّجاعِ التَّوَ قِيْ \* و كَثِيْرٌ من البَلِيْغِ السَّلامُ

وقال ايضا يمدحه

اَنَا مِنْكَ بَيْنَ فَضَائِلَ وَمَكَارِم \* وَمِنَ الْرَبِهِ حِكَ فِي غَمَامِ دَائِمٍ وَمِنَ الْمُعِلَّمِ مَنْفُ بَعَبْنُي نَائِمٍ وَمِنَ الْحَظِّمَةُ بَعَبْنُي نَائِمٍ وَمِنَ الْحَلِيْفَةُ لَمْ يُسَمِّكَ سَيْفَهَا \* حَتَّى بَلَاكَ فَكُنْتَ عَيْنَ الصَّارِمِ وَالْمَالَةُ وَلَا السَّلَامُ فَكُنْتَ عَيْنَ الصَّارِمِ فَاذِ التَّفَتَ مَكُنْتَ فَصَّ الْحَالَمِ فَاذِ التَّفَتَ مَكُنْتَ فَصَّ الْحَالَمِ وَاذِ التَّفَتَ مَكُنْتَ فَصَّ الْحَالَمِ وَاذَ التَّفَتَ مَكُنْتَ فَصَّ الْحَالَمِ وَاذَ النَّفَتَ مَكُنْتَ فَصَّ الْحَالَمِ وَاذَ النَّفَتَ مَكُنْتَ فَصَّ الْحَالَمِ وَاذَ النَّالَمِ وَاذَ النَّفَالِمِ وَاذَ النَّفَالَمِ وَاذَ النَّهُ مَنْ الْعَلَيْمِ وَاذَ النَّفَالَمِ وَمِنَا قَتْ صَحَفَّةُ بِالفَائِمِ وَاذَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَائِمِ وَاذَا النَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِي الْمَالِمُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

أَبْدى سَخَاوُّكَ عَجَزُكُلِّ مُشَيِّرٍ \* في وَصْفِهِ واصَّاقَ ذَرْعَا لَكَاتِمِ وقال يمدح سيف الدولة بميّا فا رقين وقدا مر سيف الدولة الجيش بالركوب والتجافيف والسَّلاح

والعددوذ لك في شوال سنة ثمان ونلثين وثلثمائة

إِنْ اكَانَ مَدَّدَّ فَالنَّسِيبُ الْمَدَّمُ \* أَكُلَّ فَصِيرٍ قَا لَ شُعْدِرًا مُنْبَمُّ لَحُبُّ ابْنِ عَبِّدِ اللَّهِ أَوْلَى اللَّهِ \* بِهِ يُبْدِدُ أَالذِّكْرُ الْجَدِيدُ لُو أَخْتَمُ أَطَعْتُ الْغُوانِيُ قَبْلَهُ طُمَيِمِ نَاظِرِي \* أَلِي مَنْظَرِ يَصْغُرْ نَ عَنْهُ و يَعْظُمُ تَعَرَّضَ سَيْفُ الدُّوْلَةِ الدُّورَكُلَّةُ \* يُطَّبُّقُ فِي ٱ وْ صا لِهِ و يُصَمِّلُهُ فَحِازَلُهُ حَتَّى على الشَّمْسِ حُكْمُهُ \* وبا نَ لَهُ حتَّى على البَّدْرِه بِيْسَمُ كأنَّ العدي في أرْضِهِمْ حُلَفاكُونُهُ \* فإن شاءَ حازُوْ ها وإن شاءَ سَلَّمُوا و لا كُنْبَ اللَّالْمُشْرَفِيْةَ مِنْدَادٌ \* ولارُسُلُّ اللَّالْخَبِيسُ الْعَرَمْرَمُ فَلَمْ يَخْلُمن نَصْرِلَهُ مَنْ لَهُ يَدُّ \* و لَمْ يَخْلُ مِن شُكْرٍ له مِن لَهُ فَمُ ولَمْ يَخْلُ مِنَ السَّمَائِهِ مُوْدُ مِنْنَبِ \* ولَمْ يَخْلُ دِيْنَارُّ ولَمْ يَخْلُ دِرْهُمُ ضَرُوبٌ وما بَينَ الْحُسامَيْنَ ضَيْقٌ \* بَصِيرُو مابَينَ الشِّجا عَين مُظْلمُ تُبارِيْ نُجُوْمَ القَذْفِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ \* نَجُــومُ لَهُ مِنْهُنَّ وَرَدُّواَ دُهُمُ يَطُأْنَ مِن الْأَبْطَالِ مَن لاَحَمَلْنَهُ \* و من قَصَدِ الْمَرِّ ا نِ ما لا ُ يَقُّو مُ

فَهُنَّ مَعَ السِّبْدانِ فِي الْبَرِّعُسَّلُ \* وهُنَّ مع النِّينانِ في البَّصْرِعُومُ . وهُرَّى مع الغُزْلِاسِ في الوادكُمُّ نُ \* وهُرَّ مع العِقْبانِ فِي النِيِّقْ حُرَّمُ إذا جَلبَ النَّاسُ الوشِيرِ ﴿ أَنَّهُ \* بِهِنَّ وَ فِي لَبِّمَا تِهِنَّ يُعَطَّمُ بُغُرِّته في الْحُرْبِ والسِّلْم والحجي \* وبَذل اللَّهِ عِل والحَمْد والمَجْدِمُ عُلِمُ يُقُرُّلَهُ بِالدَّضَّلِ مَنْ لاَيُوَدُّهُ \* وَيَنْضَىٰ لهُ بِالسَّغْدِ مَنْ لا يُنَجِّمُ اَجَارَ عَلَى الأَبَّامِ حَتَّى ظَنَنْهُ \* تُطَا لِبُهُ بِالرَّدْ عَا دُو جُرَّهُ مَمَّ ضَلَالَالِهٰذِي الرُّبْرِ مَاذَانُرِبُدُهُ \* وَهُديًا الْحِذِ ١١ لَسَّبْلُمَا ذَا يُؤُمُّمُ المَ بَسَّالَ الْوَبَّلَ الَّذِي رَامَ تَنْيَنَا \* فَيُخْبَرُ مُ عَنْكَ الْحَدِيدُ لَدُا لَمَلَّمُ ولمَّا نَلُقًا كَ السَّحَابُ بِصَوْبِهِ \* نَلَقًا ءُ أَعْلَىٰ مِنهُ كَعَبَا و أَكْرَمُ فباَ شَرَو جُهَّا طَالَمًا بِا شَرَا لَتُمَا ﴿ وَبَلَّ مُسَابَاطًا لَسَا بَلَّهُمَا الدُّمُّ تَلاكُوبَعْضُ الْغُيْدَ أَنْبَعُ لَهُ هُلُهُ \* مِن السَّامِ الْمَاوُ الحاذِقَ الْمُنَعَلِّمُ فَوْا رَالِّنِيْ زِارَتْ بِكَالْمَوْلُ تَبْرَهَا \* وجَشَّيْهُ الشُّوقُ الذَّى يَتَجَشَّمُ ولما عَرَضْتَ الْجَبْشَ كانَ مِها وَهُ \* على الفارسِ المُرخى الذُّوابَةِ مِنْهُم حَوالَيْهُ بَحْرٌ لِلنَّجانِ فِي مائِرٌ \* يَسِبُرُ بِهُ طَوْدٌ مِن الخيلِ أَبْهُمُ نَما وَتْ بِهِ الأَنْطَارُ حَتَّى كَانَّهُ \* يُجَدِّعُ أَشْنَا تَ الرال دِويَنْظِمُ وكُلُّ لتَّى لِلصُّرْبِ فَوْقَ جَبِينِه \* من الضَّرْبِ سَطَّرُّ بِالاَسِنَةِ مُعْجَمَ

يَمُدُّ يَدَيَّهُ فِي الْمُعَاضَّةِ ضَيغَسمٌ \* وعَيْنَيْهِ من تَصِّ التَّرِيكَةِ ٱرْفَمُ كَا خُّهْنَاسِهَا رَا يَا تُهَا وشِعَا رُهَا \* وَمَا لَبِسَنْهُ وَالسِّلاَّحُ الْمُسَمِّــمُ واَدَّ بِهَا طُولُ القِتالِ مُطَرِّفُهُ \* يُشِيْرُ البِهامِنِ بَعِبْدٍ فَتَفْهَــمُ - تَجاوِ بُهُ فِعْلًا وما تَسْمُعُ الوَحِي \* وبُسْمَعُهَا لَحْظًا وما يَتَكَلَّمُ تُجاذَئُ مِن ذاتِ لَيَمِيْنِ كَانُّها \* تَرقُّ لَيْسًا فا رِقِينَ وتَرْحَب، ولوزَحَمَتُها بِالْمَنَا كِبِ زَحْمَةً \* دَرَتَا يَى سُوْرَتُهَا الضَّعِيْفُ الْمُهَدَّمُ على كُلِّ طا وِتَحْتَ طاوِكاَ نَّهُ \* من الدَّمْ يُسْفَى اومن اللَّمْ مِيطَّعَمُ لَهَافَى الرَفَى زِيَّ الفَوا رِسِ فَوْقَها \* فَكُلَّ حِصا بِهِ ارْحٌ مُتَلَثِّسهُ وماذاكَ بُحْلًابالَّنَفُرسِ من الغَنا \* ولْكِنَّ صَدْمَ الشَّرِّيا لشَّرِّا صَرَّمُ ٱتَّحْسِبُبْيُضَالِهِنْدَاصَّلَكَآصَلَهَا \* وَٱنَّكَ مِنْهَا سَاءً مَا تَتَــوَهُّمُ إذا نَحْنَ سَمَّيْنَاكَ خِلْنَاسُيُوفَنَا \* مِن التِّيَّةِ فِي أَغْمِا رِهَا تَتَبَسَّمُ ولَمْ نَرَمَلَكًا قَطَّ يُدْ مِن بِدُونِه \* نَيْرُضِي وَلِكِنْ يَجْهَلُونِ وَتَحْلَمُ اَ خَدْ تَ على الأرواحِ كُلُّ تَنِيَّةٍ \* من العَيْشِ تُعْظِى مَنْ تَشَاءُوتَعْرِمُ نلاَمَوْتَ إِلَّامِنْ سِنانِك يُتَّقَىٰ \* وْلَّارِزْقَ اِلَّا مِن يَمْيِنِكَ يُقْسَمُ وقال يهدحه

واحَرَّ قَلْهَا أُمِّمَنْ قَلْبُهُ شَهِدِمُ \* ومَن بِجِسْمِي وهالِيُّ عِنْدَهُ سَعَّمُ

مِالِيُ النَّهُ مُنَّانَدُ بَرَى جَسَدِي \* وتَدَّمِي حُبَّ سَيَّفِ الدُّولَةِ الأُممُ إنْ كَانَ يَجْمَعُنا حُبِّ لِغُورِتِهِ \* فَلَيْتَ أَنَّا بِقَدْ وِ الْحُبِّ نَقْتَسِمُ فَدُ زُرْتُهُ وَسُيُوفُ الهِنْدِمُ فَمَدَّةً \* وقَدْ نَظَرْتُ اليهِ والسَّيُوفُ دَمُ فَكَانَ أَحْسَنَ خَلْقِ اللهِ كُلِّهِم \* وكان أَحْسَنَ مافي الأَحْسَنِ الشِّيمُ فَوْتُ العَدُ وَالَّذِي يَمَّمْنَهُ ظَفَر \* في طَيِّهِ أَسَفٌ في طَيِّسِهِ نِمَسمٌ قَدْنَابَ مِنْكُ شَنَّهُ الْعَرْفِ وَاصْطَنَعَتْ عَلَى الْمَهَا بَهُ مَا لا تَصْنَعُ اللَّهُمُ ٱلْزَمْدَ نَفْسَكُ شَيأً لَيْسَ يَلْزُمُهَا \* أَن لا تُوا رِيَهُمْ أَرْضٌ ولا عَلَمُ أَكُلُّما رُمْتَ جَيْشًا فانْتَنى هَرَباً \* تَصَرَّفَتْ بِكَ في آثارِهِ الهمسم حليكَ هَزْمُهُم فِي كُلِّ مُعْتَرَكِ \* وما عليكَ بهمْ عارًّا ذا انْهَزَمُوا ا مَانرَى طَغَرَّا حَلَّو اسِوى طَغَر \* تَصا فَحَتْ فيه بِيضُ الهِنَّدِواللَّهِمُ يا أَهُدَ لَالنَّاسِ إِلَّا فِي مُعامَلَتِي \* فيكَ الخِصامُ وَأَنْتَ الخَصْمُ والْحَكُمُ ائِهُ إِنَّهُ الطَّواتِ مِنكَ صادِ فَقَّ \* أَن تَحْسِبَ الشَّحْمُ فيمَن شَحْمُ أُورَمُ وما انْتِفاعُ أَخِي الدُّنيابِنا ظِنْ \* اذا اسْتَوَتْ عِنْدَهُ الْأَنْوارُوااطُّلُمُ آنا الَّذِي نَطْرَالاً منها لَكَ آدَبِي \* و آسَمَعَت كَلِمِاتِي مَن به صَمَّمُ آنَامُ سِلِّ مَجُفُونِيْ عَنْ شَوَارِدِهَا \* وَيَسْهَرُا لَخَلْقُ جَرًّا هَا وَيَخْتَصِمُ وجاهِلِ مَدَّا نُهْ جَهْلِهِ ضَحِكِي \* حتَّى ٱ تَتَــهُ يَدُّ فَرَّا سَةً و فَمُ

إِذَا رَأَيْتَ نُيُرِبَ اللَّيْثِ بَا رِزَةً \* فَلَا نَظُ نَنْ أَنَّ ٱ لَّ اللَّيْثَ يَتْنَسِمُ وُمُهُ عَيْثُمُ لُهُ جَرِّنيُ مِن هُمْ صَالِحِمِها \* أَدْرَكْتُها بِجَوا دِ ظَهْ وَلا حَرَمُ رُجِلاهُ فِي الرَّكْفِرِ رَجْلُ و اليَدَانِ يَدُّ و فَعُلُهُ مَا تُرِبُدُ الْكَفُّ و الْقَدَمُ وهُرهَفٍ صِرتُ بنَ الْجُحْفَلَدِ نِ ٢٠ حَدَّى ضَرَانْتُ وَمُوْجُ الْمُوْتِ بَلْتَطِمُ فَا لَخَيْلُ وَاللَّبُلُ وَالْبَيْدَاءُ تَعْرِفُنِي \* وَالصَّرَّبُ وَالطَّعْنُ وَالقِّرطَاسُ وَالْقَلَمُ صَحَبُّتُ فِي الْفَلَواتِ الوَّدْشَ مُنفَد راً \* حتّى تَعَجَّبَ متى الْقُورُو الأَكُمُ يَامَنْ يَعَزُّ عَلَيْنَا أَنْ نُفَا رِنَّهُمْ \* وِجْدُ انْنَاكُلُّ شَوْرٌ بُعَدَكُمْ عَدَّمُ ما كانَ أَخْلَقُنا مِنْكُم بِتَكْرِمَةٍ \* لَوْاَنَّ اَمْرَكُمُ مِن اَمْرِ نا امْمَمُ ِ إِنَّ كَانَ سَّرَّكُمُ مَا قَالَ حَاسِدُنَا \* فَمَا لَجُرْ حِ'ذَا أَرْفُ اللَّهُ لَكُمُ ٱللَّمُ وَبَيْنَنَا لَوْرَعَيْنُمِذِ آكَ مَثْرِنَةً \* إِنَّ المِعَا رِفَ فِي اَهْلِ النَّهِي ذِمَّمُ كُمَّ تَطْلُبُونَ لِنَا عَيْبًا فَيُعْجِزُكُمْ \* و يَكُرُهُ ٱللَّهُ مَا تَا تُونَ و الكَرَمُ ما أَبْعَد العَيْبَ والنَّفْصانَ من شِيمِي \* أَناالثَّرَيَّا و ذان الشَّينبُ والهَرَمُ لَيْتَ الغَمامَ الَّذِي مِنْدِي صَوامِقُهُ \* يُزُيلُهُ يَ اللهِ مَنْ مِنْدَهُ الدِّيمُ ا رب النَّوى يَفْتَضِينِي كُلَّ مَرْحَلَةً \* لا تَسْتَقِلُّ بها الوَّ خَادَةُ الرُّسُمُ لَا نَ تَرَكُنَ ضُمَيْرًا مِن مَيامِنِنا \* لَيَعْدُ ثَنَّ لِنَ وَدُّ عُنَّهُ مِ نَدَمَ إِذَا تَرَدُّلْتَ مِن نَوْمٍ وِنَذَنَدُرُّوا \* أَن لا تُغَارِ نَهُمْ فَا لَرَّا حِلُونَ هُمُ

شَرّ البلادِ مَمَانٌ لا صد ينق به \* وَشَرّ ما يكسِبُ الإنسانُ ما يَصِمُ وشَدِّهُ مَا فَنَصَتْهُ واحَتِي فَنَصُ \* شُهِبُ البُزا قِسَوا مُّ فيهِ وَالرَّخُمُ بَأَيَّ آمْظِ تَقُولُ الشِّعْرَزِ مَنِفَ اللَّهِ عَرَوْمِنِدُكَ لا عُرُّبُّ ولاعَجُمُ هَذَا مِنَا بُكِ إِلَّا لَهُ مِقَاقً \* قد ضُمَّنَ الدُّرَّالِلَّا انَّهُ كَالِمُ وقال وقد انفذ إنسان رقعة الى سيف الدولة فيها ابيات يشكو فيها الفقرة كرانه رأى الابيات في المنام قدْ سَمِعنا ما قُلْتَ في الأَحْلامِ \* واَ نَلْنْساكَ بَدْرَةً في المنَسامُ وانْتَبَهُنَّاكُما انْتَبَهَاتَ بِلا شَيٍّ وَكَانَ النَّوا لُ قَدُّرَّا لَكَالِم كُنتَ فيماكَنَّبَّتُهُ نَا يُسمَ العَيْتِ فَهَلَ كُنْتَ نَا يُمَ الاَّ قُلامِ أيّها الْمُسْتَكِي إِذَا رِقْدَالْا عُلَدامَ لا رَقْدةٌ مَلِعَ الإمدام إِنْنَوِ الْجَفْنَ وَاتَّرُكَ الْقُولَ فِي النَّوسِ مِ مِنْ يْزُخِطَا بَ سَيْفِ الْأَنَامِ ٱلَّذِي لَيْسَ عنهُ مُعْنَى ولا مِنْهُ بَدِيْلُ ولا لِإِرامَ حَمَّا مِيْ كُلُّ آبائِه كِرامُ بَنِي الـدُّنشْياو لٰكِنَّهُ كِرِيمٌ الكِــرام وقال يهد حمه وقد عوفي من مرض المَجْدُعُونِي إِذْ مُونِيْتَ وِ الكَرَمُ \* وِزَالَ عَنْكَ الِي آعَدَائِكَ الأَلَمُ صَحَّت بِصِحَّةَ كَالغاراتُ وابْتَهَجَتْ \* بِها المكارِمُ وانْهَلَّتْ بِهِا الدِّيمُ

وما نَنْفُعُ النَّمِيلُ الكِرامُ ولا القَنَا \* اذالَمْ يَكُنُ فَوْقَ الكِرامِ كِرامُ اللَّى كُمْ تَرُّدُ الرُّسَلَ عَمَّا اتَّوْالَـهُ \* كَانَّهُمُ فيما وهَبَّتَ مَـلامُ فا ن كُنْتَ لا نُعطى الدُّمامَ طُواعَةً \* فعَوْ ذُالاَعادِيْ بالكريمِذِ مامُ وِ إِنَّ نُفُـوْ سًا اَ شَّمَتْكُ مَنْيِعَةً \* وَ إِنَّ دِمَا ءًا مَّلَتُكَ حَرَامُ اذاخا نَ مَلْكُ مِن مِلَيْكِ اَجَرْتَهُ \* وسَيْفَك خافُوا والحِوارُ تُسامُ لَهُمُّ مِنكَ بِالبِيضِ الْخِفَافِ تَغَرُّقُ \* وَهُولَكَ بِالكُنْدِ اللَّطَاف زِحامُ تَغُرَّ عَلاواتُ النَّفُوسِ قُلُوبِهَا \* فَتَخْتَارُ بَعْضَ العَيْشَ وَهُوَحِمامٌ وَسُرَّالْحِمِامَينِ الزُّوَّامَيْنِ عِيْشَةٌ \* يَذِ لَّ الَّذِي يَخْتَارُها وبُضامُ فَلُوِّكَانَ صُلْحًالَمْ يَكُنُّ مِشَفَاعَةٍ \* وَلَكَنَّهُ ذُو لَ لَهُمْ وَ فَرَامُ وَمَنَّ لِفُرُّسا سِالثَّفُــورِعليُّهِم \* بِتَبْلِيفِهِــمْ ما لا يَكَا دُ يُرا مُ كَنائِبُ جاوّا خاصِمِسْ فَأَنَّدَ مُوا \* ولَوْلَمْ بكُونُوا خا نَفِسْ لَخامُوا وعَزَّتَ فِدِيَّمَانِي ذَ راكَ خُيُولُهُمْ \* وعَزَّوْاوعا مَتْ فِي فَداكَ وعامُوْل عَلَ وَجُهِكَ المَّيْمُونِ فِي كُلِّ عَا رَةٍ \* صَلْواةً تَوا لِي مِنْهُ ــمُو سَلا مُ و كُلُّ أَنَا سِ بَتْبَعُونَ إِما مَهُمْ \* وأَنْتَ لاَ هُلِ الْمُدُومَا تِ إِما مُ ورُبُّ جوابٍ عن كِنا بِ بَعَثْنَهُ \* و عُنُو انَّهُ للنَّا ظرينَ قَتَامُ تَضِيْقُ بِهِ البَيْدَاءُ مِن قَبْلِ نَشُّوهُ \* وَمَا فُضَّ بِا لَبَيْدًا مِ عَنْهُ خِتَامٌ

حُرُوفَ، هِجاء النّاسِ فَيهُ لَلْاَنَةُ \* جَوادٌ ورَمْحُ ذَا بِلُوحُسلَمُ اللّهُ الْعَلَمْ اللّهُ اللهُ ا

وقال يهدحه

ذِكْرُ الصِّباو مَرابِعِ الآرام \* جَلَبَتْ حِمامِ عُ تَبْلُ وَقَيْتِ حِمامِ عُ وَرَالُمْ وَمَنَ نَكَا ثُواللَّوامِ وَمَنَ نَكَا ثُواللَّوامِ وَمَا نَهَا كَتَكَا ثُواللَّوامِ وَكَانَ كُلَّ سَحابَةٍ وَكَفَتْ بِها \* تَبْكَى بِعَينَيْ عُرُوةَ بْنِ حِزامِ وَلَطَا لَا اَ فَنَيْتُ رِيْقَ كَعابِها \* فيها واَفَنْتُ بالعِتابِ كَلامِي وَلَطَا الاَ اَ فَنَيْتُ رِيْقَ كَعابِها \* فيها واَفَنْتُ بالعِتابِ كَلامِي وَلَطَا الاَ الفِراقِ مَجَانَةً \* و تَجُرّذَ يُلَى شَرَّةُ و مُرا إِلَى المِن القِبابُ عَلى الرِّعابِ وانَّها \* هُنَّ الحَيٰوةُ تَرَ حَلَت بِسَلامٍ لَيْتَ النِّي وَعِظامِي وَعِظامِي وَعِظامِي وَعِظامِي وَعِظامِي

مُتَلَاحِظَيْنِ نَسُرٍّ ما ءَشُوُّ وْ نِنا \* حَذَرًا مِن الْرَفَباءِ فِي الأَكْمَامِ ا وَوادُناانْهَمَلَتْ وعِشْناَبَعْدَها \* من بَعْدِما نَطَوَتُ عَلَى الْأَقْدَام لَوْكُنَّ يَوْمَ جَرَيْنَ كُنَّ كَصَبُرنا \* عِنْدَالرَّحِيْل لَكُنَّ غَيْرَسِجِام لَمْ بَتْتُرَكُوالِيْ صَاحِبًا الْالاَسِي \* و ذَمِيْلَ ذِ عْلِبَةِ كَفَحْلِ نَعِــا مِ وتَعَذُّرُ الأَحْوا رِصَيَّرُظَهُرَها \* إِلَّا اللَّكَ عَلَى فَرْج حَسرام أَنْتَ الغَرِيبَةُ فِي زِمَانِ أَهْلُهُ \* وُلِدَتْ مَكَا رِهُهُـمْ لِغَيْرِ تَمَامِ ٱكْتَرْتَ مِن بَذْلِ النَّوالِ ولَمْ تَزَلُ \* عَلَمًا عَلَى الإِفْضالِ والإِنْعِام صَغَّرْتَ كُلَّ كَبِيْرَةِ وَكُبُوتَ عَنْ ﴿ لَكَا نَّهُ وَعَــدَ دْ تَ سِنَّ غُلامٍ ورَفَلْتَ فِي حُلَلِ الثَّنَاءِ وإنَّما \* عَدَمُ الثَّنَاءِ نِهِ اللَّهُ الإَّد ام ءَيُّ عليكَ تُري بِسَيْفِ في الوَفي \* ما يَصْنَعُ الصَّمْصامُ الصَّمْعامِ إِنْ كَانَ مِثْلُكَ كَانَ أَوْهُوكَائِنَ \* نَبَر ثُتُ حِيْنَيْدِ مِن الإسلام مَلِكُ زُهَتْ بَمِكَا نِهِ أَيًّا مُسهُ \* حتَّى افْتَخَوْنَ بِهِ على الأَيَّامِ وتَخالُهُ سَلَب الورى من حِلْمِهِ \* أَحْلا مَهُمْ فَهُمُ بلا أَحْدام وإذا أُسْتَحَنْتَ تَكَشَّفَتَ عَزَما تُهُ \* مِن أَوْحَدِيِّ النَّفْضِ والإِبْرامِ وإذا سألتَ بنانَهُ عن نَيْلِهِ \* لَمْ يَرْضَ بالدنيا نَضاء ذِما م مَهُلَّا ٱلْاللَّهُ مَا صَنَّعُ الْقَنَا \* فِي عَمُّرِوحًا بُ وضَبُّهُ الْأَغْمَا مِ

لَا تَحَكَّمَتِ الرَّسِنَّةُ فيهم \* جارَتْ وهُنَّ يَجُرْنَ فِي الاَحْكَامِ فَنَرَكَ مَهُمُ خَلَلَ البُبُوتِ كَا نَّمَا \* فَضِبَتْ رُوُّسُهُمُ ملى الْأَجْسامِ اَحْجا راسِ فَوْقَ أَرْضِ من رِّم \* ونَّجُوْ مُ بَيُّضِ في سَما عِنتَام ونِ راعُ كُلِّ اَ بِنِّي فُلانِ كُنْيَةً \* حالَتْ نَصاحِبُها اَبُو الاَيْتَام عَهْدِي بِمَعْرَكِةَ الأَمِيْرِ وَخَيْلِهِ \* فِي النَّفْعِ صُحْجِمَةً عِنِ الإِحْجَامِ صَلَّى اللهِ لَهُ عَلَيْكَ غَيْرَمَوْدٌ عِ \* وَسَفَى ثَرَى ابَوَيْكَ صَوْبَ غَمَّام وكَسَاكَ تُوْبَمَهِ آبَةٍ مِن عِنْدِهِ \* و آواكَ وَجْهَ شَقِيْقَكَ القَمْقَامِ نَلَنَدُ رَمِي بَلَدَ العَدُوِّ بِنَفْسِمِ \* فِي رَوْقِ أَرْ عَنَ كَالْغِطَمْ لَهَامِ قَوْمٌ تَفَرَّسَتِ المنسايا فيكُم \* فراً ثَالَكُمْ في الحَرْبِ صَـ وَكِرامِ تَاللَّهِ مَا عَلَمِ امْرِأُ لَو لا كُمَّ \* كَيْفَ السَّخَاءُ وَكَيْفَ ضَرْبُ الهام وقال بمدحة ويودعة وتدخرج الى الإقطاع الذي ا قطعة إيا 8 أَيَا رَامِيًا يُضْمِيُّ فُوا دُمَرا مِنْ \* تُرَبِّي عِداهُ رِ بُشَها لِسِها مِنْ اَسِيْرُ اللهِ اَقْطَا عِهِ فِي ثِبا بِهِ \* على طِرَ فِهِ مِن دارِهِ بِحُسامِهِ ومامَطَرَتْنِينُه من البيض والقَنا \* ورُوْم العبدي ها طِلاتُ فَمامِه فترَّى بَهَبُ الإِفْلِيمُ بِاللَّ والقُرِي \* وهُنَّ فيه من فر سانِه وكِرامِه ويَجْعَلُ مَا خُوْلُنُهُ مِن نُوالِهِ \* جِزاءً لِإِخَوَّ لَنْهُ مِن كَلامِهِ

فلازالتِ الشَّمْسُ الَّتِي في سَما يُهِ \* مُطالِعَةَ الشَّمْسِ الَّتِي في لِثامِهِ ولا زالَ تَجْنَا زُالبُدُ وَرَبُوجُهِم \* تَعَجُّبُ مِن نُقْصَانِها وتَهَا مِهُ ـُ وقال وقد تحدث بحضرة سيف الدولة ان الدمستق اقسم براس اللك ليتنال سيف الدولة سنة خمس واربعين و ثلثما ألل مُقْبَى اليَدِيْسِ على مُقْبَى الوَحْي نَدَمُ \* ما ذا يزيدُكَ في اقْدا مِكَ القَسَمُ وفي اليَوِيْسِ عَلَى ما أَنْتَ وا عِدُهُ \* ما دَ لَّ ا نَّكَ في المِيْعا دِ مُتَّهَمُ آلَى الغَتَى ابْنُ شُمُشْقِيْق فَاحْنَتَهُ \* فَتَى من الضَّرْبِينُسْ عِنْدَهُ الكَلِمُ وفاعلُما اشْتَهِي يُغْنِيهُ عِن حَلِفٍ \* على الفَعالِ مُضُورُالفِعلِ والكَّرَمُ كُلَّ السِّيوفِ إِذَ اطَالَ الشِّرابُ بِهَا \* يَمَسُّهَا غَيْرَسِيفِ الدَّوْلَةِ السَّأَمُ · وَكَلَّتِ الْخَيْلُ حَتَّى لا تَحَمَّلُهُ \* تَحَمَّلْتُهُ اللهُ اعْدا يُسِهِ الهِمَمُ اَيْنَ البَطارِيْقُ والْحَلْفُ الَّذِي مَلَفُوا \* بِمَغْرِقِ المَلْكِ والزَّمْمُ الَّذِي زَعَمُ وا وَ إِنَّى صَوارِمَهُ إِكْذَا بُ قَوْ لِهِمِ \* فَهُنَّ ٱلْسِنَةُ افْواهُهَا الْقِمَــمُ نَواطِقُ مُخْبِراتُ فيجَما جِبِهمْ \* عَنْهُ بِما جَهِلُوا منه وما عَلِمُوا الرّاجعُ النَّهْ لِلهُ مُعْفَاةً مُقَوَّدَةً \* مِن كُلِّ مِثْلِ وَبِا رِأَهْلُهَا إِرَمُ كَتَلِّ بِطِرِيقِ الْمَغْرُورِ اساكِنُهِا \* بِأَنَّ دارَكَ قِنَّسُوونَ والأَجَمُ ﴿ وطَنَّهُمْ أَنَّكَ المصباع في حَلَيب \* ا ذاتَصَدْتٌ مِوا هاعا دَها الظُّلُمُ

والمَّمْسَ يَعْنُونَ إِلَّا النَّهُمْ جَهِلُوا \* والمَّوْتَ يَدْ عُونَ إِلَّا اَنَّهُمْ وَهُمُوا فَلَمْ تَتِمَّ سروجٌ فَتْرَجَ ناظِــرِها \* اللَّا وَجَيْشُك فىجَفْنَيْهُ مُزَّدَكِمُ و النَّنْقُعُ يَا خُذُ حَرًّا نَّا وَبُقَّمَتَهَا \* وَا لَشَمْسُ تُسْفِرًا حَيَا نَاَّو تَلْنَتِهُمُ سُحَبُّ تَمُرَّ بِحِصْنِ الرَّانِ مُمْسِكَةً \* وما بها البُّحْلُ لَوْ لاَ أَنَّهَا نِقُمُ جَيْشٌ كَانَّكَ فِي ٱرْضِ تُطاوِلُه \* فالأرْضُ لاَا مَمُّوا لَجَيْشُ لااَمْمُ إِذَ امضى عَلَمٌ منها بَد اعَلَمٌ \* وإن مضى عَلَمٌ منهُ بَدَ اعَلَمُ وُشَّرِيًّا أَحْمَتِ الشِّعْرِي شَكَائِمَهَا \* ووُ شَّمَتْهَا عَلَى آنَا فِهَا الْحَكَمُ حتِّي وَرَدْنَ بِسُمِّنِيْنِ بُحِيْرَتَهَا \* تَنِشْ بِالمَاءِ فِي أَشْدَا قِهَا اللَّهِمُ وَأَصْبَكَت فِي تُرس مِنْزِيطٌ جا ئِلَّةً \* تُرْعِي الظَّبافي خَصِيب نَبْتُهُ اللَّهِمُ نما تَرَكْنَ بِهَا خُلْدًا لَهُ بَصَرٌّ \* تَصْتَ النُّرابِ ولابازَّالَهُ فَدَمُ ولا هِزَبُّرا لَهُ مِنْ دِ رَمِهِ لِبَدُّ \* ولا مَها أَ لَها من شِبْهها حَشَّمُ تَرْمَى ظَلِ شَفَراتِ الباتِراتِ بِهِمْ \* مَكامِنُ الأرْضِ و الغِيطانُ والأَكَمُ وِجَاوَزُوْا أَ رْسَنَا سَا مُعْصِيمِينَ بِهِ \* وَكَيْنَ يَعْصِمُهُمْ مَا لَيْسَ يَنْعَصِمُ وما يَرُدُّ لِنَّ عِن بَصْرِلَهُمْ شَعَةً \* و لا يَصُدُّكُ عِن طَوَّدٍ لَهُمْ شَمَمُ ضَرَ بْتَهُ بِصُدُ و رِالْحَيْلِ حَامِلَةً \* قَوْمًا إِذَ اللَّهُوا تُدَّ مَّا فَقَدْ سَلِمُوا نَجَفَلَ المَوْجُ مِن لَبَّاتِ خَيْلِهِم \* كَمَا تَجَفَّلَ نَحْتَ الغَا رَوْ النَّعَمُ

مَبَرْ تَ تَقَدُ مُهُمْ فيهِ وَفَى بَلَهٍ \* سُكَّانُـــهُ رِمَمُ مَسْكُوْنُهِا حُمَمُ وفي أَكُفْهِم النَّا رُالِّنِي عُبِدَ تْ \* فَبْلَ الْجُوسِ الى ذا اليُّوم تَضُطَّرِمُ هِنْدِيَةُ أَن تُصَغِّرُمَعْشَرًا صَغُرُوا \* بِعَدِ هَا او تُعَظِّمْ مَعْشَرًا عَظَمُوا قَا سَمْتَهَا تَلَّ بِطُورِيْقَ نَكَانَ لَهَا \* أَبْطًا لَهُا ولَكَ الاَطْغَالُ والْحُرَمُ تَلْقَىٰ بِهِمْ زَبَدَ النَّتَّيَارِمُقْــرَبَّةً \* عَلَى جَمَا فِلِهَا مِن نَضْحِهُ رَبُّمُ دُ هُمُّ فَوارِسُها رُكًّا بُ الْبِينَهَا \* مَكُدُ وْ دَةٌ و بِقَوْمَ لَا بِهَا الاَلَمُ مَنِ الْجِيَادِالَّذِيْ كُدْتَ الْعَدُوَّبِهِا \* وَمَا لَهَا خِلَقٌ مَنْهَا وَلا شِـــبَّمُ نِتَاجُ رَأْيِكَ فِي وَقْتِ عَلِي عَجَلٍ \* كَلَفْظِ حَرْفٍ وَ عَا هُ سَا مِعَّ نَهِمُ وَقَدْ تَمَنَّوا غَداة الدّرب في لَجَبٍ \* أَن يُبْصِرُ وكَ فلمَّا أَبْصَرُوكَ عَمُوا صَدَّمْتَهُمْ بَخَمِيْسٍ ٱلْتَ غُرِّتُهُ \* وَسَمْهَرِيَّتُهُ فَى وَ جَهِـــهِ غَمَّمُ نَكَانَ أَثْبَتَمًا فِيهِمْ جُسُومُهُم \* يَسْفَطْنَ حَوْلَكَ وَالْأَرُوا حُ تَنْهَزِمُ وَالْاَعْوَجِيَّةُمِلْءُالطَّرْقِ حَوْلَهُمُ \* وَالْمَشْرَ فَيْنَةُ مِلْءُ الْيَوْمِ فَوْفَهُمُ إِذَا تَوَافَقَتَ الضَّرِ بِاتُ صَاعَدَةً \* تَوَا فَقَتْ فَلَلُّ فِي الْجَوَّ تَصْطَدِمُ وا سَلَمَ بن شُمُشِقْيقِ الِيِّنَاهُ \* اللَّا نَتَنى فَهُو يَنْأَى وَهْى تَبْتَسِمُ لا يا مُلُ النَّفَسَ الاقْصِي لَهُ جُتِهِ \* فَيَسْرِقُ النَّفَسَ الأَدْ نبي ويَغْتَنِمُ تَرُدُّ عنه قَنا الفُرُّسِانِ سَا بِغَةٌ \* صَوَّبُ الأَسِنَّ عَنْ فِي آثُنا تُها دِيَمُ

تُمْظُّ نِيهِا الْعَرِالِي لَيْسَ تُنْفُذُها \* كَا نَّ كُلُّ سَنَا نِ فُو قَهَا قُلْمُ ملاسَقى الغَيْثُ ما وارادُ من شَجَيرِ \* لوزَلَّ عنه لَوا زَتُ شَخْصَهُ الرِّخُمُ الهَمَ إِلْمَالِكَ مِن فَخُونُقُأْتَ بِهِ \* شُرْبُ الْمُدَامَةِ وَالْأَوْتَارُوا لِنُغُمُّ مَقَلَّدًا فَوْقَ شُكْرِ اللَّهِ ذَا شُطَبِ \* لا تُسْتَدامُ بِأَمْضِي منهما النَّعَمُ ٱلْقَتْ اليكَ دماءً الَّرْوم طا مَتُها \* فلُودَ مَوْتَ بِلا ضَرْبِ آجا بَ دُمُّ يُما بِقُ الْقَتْلُ فِيهِمُ كُلُّ حَادِثَةِ \* فَمَا يُصِيبُهُمُ مَوْتٌ ولا هَـرَمُ نَفَتُ رُقَادَ عَلَى مِن مَها مِرِهِ \* نَفْسٌ تُفَرُّ جُ نَفْساً مَيْرَ ها الملُّمُ الْغَائِمُ الْمِلِكُ الهَادِي النَّذِي شَهِدَتْ \* قِيامَةُ و هُدَا مُّا الْغُرْ بُ وِ الْعَجَمُ أَبْنُ الْعَقْرِ فِي نَعْيِدِ فَوا رَسَهَا \* بِسَيْفِهِ وَلَهُ كُوفًا نُ وَ الْحَسَرَمُ لاَ تَطْلُبَنَّ كَرِيمًا بَعَدُ رُقُ يَتِهِ \* إِنَّ الكِرِا مَ بِأَسْخَا هُمْ يَدَّا خُتِمُوا ولا تُبالِ بِشِعْرِ بَعْدَ شَا عِرِهِ \* قَدْاُ فُسِدَ الْقَوْلُ حَنَّى أُحْمِدَالصَّمُمُ وقال في مجلس ابي العشائر وقدا كرمه وخلع عليه وحمله على فرس رابع

آمَن أَدْ نِي تَهُبُ الرِّيْحُ رَهْوًا \* ويَسْرِي كُلَّما شِئتُ الغَمامُ ولَيْسِ فَكُلَّما شِئتُ الغَمامُ ولي في القِمامُ ولا المُحالِمُ المُعَامِلَةُ طِباعُ \* تَبَعَبُ سُدُه بها وكذا الكِرامُ

وقال يهجواسحق بن ابراهيم بن كيغلغ

لِهَوَى النُّفُوسِ سَرِيَرةٌ لا تُعْلَمُ • عَرْضًا نَظَرْتُ وخِلْتُ إَنِّي ٱسْلَمُ يالُمْتَ مُعْتَنِقِ الفَوارِسِ في المَوخى \* لَأَكْخُوكِ ثَمَّ ا رَقَّ منكِ و اَ رْحَمُ يَرْنُواليك مَعَ العَفافِ وعِنْدَهُ \* أَنَّ الْمَجُوسَ تُصِيبُ فيما تَحْكُمُ راعَنْكِ رائِعَهُ البَياضِ بِعا رِضِي \* ولَوِانَّهَا الأُخْرِي لَوَا عَا لاَسْحَمُ لوكانَ يُمْكِنُنِي سَفَرْتُ عِن الصِّبا \* فالشَّيْبُ مِن قَبْلِ الأوانِ تَلَنَّمُ وَلَقْدرايتُ الحارِثانِ فلارَى \* يَقَقّا يُمينتُ و لا سُوادًا يَعْصِمُ والَهُمُّ يَخْتَرِمُ الجُسُومَ نَحافةً \* ويُشِيْبُ ناصِيَةَ الصَّبِيِّي ويُهْرِمُ ذُوالَعَقْلِ يَشْقَى فِي النَّعِيْمِ بِعَقْلَهِ \* وَأَخُوا لشَّقَا وَقِفِي الْجَهَا لَهُ يَنْعَمُّ والنَّاسُ قَدْنَبَذُوا الْحِفاظَ فَمُطَّلَقُ \* يَنْسَى الَّذِي يُولِيِّ وعافٍ يَنْدَمُ لاَ يَخْدَعَنَّكُ مِن عَدُوِّ دَ مُعُهُ \* وَارْحَمْ شَبَابِكَ مِن هَدُوِّ تَرْحَمُ لاَيْسْلَمُ الشَّرَفُ الرَّفيعُ من الأَذن \* حَتَّى يُراقَ عَلَى جُو إِنْبِهِ الدَّمَّ يُوذِي القَلْيِلُ مِن اللِّمُامِ بِطَبْغِهِ \* مَنْ لا يَقِلْ كَما يَقِلُّ و يَلْوُّمُ والَّظْلُمُ مِن شِيَمِ النَّفُوسِ فِانْ تَجْد \* ذَ ا عِقَّـةٍ فَلِعِلَّـةٍ لا يَظْلِـمُ يَحْمِى ابْنُ كَيْغَلَغ الطَّرِيْقَ وعرْسُهُ \* ما بَيْنَ رجْلَيْها الطِّرِيْقُ الأَعْظَمُ اَقِم السَالِمَ فَوْقَ شُفْرِ سُكَيْنَةٍ \* انَّ الْمَنِي بِحَلْفَتَيْهِا خِصْرِ مُ

وارْفُقْ بِنَفْسِكَ إِنَّ خَلْقَكَ نَاقِصٌ ﴿ وَاسْتُرَابَاكَ فَإِنَّ ٱصْلَکَ مُطْلِمُ واحْدَرْمُنا واهَ الرَّجِالِ إِنَّهَا \* تَقُوي عَلَىٰ كُمَرِ الْعَبِيدِ وتُقدِمُ وَ فَنَاكَ مَسْتُلَةً وَطَيْشُكَ نَعَظَةً \* وَرَضَاكَ نَيْشَلَةً وَرَبُّكَ دِ رُهُمُ في ذِ كُرِا مِّكَ لِلزَّناةِ دَ لاللَّهُ \* فاحَبْمن ذِكْر ابِنها من يَشْتُمُ ومن البَلِبَةِ عَذْلُ مَنْ لا يَرْعَوِي \* من غَيِّهِ وخِطابُ مَنْ لا يَغْهَمُ يَمْشِيْ بَأَرْبُعَهِ عَلَى أَعْقَا بِهِ \* تَعْتَ الْمُلُوجِ وَمِن وَراءٍ يُلْجَمُ وجُفُونُهُ مَا تُسْنَقَرُّ كَا نَّهِـا \* مَطَرُونَهُ ٱوْفُتُ فَيَهَا حَصْــرِمُ وإذااَشِا رَمُحَدِّ ثَا فَكَا نَّــهُ \* قِرْدٌ يُنْهَأِنُّهُ اَوْ عَجُو زَّ تَلْطِــمُ يَقْلِي مُفَارَقَةَ الأَكُنِّ قَذَا لَهُ \* حَتِّى يَكَا دَعِلِي يَدِ يَتَعَمَّمُ وتَرَاهُ أَصْغَرَمُ اللَّهُ لَا هُ نَا طِعًا \* وَبَكُونُ اكْذَبَ مَا يَكُونُ وَيُغْمِمُ وَالَّذَّ لُّهُ عُلِهُرُفِي الَّذَّ لَيْلَ مَوَدَّةً \* وَآوَدُّ مِنْهُ لِمَنْ يَوَدُّ الأَرْقَمُ ومن العَداوَ فِهِ مَا يَنَا لُكَ نَعْمُهُ \* ومن الصَّدا فَدِ مَا يَضُرُّو بُوْلُمُ ارْسَلْتَ تَسْأَلِنِي المَدِيْرَ سَفاهَةً \* صَفْوا ءُ آضْيَقُ منكَ ما دا أَزْعَمَ اَ تُرى القِيادَةَ فِي سِواكَ تَكَشَّبًا \* يا ابْنَ الاُ عَيْرِوَهُ يَى فِيكَ تَكَرُّمُ غَلَهُ وَمَا جَا وَزِتَ قَدُ رَكِ صَاعِدًا \* وَلَهُ وَمَا قَرُ بَتْ عَلَيْكَ الاَلْجُمُ وَارَعْتُ مَالَ اَبِي العَشَائِرِخَالِصًا \* إِنَّ الشَّنَاءَ لِمَن يُزَارُ فَتُنْعِبُمُ

ولَمِنْ اَ تَمْتُ ملى الهَوا نِ بِيا بِهِ \* تَدُّ نُونِيوُ جَأَ اَخْدَ عاكُ وتُنهَمُ وِلَنَّ يُهِنِّنُ اللَّهِ وَهُوَمُكَّرَّمٌ \* ولَنَّ يَجُرُّ الْجَيْشَ وَهُوَعُرَمْرُمُ وَإَنَّ إِذَا الْنَقَتِ النُّمَا أُهُ بِمَا زِقَ \* فَنَصِيْبُهُ مِنْهَا الْكُمِيُّ الْمُعْلَمُ لَمُ وأُربُّها اَطُر الْقَناةَ بِفُــا رسِ\* وَتَنبِي نُقُوَّ مَها بِآ خَرَمِنهُــمُ والوَّجُهُ ٱزُّهَرُوالُفُؤَادُ مُشَيَّعٌ \* وَالرَّمْرُ ٱشْمُرُوالْحُسَامُمُصَمَّمٌ أَنعالُ مَنْ تَلْدِالكرامُ كَرِنْمَةٌ \* و نَعالَ مَنْ تَلِدُالاَ عاجِمُ أَفْجَمُ وكثرت مراسلة الامير ابي محمدين طغيرالى ا بى الطيب من الرملة فسار اليه فلما حل لديه حمل اليه واكرمة قال محمد بن القاسم المعروف بالصوفيِّ ارسلني ` الاميرابومصدالى ابي الطيب ومعى مركوب يركبه فصعدت اليه الى داركان يسكنها فسلمت عليدو عرفته وسالة الاميرابي محمدوانه منتظرفا متنع على وفال اعلم انه يطلب شعر ا وما قلت شيأً فقلت له نغترق فقال فاصعداذًا ثم دخل الى بيت في الصجرة وردّ الباب عليه فلبث فيه مقدار كنب القصيدة ثم خرج الى وهي في يده مكتوبة لم تجفّ فقلت له إنشد نيها عامتنع وقال الساعة تسمعها بين يدى الامير ثم ركب

وسرناود خلملي الاميرابي محمدومين الاميرالي الباب ممدودة مننظرا فسلم عليه ورفعه ارفع مجلس ولم يرالمدوح بېن يدې الما د حوالما د ح ارفع منه في غيره في ا**و انشده** أَمَا لائمي إِنْ كُنْتُ وَقَتَ اللَّوائم \* مِلَمْتُ بِمَا بِيْ بَيْنَ تِلْكَ الْعَالِم ولٰڪنَّنيْ مَمَّا ذَ هَلْتُ مُتَسبَّمٌ \* كَسَالَ وَقَلْبِي بَائِحٌ مِثْلُ كَاتِمٍ وقَفْنَا كَانَا كُلُّ وَجُدِهُ قُلْ وِبِنا \* تَمَكَّنَ مِن أَذُوادِنا في الْقُوائِم ودُسْنا بِأَخْفا فِ المَالِيِّ تُرابِهَا \* فلازِلْتُ أَسْتَشْفِي بِلَثْمِ المُناسِمِ د با رُا للَّواتِي دارُهُن مَزيزةً \* بطُولِ القَّنَا يُحْفَظُنَ لابالنَّماثِم حِسا أَن الَّنَتَنَّى يَنْقُشُ الوَشْيُ مِثلَّهُ \* إذا مِسنَ فِي آجْسا مهنَّ النَّواعم وَيْبِسِهْنَ مِن دُرِتَقُلْدُ نَ مِنْلُه \* كَانَّ الَّتْرِ انْ يُوسَدُّت بِالْمَاسِمِ فَمَا لِي وَلِلدُّنْيَا طِلا بِي نَجُو مَهَا \* وَمَسْعَايَ وِنْهَا فِي شُدُوقِ الأَرَاتِمِ من الجِلْمَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ الجَهْلَ دُونَهُ وَإِذَا أَتَسَعَتْ فِي الجِلْمِ طُرِقَ المَطْالِمِ واَنْ تَرَد اللَّهُ الَّذِي شَطْرُهُ دَمُّ \* فتَسْقي إذ المّ يَسْق مَنْ لَمْ يُزاحِم وَمَنْ مَرَفَ الأَيَّامَ مَعْرِفَتِن بِها \* وبالنَّاسِ رَوَّى رُحْحَهُ فَيْرَراحِم عَلَيْسَ بَمْرِحُومِ انه اظَفِرُوابه \* ولافي الرَّدي المجاري عليهم النِّم اذاصلتُ لم أَتْرُكْ مَصالًا لفاتِكِ \* وإن قُلْتُ لم أَتْرُكْ مَقالاً لِعالمِ

واللهُ فَهَا نَتْنِي الْقُوافِي وَهَافَنِي \* مِن أَبِي عَبِيدِ اللَّهُ صُعْفُ العَّزائم من المُقَتنِي بَذْلَ التِّلادِ تِلادَهُ \* ومُجْتنِدِ البُخلِ اجْننابَ المحارم تَمَّني آعادٍ يَهُ مَحَلُّ عُفاتِسه \* وتَحْسُدُ كَفَّيْهِ ثِقَالُ الغَمائِم ولاَ يَتَلْقَى الْحَرُّبِ إِلَّا بُمُهُجَةٍ \* مُعَظَّمَـةٍ مَذْخُورَةِ لِلْعَظَا ئم وِذِي لَجَبِ لأُدُوالَجَناحَ أَمامَهُ \* بِناجِ وِلا الوَّحْشُ الْمُشَارُبِسَالِم تَمُزُّعَلَبُهِ الشَّمْسُ وَهْيَ ضَعِيفَةً \* تُطَالِعُهُ من بَيْن رِيشِ القَشاعِم اذا ضَوْءُ هالاقي من الطَّيْرِ فَرْجَةً \* تَدَوَّ رَفَوْ فَ البَيْضِ مثلَ الَّه راهِم ويَخْفى عليك الرَّعْدُ والبَّرْقُ فَوْقَهُ \* مِن اللَّهْ عِيْ حافا تِهِ والهَّمَا هِم ٱرى، دُوْنَ مابَيْنَ الغُراتِ وبُرْقَةٍ \* ضِرابًا يُسْشِى الخَيْلُ فَوْقَ الْجَماجِ م وطَعْنَ غَطَا رِبِفٍ كَأَنَّ أَكُفَّهُمْ \* عَرَفْنَ الرَّدَيْنِيَّاتِ قَبْلَ الْمَعاصِم حَمَّتُهُ عَلَى الأَعْداءِ مِن كُلِّ جانِبٍ \* سُبُوفُ بِنِي طُغْرِ بِن جُفَّ القَمانِم هُمُ الْحُسِنُونَ الكَرْفِي حَوْمَةِ الوغي \* وأحْسَنُ منه كَرُّهُمْ في الْمَكَارِمِ وهُمْ يُحسِنُونَ العَفْوَعِي كُلِّ مُذَنبِ \* ويَحْتَمِلُون الغُرْمَ عِن كُلِّ عَا رِم حَيِّيونَ إِلَّا أَنَّهُم فِي نِزِ الْهِم \* أَنَلَّ حِيَا مُمن شِفا را لصَّوارِم ولَوْلاا مِّتِقَارُ الا سْدِ شَبْهَتُهَا بِهِمْ \* وَلَكِنَّهَا مَعْدُو دَهَّ فِي البَّهَائِمِم مَرَى النَّوْمُ عَنِّي فِي سُرايَ الى الَّذِي \* صَنَا نُعَهُ تَسْرِي الى كُلِّ نا نِهِم

مسح

الحامط لق الأسري ومُخترم العدى \* ومُشكِي ذوي الشُّكوي ورَضْم المرافِم كَرِيْمُ نَفَضْتُ النَّاسَ لَمَا لَغَتَسَهُ \* كَا تَنَّهُمُ مَا جَفَّ مِن زَادِ قادِ مِ وكادَ سُرُورِي لا يَفِي بِنَدَامَتِي \* هِي تَرْكِهِ فِي مُمْرِيَ الْمَنْفَادِمِ وَفَا رَفْتُ شَوَّالِاَرْضِ آهْلًا وِتُرْبَةً \* بِهَا مَلُوِيٌّ جَدُّهُ غَيْرُهَا شِـم بَلَى اللَّهُ حُسْـــادَ الاَمِيْرِ بِحِلَّهِ \* و ٱسْكَنَهُ مِنْهُمْ مكانَ الغَمَا يُم فِأْنَ لَهُ فِي مُسْرَعَةِ الْمَوْتِ رَاحَةً \* وَإِنَّ لَهُمْ فِي الْعَيْشِ حَزَّالْغَلَاصِم كَانَّكَ ما جاَوِدُتَّ مَنْ بانَ جُوْدُهُ \* عليكَ ولا قاتَلْتَ مَنْ لم يُقاوِم وقال وقد ساله ابوصحمد الشراب فامتنع عليه فقال بحقي فغال فيه سَعْإِني المُحَمَّرَ قُولِكَ لِي بَعَقِي البيتين ثم اخذالكاس وقال حُيِّيتَ من قَسِم وَانْدِى المُقْسِما \* أَمْسَى الأَنَامُ لَهُ مُعِيلًّا مُعْظِمًا واذاطَالَبْتُ رضا الاَميربشُرْبها \* واَخَذْتُها نَلَقَدْتُركْتُ الاَجْرَما وقال بديها وقدحدث ابوصحمد عن مسير هم ليلا لكبس با ديسة و ان المطر اصل بهم غَيْرُ مُسْتَنْكِرِ لكَ الإِقْدامُ \* فلِمَنْ ذا الْحَدِيثُ والإَعْلامَ قَدْ عَلِمْنا مِن قَبْلُ ٱ نَّكَ مَنْ لَمْ \* يَمْنِعَ اللَّيلُ هَنَّهُ وِ الظَّــلامُ

وقال يمدح ابا الحسن على

، بن احمد المرى الخراساني

لا ا فتخارًا لا أَنْ لا يُضاكم \* مُدْرك اومُحارب لا ينسامُ لَيس عَزْمًا ما مَرْضَ المَرْأَ فيه \* لَيْسَ هَمَّا ما عاق عنه الطَّلامُ و الْمتمالُ الأذي ورُوْيَةُ جانِيتُ في غذاءٌ تَضُوى به الأجْسامُ زَلَّ مَنْ بَغِبُطُ الذَّلِيلَ بَعَيْشٍ \* رُبِّ عَيْشٍ أَخَذَّ منه الحمامُ كُلُّ عِلْمِ اللَّهِ مِغَيْدِ واقتِدارِ \* حُجَّةُ لا جي اللها اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّه مَنْ يَهُن يَسُهُلِ الهَوانُ عليه \* ما لِجُـرْ ح بِمَيِّتٍ إِيسَلامُ ضا قَ ذَرْعاً بِأَنْ أَضِيقَ بِهِ ذَرٌّ عَا زَما نِي واْسَتُكُرَمُتْنِي الكرامُ واقفا تَحْتَاكُمْ مِي فَدُرْنَفْسِيْ \* واقِفاً تَحْتَ أَخْمَصَيَّ الأَنامُ اَ نَسَرِارًا اَلَّذَ فَوْقَ شَسِرا رِ \* وَمَرا مَّا اَ بِغَيْ وَظُلْمِي بِرُ امُ دُوْنَ أَنْ يُشْرَقَ الْحِجَازُ ونَجْدُ \* والعِسرا قان با لقَنا والشَّآمُ شَرَقَ الجَوِّ بِالغُبارِ إِذَا سِيا "رَعَلَى بِسِ أَحْمَدَ القَمْقِيامُ الآدِيبُ الْهَدَّبُ الاصِّيدُ الضَّرْبَ بُ الذِكِيُّ الْجَعَّدُ السَّرِي الهُمامُ والدي رَيْبُ دَهْرِهُ من أساراً \* ومن حاسدي يد يه العَمامُ يَتَداوي مِن كَنَرَةِ المال بالإنَّ لَهُ لا لَ جُو دَّ اكَا نَّ مَا لاَ سِقَامُ حَسَنُ في عُيسونِ أعدائِهِ أَنْسَبُمُ مِن ضَيْفِهِ رَأَتْهُ السَّوامُ

لَوْحِمِي سَيْدًا مِن المُونِيَّ عَامٍ \* لَحَمَا كَ الإَجْلالُ و الإَعْظَامُّ وَمُوارِلُوا مِعُ دِينِهَا الْحِلْلُ وَلَكِنَّ زِيَّهُا الاحْسِرَامُ كُبَتْ فِي صَحَاثِفِ الْحَدْ بِسَّمُّ \* ثُمَّ قَيْسٌ و بَعْدٌ قَيْسِ السَّلامُ اِنَّمَامُرْ ثُبْنُ عَوْفِ بْنِ سَعْدِ \* جَمَر ا تُ لا تَشْنَهُيهُا ا لنَّعَا مُ لَيْلُهِا صُبُعِها من الناروالاصلام لله من الدُّ خان تمامُ هِمَا مُ النَّفَتُكُمُ رُنَسِا تٍ \* قَصُرَتْ مِن بُلُو غِها الأَوْهامُ وَنُفُوسٌ إِذَا أَنْبَرَتْ لِقِيسًا لِ \* نَفِذَ تُ قَبْل يَنْفُدُ الْمُ قَدْ امْ وُ قُلُوبُ مُوَلَّانُ على الرَّوْ \* عِكَا نَّ اقْتِحَامَهِا اسْتِسْلُامُ نَائُدُ وْ كُلُّ شَطُّبَةٍ وحِصانٍ \* فَدْ بَرَاهَا الْإِسْرَاجُ وَالْإِلْهَامُ يَنَعَشَّرُ نَ بِالرِّ وُسِكُما مَرَّ بِيَاءَ ابْ نُطَقِهِ التَّمْنَا مُ طَالَ غِشْبا نُكَ الْكُرائِهُ حَتَّى \* قَا لَ فَيْكَ الَّذِي آنُولُ الْحُسَامُ وكَفَنَّكَ الصَّفائِرُ النَّاسَ حَتَّى \* قد كَفَتْكَ الصفائِرَ الأَفْلامُ وكَفَنْكَ النَّجارِبُ الفِكْرَحتِّي \* قَدْكَفاكَ النَّجارِبَ الإلْهامُ فَارِسُّ بَشْتَرِيْ بَوَازَكَ لِلْلَفَيْتِ رِبَقْتِ لِهُمَّ لِلْمُ لِلْ يُللُّمُ نَا يِّلُ مِنْكُ نَظْرَةً سَاقَهُ الفَقْسُرُ عِلْمِهِ لَفَقْسِرِهِ إِنْعِسَامُ خَيْرُ أَ مْضَا تُنِا الَّرِيُّ سُ ولَكِنْ \* نَضَلَتْها بِقَصْدِكَ الأَفْدامُ

عَّدْ لَعَمْرِيَّ اَفْصَرْتُ عِنكُ وِلْلُوَنُّ دِازِدِهِ أَوْلِيُطا يا ازْ دِهامُّ حِفْتُ أَنْ صِرْتُ فِي يَمِينكَ أَنْ بِاللَّهُ خُذَ نِي فِي هِبَا نِكَ الأَنْوَامُ ومن الرَّشْدِلمَا زُرك على الفُّر "بِ على البُعْدِ يُعْرَفُ إلا أَامُ ومن الَخْيرِ بَطُّءُ سَيْبِكَ عَنْي \* أَسْرَعُ السَّحْبِ فِي الْسِيْرِالْجِهِامُ تُسلُ فَكُمْ مِن جَواهِرِ بنظامٍ \* ودُّ هَا ٱنَّهَا بِفِيلَكَ كَلامُ عَابَكَ اللَّيْلُ و النَّهَا رُفَلَ و تَنْهَا هُمَا لَمْ تَجُ رِبِّكَ الَّا يَامُ حَسُبُكَ اللَّهُ مَا تَضِلُّ عِنِ الْحَرِيقُ وِ لاَ تَهْتَدِي اللَّهُ أَنامُ لِمَ لاَنَحْذَرُ العَواقِبَ فِي خَيْدُوالدِّنا ياأوُما عليكَ حَدِامً كُمْ حَدِيْبِ لا مُذْرَفِي اللَّوْمِ نيه \* لَكَ نيهِ من التَّقْبِي لُو امُّ رَفَعَتْ قَدْ رَكَ النَّزاعَةُ عنه \* وَتَنْتَقَلْبَكَ السَّامِي الجسامُ إِنَّ بَعْضًا مِنِ القَرِيْضِ هُراءً \* لَيْسَ شِيأً وبَعْضَـــ أَكْـــكامُ منهُ ما يَجْلِبُ البَراعَةُ والفَضِّلِّ لُ ومنهُ ما يَجْلِبُ البرَّسامُ

وقال يمدح على بن ابراهيم التنوخي

اَحَقَّ عَافِ بِدَمْعِ كَ الْهِمَ \* اَحْدَثُ شَيْ عَهْدًا بِهَاالَّذِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْ

بكُلُّ أَرْضِ وَطِئْنَهِا أُمَامُ \* تُرْمِي بِعَبْدِ كَأَ نَّهُم مَنَّهُ يَشْتَخْشِنُ الخَزُّحِيْسِ يَلْمُسُهُ \* وكانَ يُبْرِي بِظُفْرِ ۚ الْقَلَــمُ انَّهُ وَإِنْ أَتُ صَاهِدِيٌّ فِهَا \* أُنْكِرُا نِنَّى مُقُوْ بَهُّ لَهُـمُ وكَيْفَ لا يُعْسَدُ ا مْرِأُ مَلَــمٌ \* لَهُ عَلَى كُلُّ هَا مَهْ فَــدَ مُ يَهَا بُهُ أَبْسَأُ الرِّجَالِ بِهِ \* ويَتَّقِبِي حَدَّ سَيْفِيهِ البُّهُمُ كَنانِي الذَّمَّ أَنْنِي رَجُسُلُ \* أَكْرَمُ ما لِ مَلَكُنُهُ الكَسَرَمُ يَتَّنِي الغِني اِلْمَا مِ لَوْ عَمَلُوا \* ما لَيْسَ يَجْنِي عليهِمِ العَدَ مُ هُمُ لَا مُو الِهِمْ وَلَيْسَ لَهُــمْ \* والعارُيَدُّتِي والجُوْحُ يَلْتَثِمُ هَ يْ طَلَبَ الْهَجْدَ فَلْمَكُنَّ كَعَلِيَّ يَهَبُ الْأَلْفَ وَهُوَ يَبَّتَسِمُ ويَطْفَنُ الْخَيْلَ كُلِّ نَا مِذَا إِذَا إِنَّا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَيَعْرِفُ الْأَمْرُ نَبْسِلُ مَوْقِعِهِ \* فمسا لَهُ بَعْدَ فِعْلَمِهِ نَدَ مُ والَا مُرُوالَّانَهُ يَ والسَّلا هِبُ وَالْسِّبنِيضُ لَهُ والْمَبيَّدُ والْعَسَمُ والَّسَطُواتُ أَلْدِي عَلَمْتَ بِهَا \* تَكَادُ مِنْهَا الْجِبَالُ تَنْقَصِمُ يُرْمِيْك سَمْعًا فيه اسْتِماعً الى الدُّا مِي وفيه عن الخَناصَمَمُ يُهِ أَكَ مِن خَلْتِهِ غَرِ ا يُبَسِهُ \* في مُجْدِهِ كَيْفَ نَخْلَقُ النَّسَمُ وِلْتِ اللَّهِ مِن يَكَا دُ بَيْنَكُمَا \* إِنْ كُنْتُمَا اللَّا تِلَبِّن يَنْقَ ِهِمُ

مَنَ بَعْدِ مَا صَيْغَ مِن مُواهِبِهِ \* لَمْنَ أُمُدَبُّ الْشُنُوفُ وَالْخَدَمُ ما بَذ لَتُ ما بسبه يَجُودُ يَسدُ \* و لا تَهَدّى إِا يَقُسولُ فَمُ بَنُوا الْعَفَرِني مَعَطَّهُ الاَسْدِالْأُسْدُ ولْكِنَّ رِما حُهَا الاَجَمُ . قَوْمُ بُلُو غُ الغُلِمِ عِنْدَهُمُ \* طَعْنُ نَحُورِ الكُمَا وَلاَ الْعُلْسَمُ كَا نَّهَا يُولَدُ النَّدِي مَعَهُــمُ \* لا صِغَــرُعا ذِرُّ و لاهَــرَمُ إِذَا تَوَلُّوا عَدَ اَوَ ةً كَشَفُوا \* وَإِنْ تَوَلُّوا صَنْيَعَةً كَتَمُـوا تَظُنُّ مِنْ فَقُدِدَكَ اعْتِدِا دَهُمُ \* أَنَّهُمُ مَ أَنْعُمُوا وما عَلِمُسوا إِنْ بَرَقُوا فَا لَهُنُوكُ حَاضِرَةٌ \* أَوْنَطَقُوا فَالصَّوا بُو الْحِكُمُ اَوْ هَانُهُوا بِالغَمُّوْ شِ وَاجْتَهَدُ وَا \* فَقُوْلُهُمْ هَا بَ سَا رُابِي الْقَسَمُ أَوْرَكِبُوا الْخَيْـــلَ غَبْرَمُسْرُجَةٍ \* فإنَّ أَفْخا ذَهُــمْلَهــاحُزُمُ ٱ و شَهُدوا الحَرْبَ لا قِما ا كَذُه وا \* من مُهَم الدارِ مِيْنَ ما احْنَكُمُوا تُشْرِقُ الْمُرافُهُ مِ وَأَوْجُهُمُ مِ \* كَا نَهَا فَى نُفُو سِهِمْ شِيمُ لَوْلاكَ لَمْ أَتْرُكِ البُعَيْدِ وَهَ وَالْسَغُو رَدَ فِي وَمَا وُهَا شَبِمُ والَمُوْ جُمِثُلُ الْعَصُولِمُزْ بِدَأٌ \* يَهْدِ رُ فيها و ما بها نَطَـــمُ والطَّيْرَفُو قَ الْحَبابِ تَعْسِبُها \* قُرْسانَ بُلْق تَخُونُهُ اللَّهُمُ كَا بُّهَا وِ السِّرِيَا لَمُ تَضْرِبُهَا \* جَبْشًا وَفَّىهَا زِمُّومُنَّهُ لَا مُّ

كَ أَنَّهَا فِي نَهَا رِ هَا قَسَرُه \* حُقِّ بِهِ مِن جِنسا فِها ظُلُمُ نَا عِمَانُهُ الْجَمْمِ لا عِظَامَ لَهَا \* لَهَا بَنَا تُ وَمَا لَهَا رَجِهُمُ يُبْقَــرُ ءَنْهُنَّ بَطُنُهــا آبَــداً \* وما تَشَصَّحَى ولا يَسِيْلُ دَمُ تَغَنَّتِ الظَّيْسِرُ في جَو ا نِبها \* وجادَثِ الرَّوْضَ حَوْلَهَا الَّذِيْمُ نَهْمَى كَمَا وِ يَّةٍ مُطَــدُ قَةً \* جُرْدَمَنها غِشــا وُهَا الاَدَمُ يَشْبُنُهَا جُرْ يُهَا عَلَى بَلَــدٍ \* يَشَيْنُهُ الاَّ دُ مِياءُ وِ النَّزَمُ ا بَا الْحُسَينِ استَمِعْ مَدْ حُكُمُ ٥ فِي الْفِعْلِ قَبْلَ الكلام مُنْنَظِمُ وَقْدَنَواَلَى العهادُ منهُ لَكُمْ \* وجادَ تِ المَطْرَةُ الَّتِي تَسِمُ إُعِيْذُ كُمْ مَنْ صُرُوفِ دَ هِرَكُمُ \* فَإِنَّــُهُ فِي الْحِرَامِ مُتَّهَمَّ

وقال يددج الحمس بن اسطق التنوخي

مَلاَمُ النَّوى فَ ظُلْمِهِ اَعَايَةُ الظَّلْمِ \* لَعَلَّ بِهَاهِ ثَلُ الَّذِي بِيْ مِن السَّنْمِ فَلُو لَمْ تَغُولُمْ تَغُولُمَ تَؤُوعَ نِي الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَ اللَّهُ الْمَا لَكُونُ الْمَكُونُ الْمَكُونُ الْمَكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

جَفَتْنِي كَانِّنْي كَشَّتُ ٱنْطَقَ قَوْمِها \* واطَعَنَهُمْ والشُّهُبُ فِي صُوْرَةِ الدُّهْمِ تُحاذِرُ بِيْ حَـــتْفِيْ كَانِْيَ حَتْنُكُهُ \* وَتَنْكُرْفِي الْأَفْعِي فَيَقْتُلُهَا سَيِّي ۗ طِوالُ الَّوِدَيْنِيَّاتِ يَقْصِفُهادَمَيْ \* وبيْضُ السُّرَنَجِيَّاتِ يَقْطَعُهاكَ مِيْ بَرَتْنِي السَّرِي بَرْيَ المُدي فَردَ دُنْنِي \* أَخَفَّ عَل المَركُوب من نَفَسِي حِرْميْ وَٱ بْصَرَمِن زَرْقاءِ جَوَّلِا نَنِي \* إِذَا نَظَرَتْ عَيْدَاكَ شَا هُمَاعِلْمِيْ كَاتْنِيْدَكُونَ الْأَرْضَ مِن خِبْرَتْي بِها \* كَانْ بَنَى الإسْكَنْدُوالسَّدَّ مِن عَرْمِيْ لِاَلْقَعِ إِبْنَ إِسْحَقَ الَّذِي دَقَّ فَهَامُهُ \* فَأَبْدُعُ حَتَّى جَلَّ عِن دِقَّةَ الفَهْم وَٱسْدَعُمنِ ٱلْفَاظِيرُ اللَّغَهُ الَّتِيْ \* يَلَذُّ بِهِاسَمْعِي وَلَوْضُمِّنَتَ شَتَّمِيُّ يَمِيْنُ بِنَيْ فَخُطَانَ رَاسُ قَضَا عَةٍ \* وَعِرْنِيْنُهَا بَدُرًا لِنُجُومِ بَنِي نَهْمِ إِذَا بَيَّتَ الأَهْداءَ كَانَ اسْتِما عُهُمْ صَرِبُوا لَعُوالِي فَبْلَ فَعْقَعَةِ اللَّهِم مُذِلَّ الأَهِزَّاءِ الْمُعِـزُّولِ سَيَيْنَ \* بِهِ يُتَمُّهُمْ فَالْهُونِيمُ الْجَابِرُ الْيُنْم وا نُ تُمْسِ داءً في الْفُلُوبِ قَنا تُهُ \* فَمُمْسِكُها مِنهُ الشَّفَاكُمِ مِن الْعُدُّمِ مُقَلَّدُ طَاغِي الشَّفْرَنَيْنِ مُحَتَّكُم \* على الهامِ الَّا اللَّهُ جائِرُا لَحُتُم تَحرَّ جَ عن حَقْنِ الدِّماءِ كَانَّهُ \* يَرِي قَتْلَنَفْسٍ تَرْكَ راسٍ على حِسْم وَجَدْنَا أَبْنَ السَّحْقَ الرُّعَسْيِنِ كَجَدْه \* على كَنْرَةِ الْقَنْلي بَرِيّاً من الإنَّم مَعَ الْحَرْمِ عَتِّي لَرْتَعَمَّدَتَرْكَهُ \* لاَلْحَقَهُ تَضْبِيْعُهُ الْحَرْمَ بِالْحَرْمِ

وفي الكَمْرِبِ مُنِّي لَوْ أَرَادَ تَا شَرًّا \* لاَ شَرُّهُ الطَّبْعُ الكَّرِيْمُ الى القُدَّمِ لَهُ رَحْمَةُ تُحْيِي العِطَامَ وغَضْبَةً \* بِهَا فَضَلَةٌ اللَّهُ رَمْ عِنْ صَاحِبِ الجُرْمِ ورِنَّهُ وَجْهِ لَوْخَتُمْتَ بِنَظْرَ إِ \* على وَجنتَيْه لا انْمحى أَثَوَّالْخَنْم اِنَاقَ الْغُوالْمِي حُسْنُهُ مَا أَنَ قُنْنِي \* وَمَقَى فَجِازِ اهُنَّ عَنْبِي على الصَّرْم فِدّى مَنْ على الغَبْواءِ أَوْلُهُم إِنَّا \* لهِذَا الأَبِيِّ الماجِدِ الجائِدِ القَرْم كَفْدُ حَالَ بَيْنَ الْجُرِّ والإِنْسِ مَيْفُهُ \* فِمَا الطَّنُّ بَعْدَ الْجِنِّ بِالْعُرْبِ وِالْعُجْمِ وَا رَهَبَ حَتَّى لَوْ تَامَّلَ دِرْعَهُ \* جَرَتْ جَزَمًا من غَيْرِنارِ ولا فَعْم وجادَ فَلُولا جُودُهُ هَيْرَهَا رِبِ \* لَتَيْسَلْ كَرِيْمٌ هَيْجَتْهُ ابْنَةُ الْكَرْم أَطَعْنَاكُ عَلَوْعَ الدُّهْرِبِالبِّن بْن يُوسُفِ ، بشَّهُو تِنَا وَالْحَاسِدُ وَالكَ الرُّفْمِ وَ نِقْنَا بِأَ نَ نُعْطِي نَاوْ لَمْ تَجُدلنا \* لَخِلناكَ تَدَّا عَطْيْتَ مِن تُوَّةِ الوَهْم دُعِيْتُ بِتَقْرِبْطِيْكَ يَكُلُ مَجلس \* ظَنَّ الَّذِي بَدْعُونَنَا لَيْ عِلْمَاسْبِي وَ الْمُعْتَنِي فِ نَيْلُ مِالا أَ نَالُسِهُ \* بِمَا نِلْتَ حَتَّى مِرْ الْمُعُفِى النَّجْمِ اناماضَوبِتَ القِرْنَ 'تُمَّا جَوْتَنني \* فَكِلِّ ذَ هَبَّا إِنَّي مَرَّ قَ مِنهُ بِالْكُلِّم أَبِنُ لَكَ ذَمِّي نَخُونُ أَيهِ نِيَّا لَهُ \* ونَفْسٌ بِها في ما زِقِ أَبدَ اتَرَّمَى فَكُمْ قَائِلُ لُوكَانَ دَااللَّهُ خُصَ نَفْسَهُ \* لَكَانَ قَرِاهُ مَكْمَنِ الْعَسْكُوا لَدَّهُم وقَائِلَةٍ وَالْأَرْضَا عِنْي نَعْجُبًا ﴿ عَلَيَّامُواْ يَمْشِي بِوَنْرِي مِنَ الْحِلْمِ

مَطْمُنْ فَلَما لَهُمُ أَنكُلُم مَها بَدَّ وَاضَعْتَ وَهُ وَالعُظُّمُ عُطْماً من العُظَّم وقال بمدح الغيث بن ملسى بن بشر العجلي ودَ هُــرَّنَا سُهُ نا سُ صِغــا رُ \* وإنْ كَانَتْ لَهُمْ جُثَتٌ ضِخامٌ ومَا أَنَا مِنْهُمُ بِالْعَيْشِ فَبِهِمْ \* وَلَكِنْ مَعْدَنُ الذَّهَبِ الرَّهَامُ ارَانِبُ غَيْراً نَّهُ مُ مُلوكً \* مُفَتَّمَةً مِيُونِهُمُ نيا.مُ مَا جُسَامٍ يُحِرُّ الْقَتْلُ فِيهَا \* وَمَا أَثْرًا نُهَا الْآ الطُّفِيامُ وَخَيْلِ مَا يَخِــرُّ لَهِــا طَعِيْنٌ \* كَانَّ قَنَا فَوَارِ سِهَا تُمــامُ حَلِّيلًكَ ٱنْتَ لامَنْ قالَ خِلَّيْ \* وانْ كَثُوا لَتَّجَمُّلُ و الكَلامُ وَلُوحِيْزَ الْحِفِ الْمُنْفِيرِ هَنَّالٍ \* نَجِنَّبُ عُنْقَ صَيْقِلِهِ الْعُسامُ وِشْبُهُ الشَّىٰ مُنْجَدِ بُّ الِيهِ \* وَأَشْبَهُنَا يَدُنْيَا نَا الطَّغَامُ وَلُوْلُمْ بَسَرٌ عَ الْأَمُسْتَمِسَقٌّ \* لَوُ ثُبَيَّهِ ٱسَا مَهُمُ اللَّهَا مُ ولَوْ لَمْ يَعْلُالِا ذُ وْ مَحَــلَّ \* تَعَا لِكَ الْجَبْشُ وانْعَطَّ القَتَامُ ومُّن حَبَرًا لَغُوا نِي فَالْغُوانِي \* ضِيـا أُء فِي بُوا طِنِه ظُلا مُ ا ذا كأنَ الشَّبابُ السُّكْرُ وَالشَّيْتُبُ هَمَّا فالحيوةُ هِيَ الْحِمامُ و.ما كُلُّ بِمَعْدُ و رِبِيُغْلِ \* و لا كُلِّ ملي بُغْـــلِي يُلامُ

وَلَمْ اَ رَمِيْلُ جِيْرانِيْ وَمِثْلِيْ \* لَمْنِلَيْ عِنْدَمَثْلِهِم مُقَامُ بَارْضِ مَا اشْتَهَيْتُ رَأَيْتُ فِيها • فَلَبْسَ يَفُو تُهما الآكر امُ نَهَـــلَّا كَانَ نُقْصُ الْأَهْـــل نيها ٥ و كَانَ لِا ﴿ لَهُـــا مِنْهَا ا لَتُّمَا مُ بِهِــا الْجَبَلانِ مِنَ نَضُورُ وَصُورٍ \* أَنَا فَا ذَا الْمُعَيْثُ وَذَا اللَّكَامُ وَلَيْسَتُ مِنَ مُواطِنِهِ وَلَكِنَّ \* يُمُرُّ بِهِمَا كُمَّا مَرَّا لَغَمَا مُ سَتَمِي اللَّهُ ا بْنَ مُنْجِبَة سِقسانِي \* بِدَرِّ ما لسرا ضعه تطسامً ومن إحدى فَوائد والعَطايا \* و من إحدى عَطا يا والدُّوامُ فَنْدَ خَفِي الزَّ مَانَ بِهِ عَلَيْنَا وَكُسْلُكُ الدُّرْ الْعَقْبِهِ النَّظَامُ تَلَدُّلَهُ الْمُسَرُّوَّةُ وَهْي تُوذَيُّ \* وَمَنْ يَعْشَقَ بِلَّذِّ لَهُ الغَرِ امْ تَعَلَّقَهِــاهُو مِن تَيْسِ لأَيْلــي \* وواصاهــا مامْس به سُقامُ يَرُو عُ رَكا نَقُو يَذُوْبُ ظَـرُفا \* فَما نَدُر يَ اسْمَيْ الْمُفْسِلامُ وتَمْلُكُهُ المَّمَا يُلِّ فِي نَسِد أَ: ﴿ وَا مَّا فِي الْحَسِد الْ فَمَا يُوامُ وَتَبْضُ نُو إلِهِ شَــرَفُ وعِزُّ ﴿ وَتَبْضُ نُو الْ بِعُضِ الغُومِ ذَامُ اَقَا مَتُ فِي السّرِقابِ لَهُ إيارِ \* هِي الْأَطْوِاقُ وِالدَّاسُ الْحَمَّامُ إِذَا عُدَّا لِكِرِ ا مُ فَتِلَّكَ عَجْمَالًا \* كَمَا الاَ نُواءُ حَبَّنَ تُعَدُّهَا مُ نَقَى جَبُهَا تُهُمُّما فِي ذُ رَاهُ سمَّ \* إِذَ ا بِشِعا رِ هَا حَمِيَ اللَّطِامَ

ولَوْيَسَّمْتُهُمْ فَالْعَشْرِ تَجْدُو \* لاَ مَطُوكَ الَّذِي صَلَّوا وصامُّوا فِان حَلَمُوا فِإِنَّ الْعَلْيَلَ فَيهِم \* خِفْ افَّ والرِّماحُ بها عُرامُ وعِنْدُهُمُ الْجِفَانُ مُكَلَّبِلَاتٍ \* وهَزْرُ الطَّعْنِ والصَّرْبُ التَّوَامُ نُعَبِّرُ مُهُمْ بَا عَيننِا حَباءً \* وَتَنبُوعن وُجُوهِم السِّهامُ قَبْيْلُ يَعْمِلُونَ مِنِ المَعَالِيِّ \* كَمَا حَمَلَتْ مِنِ الْجَسَدِ العِظامُ قَبِيْلُ ٱ نْتَ ٱ نْتَ وَانْتَ مِنْهُمْ \* وَجَدُّكَ بِشُرُّ الْمِلِكُ الهُمامُ لَنْ مَا لُّ تُمَــ زُّنَّهُ العَطَـايا \* ويَشْــ رَكُ فِي رَغَائِهِ الأَنامُ ولاَنْدُ مُوكَ صاحِبُهُ نَنَرُضِي \* لِاَنَّ بِصَحْبَةٍ يَجِبُ الدِّمامُ تَمَا يُدُهُ كَا نَّكَ سَا مِرِيَّ \* تُصَا فِحُهُ يَدُّ فيها جُدامُ إن اما العالِمُونَ عَرُوكَ قالُوا \* أَفِدْ نا اينها الْحَبْرُ الإمامُ إِذَا مِا الْعَلِمُونَ را وَكَ قالُوا \* بِهٰذَا يُعْلَمُ مَا لَجَيْشُ اللَّهُمَا مُ لَقَدْ حَسنَتُ بِكَ الأَوْقَاتُ حَتَّى \* كَا نَّكَ فِي فَمِ الدَّهْ وإِبْتِسامُ وأُمْطِيْتَ الَّذِي لَمْ يُعْطَخَلْقُ \* عَلَيْكَ صَلَوْةُ رَبِكَ والسَّلامُ وقال رقد كبست! نطاكية فقتلت حجر كانت له وصهرها إِن ا فا مَرْتَ فِي شَرَفٍ مَرُومٍ \* فلا نَقْنَعُ بِما دُونَ النَّجُ سوم نَطِعْمُ الَّوْتِ فِي أَ مُّرِحَقِيْدٍ \* كَطَعْمِ الْمُوتِ فِي أَمْرِعَظِيمُ مِم

قُرَبْنَ النَّا رَثُمَّ نَشأُ نَ فِيها \* كما نَشَا العَذاري في النَّعِيسَم وفا رَقْنَ الصَّياقِلَ مُخْلَصا بِ \* وَآيْدِيْهِ الْكَنْبُراتُ الْكُلُّسومِ يَرَى الجُبَنَاءُ أَنَّ العَجْزَعَقُلُ \* وتلك خَدِ يْعَةُ الطُّبْعِ اللَّالِمِيمِ وَكُلُّ شَجًا مَةٍ فِي الْمَرْءِ تُغْنِي \* ولامِثْلَ الشُّجَا مَةِ فِي الْحَكِيْمِ وَكُمْ مِن مَا ثِيبٍ قَوْلًا صَحِيمًا \* و آ فَتُه مِن الفَّهْــيمِ السَّقِيـــم ولَكِنْ تَاخُذُ الَّا دَا نُ مِنْهُ \* عَلَىٰ فَدْ رِالْفَسِرَانِمِ وِالْعُلُسِومِ وقال يمدح عمربن سليمان الشرابي وهو يومنذ يتولى الفدابين العربوا لروم

تَرى عِطْماً بِالشَّدِ وَالْبَيْنَ اَعْظَمُ \* و نَتَّهِمُ الواشِيْنَ والدَّمْعُ مِنْهُمُ وَمَنْ مِرَّهُ فِي جَفْنِهِ كِينَ يَكْتُمُ وَمَنْ مِرَّهُ فِي جَفْنِهِ كِينَ يَكْتُمُ وَمَنْ مِرَّهُ فِي جَفْنِهِ كِينَ يَكْتُمُ وَمَنْ مُوتَ فَهُ وَلا يَ مَنَّ طُلْتُ اَشْكُو وَتَبْسِمُ وَلَا التَقَيْنَا والنَّوى ورَقِيْبُنَا \* فَفُولا يِ مَنَّ طُلْتُ اَشْكُو وتَبْسِمُ فَلْمَا رَبَدُ رَاضاحِكَا تَبْلَ وَجْهِها \* ولَمْ تَرَقَبْلِي مَيْنِيَا يَتَكَيْلُ اللَّهِ عَلَيْها يَتَظَلَّمُ طُلُومٌ كُمَنْنَيْها لِصَبِّ كَفَصْرِها \* ضَعِيْفُ القُوى مِن فِعْلِها يَتَظَلَّمُ فَلُومٌ كَمَنْنَيْها لِصَبْمُ والصَّبْمُ نَيْرٌ \* ووَجْهِ يُعِيْدُ الصَّبْمُ واللَّيلُ والصَّبْمُ فَيْلِها يَتَظَلَّمُ اللَّهُ عَيْدُ الصَّبْمُ واللَّيلُ والصَّبْمُ فَيْلًا مُ طُلِمُ وَجَهْ يُعِيْدُ الصَّبْمُ واللَّيلُ والصَّبْمُ فَيْلَالًا مَا مَنْ عَيْدُ الصَّبْمُ واللَّيلُ والصَّبْمُ فَيْلًا مُ

مُّلُوْكَا سَ فَلْبِي دَاوَهَاكَانَ خَالِيًّا \* وَلَكِنَّ جَيْشَ الْهِمُو فِيغِيهُ عَرَهُ آثافٍ بهاسا با لفُؤادِ مِنَ الصَّلا \* ورَسْمُ كَجِسْمِيْ نا حِلَّ مُتَهَدِّمُ بَلَلْتُ بِهِارُدْنَيِّ وَالغُيْمُ مُسْعِدِي \* وَعَبْرَتُهُ صِرْفُ وَفِي عَبْرَتِي دُمُ فَلُولُم يَكُنُّ مِا أَنَهَ لِفِي الخَدِّمن دَمِيْ \* لَا كَانَ مُتَّمَرًّا يَسَيلُ فَأَسْفَكُمُ بِنَغْسِى الْحَيْالُ الزَّائِرِيْ بَعْدَهُ جُعَةٍ \* و قَوْلَنُهُ لِي بَعْدُ نَا الغَمْضُ تَطْعُمُ سَلامٌ فَلُولِا البُّخْلُ والخَوْفُ مِندَهُ \* لَقُلْنَا اَبُوْ حَفْصٍ علينا الْسَلِّمُ مُحِمِّ النَّدى الْصَابِي الى زُل ماله \* صُبُوًّا كَمَا يَصْبُو الْمُحبِّ الْمُتبَّمُ وأُفْسِمُ لَوْ لاَأَنَّ فِي كُلِّ شَعْرَةٍ \* لَهُ ضَيْغَمَّا قُلْنَا لَهُ أَنْتَ ضَيْفَمُ ٱ يَنْقُصُهُ مِن حُظِّهِ وَ هُو زِ ائِدٌّ \* و تَبْخُسُهُ والبَخْسُ شَيٌّ مُحَرَّمٌ يَجِلُّ مِنِ التَّشْبِيهُ لا الكَفَّ لُجَّةً \* ولاهُوُضِوْغًا مُ ولا الرَّا يُ مِخْذَمُ ولاجُرْحُهُ يُوسَىٰ ولاَغُورُهُ يُرِئ \* و لاحَدُّهُ ۚ يَنْبُــو و لا يَتَتَلَّـــ ولاُيْبَرَمُ الْأَمْرُ الَّذِي هُوَحَالِكٌ \* ولايُحْلَلُ الأَمْرُ الَّذِي هُوَمُبْرُمُ ولا يَرْمَرُ الَّذْ يَالَ مِنْجَبُرِيَّةً \* ولاَيَخْدُمُ الدُّ نياواياً، تَخْدُمُ ولا يَشْتَهِيُّ يَبْقِي وَتَفْنِي هِبا نُهُ \* ولا يَسْلُمُ الاَعْداءُ منهُ ويَسْلُمُ ا لَذَّ مِنِ الصَّهْبَاءِ بِالمَاءِ ذِكْرُهُ \* وَأَحْسَنُ مِن يُسْرِ تَلَقَّاهُ مُعْدِمُ وَأَغْرَبُ مِن مَنْقَاءَ فِي الطَّبْرِ شَكْلُهُ \* وا عَوْزُ مِن مُمْتَزْفِدٍ مِنْهُ يُحْرَمُ

وَالْمُنَرُّمِن بَعْدِ الآيادي آيادِياً \* مِن الْفَطّْرِبَعْدَ الْفَطّْرِ والغَيتُ مُثْهِم سَنتُّ العَطايا لَوْرا بِينَوْمَ مَينِه \* من اللُّوم آلى أَنْها لا تُهَـومُ ولَوْقا لَ هَاتُوادِرْهَمَّا لَم آجُدْبِهِ \* عَلَى سَائِلِ آمَيًّا عَلَى النَّاسِ دِرْهَمُ ولوضَرَّ مَوْأُ قَنْلَمَهُ مَا يَسُرُّهُ \* لَا تَّرَفيمَه با سُهُ وا لتَّكَرُّمُ يُرَوِّيْ بِكَ لِفِرْصادِ فِي كُلْ فارَةٍ \* يَتَا مِي مِن الأَهْمَادِ بِيْضَّاوِيوْتُمُ الى اليوم ما حَطَّ الفِداءُسُرُوجَهُ \* مُذُ الْغُرْوسَارِمُسَرِجُ الْخَيْلُ مُلْجِمُ يَشُقُّ بِلاَدِ الرُّومِ وَالنَّفْعُ ٱبْلَقٌ \* بِٱسْيانِهُ وَالْبَسِوُّ بِالنَّفْعِ ٱدُّ هُمُ الى اللكِ الطَّاغِي فَكُمْ مِن كِينِيَةٍ \* تُسَا يُرْمِنْهُ مَثْفَهِ ا وَ هُيَ تَعْلَمُ ومن عاتِق نَصْرانَةٍ بَرُ زَتْلَهُ \* ٱ سِيْلَــةُ خَدٍّ مِن قَلْبُلِ سَبُلْطُمٌ صُفُوفًا لِلَّيْثِ فِي لُبُوثِ حُصُونُها \* مُتُونُ الْمَاكِي والوَشِيْرُ الْمُقَوَّمُ تَعَيْبُ المَا ياعنهُمُ وَهُو فائبٌ \* وتَعَدِمُ في ساحاتهم حين يَقْدَمُ اَجِدَّکَ ما يَنْفَكَ عان تَفُدَّعُهُ \* مُمَ بْنَ سُلْيْمْن و ما لا نُقْشِمُ مَكَامِيكُ مَنَ أَوَا بَسْتَ دِينَ رَسُولِهِ ٥ يَدَّا لا تُؤَدِّ مَي شُكْرَ ها البَّدُّ والفَّمُ عِلِي مَهُ لِإِنْ كُنْتَ لَسْتُ بِراحِم \* لِنَفْسِكَ مِن جُودٍ فَإِنْك تُرْحَمُ مَحَدُّلُكَ مَفْصُوْدُوشانِبُكَ مُقْحَمُّ \* وَوِمْلُكَ مَفْقُودٌ وَنَيْلُكَ خِضْرِمَ وزارُكَ بِي دُونَ اللَّكُوكِ تَعَرَّجُ \* إذا عَنَّ بَعْرٌ لم يَجُزْلِي النَّيْمُّ

نَعِينَ لَوْنِدَى المَعْلُوكُ رَبِآلَ بنفسِه \* من الموتِ لم تُفْقَدُوفِ الارضِ مُسلِمُ وقال وقدورد عليه كتاب جدّة لا مه من الكوفة تستجفيه وتذكرشوقها اليه وطول غيبته عنها فتوجه لحوالعراق و لم يمكنه دخول الكوفة على حاله تلك فانحدر الى مدينة السلام وقد كانت يئست منه فكتب البهاكتا با فقبلت كنا به وحمت لونتها سرورا وغلب الفرح عليها فيأتت ٱلَالاَارِ وَالاَحْدَاثَ حَمْدٌ اولازَمَّا \* فَمَا بَطْشُهَا جَهْلًا وِلاَكَفُّهَا حَلْمًا الى منل ما كان الفَتي مَرْجَعُ الغَتي \* يَعُودُ كَما أَبْدي ويُكْرِيُّ كما أَرْما ِ لَكِ اللَّهُ مِن مَفْجُوعَةِ بَعَبِيبِهِا \* فَتَبِلَّةَ مَوْق غَيْرَمُلْحِقِها وَصْما لَحِنَّ الى الكاسِ النِّي شَرِيتُ به \* واهوَى لِمُواها التَّرابَ وما ضَمَّا بَكَيْتُ عليها خِيْفَةً في حيوتها \* وذا قَكِلا نا نُكُلُ صاحبِه فدما وَلَوْ فَتَلَ الْهُجُرُ الْحُيِّيْنَ كُمُّهُمْ \* مضى بَلَدُّباقِ آجَدَّتْ لَهُ صُرْما منا نِعُها ما ضَرَّ في نَفْع غَيْرِها \* تغَذَّى وتُرْوى أَنْ نَجُوعَ وان تَظُما هَرَهُونُ اللَّيَالِي قَبْلَ ماصَنَعَتْ بنا \* فلمَّادَ هَتْنِي لَمْ تَزِدْ نِيْ بها عِلْما آثا هاكِنا بِنِي بَعْدَ باسٍ وتَرْحَةٍ \* فما تَتْ سُرُوراً بِي فعِتَّ بهاهَمَّا هُ وامُّ عَلَى تَلْمِي اللَّهُ رُورُوا نِنْنَى \* أَهُ وَ الَّذِي مَا تَتْ بِهِ بَعْدَها سَمِّا

نَعَجُّبُ مِن خَطِّي وَلَفْظِي كَأَنَّمًا \* نَرى بِحُرُوْفِ السَّطْوِ أَهْرِبَةً عُصْماً ونَلْتُنَّهُ مَنَّيل أَ صَا رَمِدا دُهُ \* صَحَاجِرَمَيْنَيْهَا وَأَنْيَابِهَا سُمَّا رَقَى دَمْعُها الْجَارِيْ وَجَفَّتَجُعُونُهَا \* وَمَا رَقَى حُبِّيْ فَلْبَهَا بَعَّدَما أَدُّمهِ ولم يُسْلها الَّا لَمَنَا يَا وِإِيْمَا \* أَشَدُّمنِ السَّقْمِ الَّذِي آزُّهُ لَا السُّقَمَا طَلَبْتَ لَهَا خَطًّا فَهَا تَتْ وَفَانَنِي \* وَقَدْرَضِيَّتْ بِي لَوْرَضِيبْتُ آلِهَاتِسْمَا واَصْبَحْتَا سَتُسْقِي الغَمامَ اقَبْرِها \* وقدكُنْتُ استَسْقِي الوَفِي والقَنا الصَّها وكُنْتُ قُمَيْلَ المُوتِ أَسْتَعْظِمُ النَّوى \* فقدصارَتِ الصَّغْرَى الَّتِي كابِّ العُظْمَى هَبِينِي أَخَذْتُ النَّارَ فِيك من العِدي \* فَكَيْفَ بِالْخُذِ الثَّارِيك من المُمَّى وما انْسَدَّتِ الَّذِنيا عَلَى إِضِيْقِها \* وَلَكِنَّ طَرْفًا لاَا رَاكِ بِهِ ٱ عَمِي نَوااَسَفااَ نُ لاأُكِبُّ مُقَيْسِلًا \* لواسِكِ والصَّدْراأَذِي مُلِياحَزْما وا نُ لا ألا قَي رُوْحَكِ الطَّيْسَ الَّذِي \* كَا نَّ ذَكِيَّ المسْك كانَ لَدُ جِسْما ولَولَمْ تَكُونَى بِنْتَ أَكْرُم والد \* لَكَانَ أَبِاكِ السَّخْمَ كَوْمُكِ لِي أَمَّا لَئِنَ لَذَّ يُومُ الشَّاصِنِبُنَ بِبَوْمِهِا \* لَقَدْ ولَدَتْ مِنْدُى لِإِنا نِهِمْ رُغْما تَعَرَّبُ لامُسْتَعْظِمًا غَيْرَنَفْسِهِ \* ولا قا بِلاَّ إِلَّا لِيهَا لِقِهِ صُحْمِــا ولا سَالِكُمُ الْأَنْوَادَ عَجَاجَةٍ \* ولا واجدُ ا الالْمَكُورُ مَهُ طَعْمًا يَقُولُونَ لِي مَا أَنْتَ فَي كُلِّ بَلَّدَةٍ \* وَمَا سُبْتَغِيمَا ٱبْتَغِي جَلَّ أَنْ بُسُمِي

وَأُنْ اللَّهِ مِنْ مَا لِلَّذِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَن مَعادِدُهُ الْمِنْمَا وصاالجَمْعُ بَدِّنَ الما ووالنَّارِفِ بَدِي \* بَأَصْعَبَ مِن أَنْ اجْمَعُ الهِدُّ والفَهُما ولْكُنَّنَى مُسْتَنْصِ رَّنَّ بايع \* ومُرْتَكَبُّ في كُلّ حال مه العَشما وَجَامِلُهُ يَوْمُ اللَّقَاءِ نَحِبَّتِي \* وِالْأَمْلَسْتُ السَّدَّ البَّطَلِ الْقُرْمَا إِذَاقِلَ مَزْمِي مِن مَدَى خُونُ ابْعُدِةٍ \* فَأَبْعَدُ شَيْ مُمَكِنَ لَمْ بَعِدْ مَزْما وإِنِّي لَهِنْ نَوْمٍ كَانَّ نُفُو سَنا \* بِهَا إِنْكَ أَنْ تَسْكُن اللَّهُمَّ والعَظْمَا كَذَا أَنَا يَادُنَيَّا إِذَاشِيْتِ فَاذْهَبِي \* وِيا نَفْسُ زِبْدِي فِي كَرَا يُهِهَا فُدْمَا فَلاَ مَبَرَتْ بِيْ سَاعَةً لا تُعِزَّ نِيْ \* ولاصَحِبَتْنِي مُهْجَةً تَقَبَلُ الظُّلْمَا وقال في لعبة مند بدرين عما را ديرت فسقطت مَا نَقَلَتْ فِي مَشْيَتُ بَهِ قَدَ مَا \* وَلَا شُنَكَتْ مِن دُ وَارَهَا ٱلمَا لم َ ارشَحْصاً من قَبْلِ رُوْيَنِها \* يَفْعُلُ أَفْعِها لَهِها و ما عَزَ ما فَلَا نَلْمُهِا عَلَى نُوا نُعِهَا \* أَظْرَ بَهَا أَنْ رَأَنْكُ مُبْتَسِمًا وقال وقد قال له بعض الكلاميين اشرب هذه الكاس سرور ا بك انا ما شَرِبت الخَمْرَصِوْفاً مُهَمّاً \* شَرِبنا الَّذِي من مِنْلِهِ شَرِبَ الكَرمُ ٱلاحَبَّذا قَوْمٌ نَداما هُمُ القَمَا \* يُسَعُّو نَهَا رِيَّا وَسَا قِبْهِمُ الْعَــزُمُّ وقال وقدمد اليدانسان بكاس وحلف بالطلاق ليشر بنها

وآخُ لَنَّا بِعَثَ الطَّلَاقَ ٱلِيَّةَ \* لَا مَلِلْنَّ بِهُلَّهِ النَّهُ طُومٍ فَجَعَلْتُ رَدِّي مِرْسَهُ حَيَّاً رَةً \* عن شُرْبِها وشَرِبَّتُ مَيْرًا يَشِمُ وقال ايضا

الى أَى حِبْسِ أَنْتُ فِي زِي مُجْمِم \* وَحَثْنَى مَنِي فَي شَفْوَة وَاللَّهُ كَمِمُ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ فَي الذُّلُّ فَيْرَمُكَرَّمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مُكَرَّمًا \* تَمُتُ وتُقامِى الذُّلّ فَيْرَمُكَرَّمًا \* تَمُتُ وتُقامِى الذُّلَّ فَيْرَمُكَرَّمًا فَيْمُ وَالْفَيْجَاجُنَا النَّمْلُ فِي الفَمْ وَيُنْ وَالْفَيْجَاجُنَا النَّمْلُ فِي الفَمْ

## وقال ایضا وقدوقف علی مذهب انسان یمده ویستکشفه عن مذهبه

لَمْ مُعْمَدُ الأَضِدِ لَدُ فِي مُتَشَابِهِ \* إِلَّا لَتَجْعَلَنِي لِنَّبْرِي مَغْنَمَا كصفاتًا وْحُدِنا إبِي الْفَصْلِ الَّذِي \* بَهَرَتْ فَا نَطْقَ واصِفْيهِ وَأَفْحَما يُعْطِيْكَ مُبْتَدِ نَا ۚ فِا نَ ٱعْجَلْنَهُ \* ٱعْطَاكَ مُعْتَذَرَّاكُمَنْ قَدْاَجُرَمَا ويَرَى التَّعَظَّمَ أَن يُرى مُنَّواضِعًا \* ويَرَى التَّواضُعَ أَن يُرى مُنَّعَظِّما نَصَرَا لَفَعًا لَ عَى الِطَالِ كَانُّمَا \* خَالَ السُّوَّالَ هَى النَّوَالِ مُحَرَّمًا يِا اَيُّهَا اللِّكُ الْمُصَّفِي جَوْهَرًا \*من ذاتِ ذي الْلَكُ وَالْصَاصَ صَمَا نُورٌ نظا هَرَ فيكَ لا هُوَ تِيَّهُ \* فَنَكَادُ تَعْلَمُ عِلْمَ مَا لَنْ يُعْلَمُ ا ويَهِمُّ فيك ادْ ا نَطَفْتَ فَصاحَةً \* من كُلُّ عُضْو منك ان يَتَكَلُّما انَامُبْضِرٌّ وَاَظُنَّ اَ نِّنِي نَا ثِمُّ \* مِنْ كَانَ يَخْلَمُ بِا لَا لَهُ فَا خُلَمَا كَبُرًا لِعِيانُ عَلَّى مَنِّي أَنَّهُ \* صارَاليَقِيْنُ مِن العِبان تَوَهَّما يا مَنْ لِجُوْدِ يَدَيُّهِ فِي أَمُوالِهِ \* نَقِمَّ نَعُسودُ عِلَى الَّيِّمَا مِنَ أَنْعُما حتَّى يَقُولَ النَّاسُ ماذاعا قِلًّا \* ويقُولَ بَيْتُ المالِ ماذا مُشْلِما إِذَكَارُ مِنْلِكَ تَرِكُ إِذْ كَارِي لَهُ \* إِذْ لا تُرِيْدُ إِلَى أُرِيْدُ مِتَمَّمِّ

وقال ايضافي صباة

فَمْ مِنْ اللَّمْ مِوا سِي غَيْرَ مُحْتَشَم \* وَالسَّيْفُ أَحْمَ نُ فِعْلاَمِنَهُ بِاللَّمِمَ إِبْعَدْ بَعَدْتَ بِيا ضَالا بَياضَ لَهُ \* لاَ نْتَ أَسُودُ فِي مَبْنِي مِن الطَّلَمِ

فسيم

يُعِينُ فَاتِلَتِي وَالشَّيْبِ تَغَذِيَتِنَّي \* هَواكَ طِفْلًا وشَيْبِي بِالغُ الْحُلَّمِ فهـــا أَمُّرُبُرُ سِمِ لا أَسَا يُلُّــهُ \* ولابذِ اتِّ خِمَا رلا تَرَبُّقُ دَّهِيْ تَنَقَّسَتْ مِن وِفَاءِ غَيْرِمُنْصَدِ ع \* يَوْمَ الرَّحْيَلِ وشُعْبِ غَيْرِمُلْتُمْ قَبَّلْتُهَاوِدُمُوعِيْمُزُجُ إَدْمُعِهَا \* وَقَبَّلَتْنِي كُلِّي خَوْفٍ فَمَّا لِغَيم فَدُ فْتُ مَاءَ كَيْرِة مِن مُقَبِّلُها \* لَوْصابَ تُرْباً لاَحْدِي الْفِ الْرَمَم تَرْنُوا لَيُّ عَبْسُ الظُّبِي صُجْهِ شَذَ \* وتَمْسَرُ الظُّلُّ ، وَقُ الوَردِ بِالعَنَّمِ وَيْدَهُمْكُ مُلْكُ فِينَا غَيْرَ مُنْصَفَةً \* بِالنَّاسِ كِلَّهِمَ أَنْدِيكِ مِن حَكَّمِ بُدَيْتِ مِثْلَ الذِّينَ أَبْدَيتُ من جَزَع \* ولَم نَجَنَّى الَّذِي أَجْنَيتُ من المّ ا ذَّالَبُّوْكِ نُوْبَ الْمُسْ أَصْغَرُهُ \* وَصِرْتِ مِثْلَى فِي نَوْبِينَ مِنْ الْمَعْيُ لَيْسَ الَّنْعَلُّلُ بِالاَّ مال من آربي \* ولا الْعَناعَةُ بِا لِإِخَّلال من شِيمي ولا أَظْنَّ بَنَاتِ الدُّ هُو يَتْرُكُنِي \* حتى تَسُدُّ عليها طُرقَها هِمَدي لِّم الَّليالِي الَّذِيُّ اَحْنَتُ عَلَى جِدَتَى \* بِرِنَّةِ الْحَالِ وَا مَذُرْنِيُّ وَلَا تِلْمُ ارى أناساً ومَحْصُولى على عَنَم \* وذِكْرَجُودٍ ومَحْصُولِي عَى الكَلِم ورُبِّ ما لِ فَقِيْرًا من مُرُوتِهِ \* لَمْ يُثْرِمنه كَما ا ثُرْي من العَديم سَيَصْحَبُ النَّصْلَ منْي مشل مَضْربه \* ويَنْجِلِي خَبَري من مَدَّة الصَّمَم لقد تُصَّبُرُ عُمتُ عَلَى الْأَصُمُ صَطَبَرِي \* فَا لَآنَ أَفْضِمُ حَتَّى لَاتَ مُعْتَحَمِمُ

لاَ تُركَنُّ وَجُوْءً اللَّهُ يُلِ سَاهِمَةً \* وَالْحَرْبُ اَتُّومُ مِنْ سَاقٍ عَلَىٰ تَدَم والطُّعْنُ يُعْرِنُها والزُّجُو يُقْلِقُها \* حتَّى كَانَّ بِهَا ضَرْبًا مِنَ اللَّهُمَ قَدَّكُلُّمَتُهَا الْعَوالِيُ نَهْمَى كَالِحَةُ \* كَانَّمَاالصَّابُمَعْصُورٌ هِلَى للَّهُمِ بُكُلِّ مُنْصَلَتٍ ما زالَ مُنتظِرِي \* حتَّى أَ دَلْتُ لَهُ من دَوْا قِالْخَدَم شَيْزِيَرِي الصَّلُوايِ الخَمْسَ نافِلَةً \* ويَسْتَحِلُ دَمَ السُّجَاجِ فِي الْحَرَم وُكُلُّما نَطَحَتْ تَحْتَ العَجاجِبِهِ \* أَسُدُ الكَتَائِبِ را مَتْهُ ولم يَوِم تُنْسَى البِلادَبُرُوقُ الجَوِّبِا رِقَتِيْ \* وتَكْتَفِيْ بِالدَّمِ الجَارِي عِن الدِّبَمِ رِدِيْ جِياضَ الرَّدِي بِانَعْسُ وا تُركِي \* حِياضَ خَوْفِ الرَّدِي للشَّا وِوالنَّعَمَ إِنْ لَمْ اَذَر كِ على الأَرْصاح سائِلَةً \* فلادُعِيْتُ ابْنَ أَمْ الْمَجْدِ والكَرَم اَيُملِكُ الْمَلْكَ وَالاَسْبِافَ ظامِيَّةً \* وِالطَّيْرُجِا بُعَةٌ لَحْمٌ على وضَم من لَوْرا إِنَّ مَاءً ماتَ من ظَمَا \* ولومَنَلْتُ لَه في النَّوْم لَمْ يَنَّم مِيْما دُ كُلِّ رَقِيْقِ الشَّفْرَ تَيْنِ غَدًّا \* ومَنْ عَصي من مُلُوكِ العُرْبِ والعَجَمِ فِانْ آجا بُوا فمانَصْدِي بِهَا لَهُم \* وإنْ تَوَلُّوا فمااً رضى لها بِهِم وقال وقد عذله في الحرب صديق له يعرف بمعاذ ا يَا عَبْدَ الإلهِ مُعاذُ الَّهِي \* خَفِي عَنْكَ فِي الهَيْجَا مُقَامِي ذَكُرْتَ جَسِيمَ مَا طَلَبِي و أَنَّا \* نَخَاطِرُفِيهِ بِاللَّهِيمِ الْجِمسام

أَ مِثْلِي تَا خُذُ ا لَّنَكَبَاتُ مِنْهُ \* وَيَجْزَعُ مِنْ مُلانَاةِ الْجِمِــامِ وَلُوْبُرَزًا ارِّمِــانُ الِّي شَخْصًا \* لَيْضَّبَ شَعْرَمَغُرْتُهُ هُسَامِي ومَا بَلَغَتْ مَشَيَّتُهَا } للَّيَا لِي \* ولا سَارَتْ وفييَدِهَا زَمَامِيْ اذا امْتَلَاُّتُ مُيُونَ الْخَيْلُ مِنْتَى \* فَوَيْلٌ فِي النَّيَقُ طِوا لمنكام وقال و قدن زل ملي على بن مسكرببعلبك وهو صاحب حربها فخلع عليسة وحمل اليه وامسكه منده و هدويزيد الخدروج الى انطاكية رَوْ يِنا يَا أَبِيَ عَسْكُرِ اللَّهِمَا مَا \* وَامْ يَتْرُكُ نَدَ اكَ بِنَا هُيَامًا وصَارَا حَبُّ مَا تُهْدِ ي إِلَيْنَا \* لِغَيْرِقِلِيُّ وَدِ اهَكَ وَالسَّلَامَا وَ لَمْ تَمْاَكُ تَفَقَّدَكَ المَوالِي \* ولم نَذْمُمْ آيا دِيكَ الجِساما ولكنَّ الغُيُوتَ إِذَا تُواكِتُ \* بَأَ رَضِ مُسَافِرِكُرِهَ الغَمَا مَا وقال وقداجتا زبالفراديس من ارض تنسرين فسمع زئير الاسد إَجَارُكِ يِا أُسْدَالْقَرا دِيْسِ مُكْرَمُ \* فَتَسْكُنُ نَفْسِي أَ مُمُها نَ فَمُسْلَمٌ وَرَاثِي وَ قُدْ امِي عُدَاةً كُنِّيرَةً \* أَحَاذِرُ مِن لِصِّ ومِنْكُ ومِنْهُمُ فَهَلَ لَكِ فِي حَلْفِي عَلَى مِنْ أُرِيُّدُهُ \* فَانِّيُّ بَا مُبَابِ الْمَعِيشَةِ أَعْلَمُ اذًا لَا نَاكِ الْعَبْرُمنِ كُلُّ وِجْهَةٍ \* وَأَثْرَبْتِ مَمَّا تَعْنَمُبِنَ وَأَغْنَمُ

### وقاله مدح كافورا ويذكرمهر الهداة اليه في

#### شهر ربيع الاخرسنة سبع واربعين وثلثمانة

فراقٌ ومَنْ الرَّفْتُ غَيْرُمُذَهُم \* وأَمَّ ومَنْ يَمَّمْتُ غَيْرُمَيْمُم ومامَنْزِلُ اللَّذَاتِ عِنْدِي بَمْنْزِلِ \* إِذَا لَمْ أُبَجِّلْ عِنْدَهُ وَأُعَظَّم مَسِجَّيَّةُ نَفْسٍ ما تَزَالُ مَلِيْهَ لَهُ \* من الضَّيْمِ مَرْمِيًّا بِهَا كُلُّ مَخْرِم رَحَلْتُ نَكُمْ بِاكِ بِأَجْفَانِ شَادِينِ \* كَلَّ وَكُمْ بِاكٍ بِأَجْفَانِ ضَيْغُم وما رُبَّةُ الفُرْ طِ الْمَلِيْمِ مكانُدة \* باَجْزَعَ من رَبِّ الحُسامِ الْمُصَمِّم فَلُوْكَانَ مَا بِنِي مِن حَبِيْنِ مُقَنَّعِ \* عَذَرْتُ ولِكِنْ مِن حَبِيْنِ مُعَمَّمُ رَمى واتَّقَى رَمْيِي ومن دُونِ ما تَقَّى \* هَوَّى كَاسِّرُكَقِّى و قَوْسِي وَاسْمُ مِي إ زاساً وَفِعْلَ الْمُواْ سَاءَتْ ظُنُونُنُهُ \* وصَدَّ قَمَا يَعْتَسَا دُهُ مِن تَوَهِّم وعادى مُعِينيهِ بقَولِ مُداتِهِ \* وأَصْبَرَ فِي لَيْلِ من الشَّكِّ ، طَلِم وأَحْلُمُ مِن خِلْمِي وَاعَلَمُ اتَّلَّهُ \* مِنْيُ اجْزِيْجِلْمَامِنِ الْجَهْلِيَنْدَم وإِن بَّذَلَ الإنسان لِي جُودَ عابِس \* جَزَيْتُ بِجُودِ التَّارِكِ المُتَبِّم وَاَهْوى مِن الفِنْيانِ كُلُّ مَمْيْدَع \* نَجِيْبٍ كُصَدْرِا لسَّمْهَرِيِّ الْعَقَّرْمِ

خَطَّفُ نَصْنَهُ العِيْسُ العَلادُ وَخَالَطَت \* بِدَالْخَيْلُ كَبَّاتِ الْخَبِيْسِ الْعَرْمَرِم و لا مِنَّاتُ فِي سَبْفِهُ وَسَنَا نِسِهِ \* وَلُكِنَّهَا فِي الْعَرْجِ وَالْكُفِّ وَالْفَعِ ومَا كُلُّ هَا وَلِلْجَمِيثُلِ بِفَا مِلْ \* وَ لَا كُلُّ نَعْسَا لِي لَمُّ بِمُتَمِّسِم فِدِّي لِإِبِي المِسْكِ الصَّوامُ فَانَّهَا \* سَو ابِقُ خَذِلٍ فَهْ تَدِيْنَ بِأَ دُهُم اَ غَرِّبِهُ جَدِقَد شَخِصْنَ وَ راءَةُ « اللَّهُ خُلُقِ رَحْبِ وَخَلْقِ · طُهُم إنا مَنْعَتْ منكَ السِّيا سَةُ نَعْسَها \* فَتَنِفْ وَتَغْلَمْ قَدَّ ا مَلَهُ تَتَعَلَّم يَضِيقُ عَلَى مَنْ رَآدُ العُذُرُأُنَّ بُرى \* ضَعِمْفَ الْمَاعِي اوَتَلِيْلَ التَّكُرُّم وَمَنْ هُ تُلُكُامُو رِانَا الخَبْلُ آخَجَمَتْ \* وَكَانَ قَلْيُلَّامَنُ بَنُولُ لِهَا انَّدُم شَدِبُدنَباتِ الطِّرْفِ والنَّغُعُ واصِلٌ • إلى لهَواتِ العارسِ الْمَلَقْم اَبِالِلسِّكِ الجُومِيكَ نَصْرًا عِلى العِدى \* وا مُلُعِرًّا اَعَخْضِبُ المِنْ مِالدُّم وبَوْمًا يَغِيظُ الصاسِدِ بْنَ وِحالَةً \* أَنْهُمَ الشَّني فيها مَقامَ التَّنعُم ولَمْ أَرْجُ إِلَّا هُلَ ذَاك وصَى بُرِدْ \* مَواطِرَ من غَيْرالسَّما أَب بَطْلَمَ مَلُولَمْ تَكُن في مِصرَه اسِرتُ نَصُوها \* بِقَالِ المَشُوقِ المُستَم امِ الْمَتِّيم ولانَبَعَتْ خَيْلِي كِلابُ فَهَا عُلِ \* كَانَ بِهَا فِي اللَّيْلِ مَمْلات وبْلُم ولا أَنْبِعَتُ ا بارَباعَيْنُ قانِفِ \* فَلَمْ تَرَالُا عارِ ا فَوْقَ مَنْسِم وسَمنابها لَبِّدا مَ مَنى تَغَمَّرَتْ \* من النِّيلِ واسَّنَدُرَتْ بطِلْ الْمَالْمَ

وَأَيْلَمْ بِيَوْمِينُ بِالْمُتِصِاصِي مُشِيرَةُ \* عَصَيْتُ بِقَصْدِ بِلهُ مُشْيْرِي وَلُومَيْ فَسَا قُ ۗ الْكُنَّ الْعُرْ فَ غَيْرَمُكَدْرِ \* وَمُقُتُ البِّهِ الشُّكْرَغَيْرَمُجَمِّحِم فَدِاخَتُرُنَكَ الْأَمْلاكَ فَاخْتَرْلَهُمْ بِنَا \* حَدِيْتَا وِنَدْحَكُمْتُ رأيكَ فَاحْكُم فَاهْسَنُ وَجْهِ فِي الْوَرِطَوْجُهُ مُحْسِنٍ \* و أَيْمَنُ كَيْفُ فِيهِــــم كَفُّ مُنْعِمٍ وَ أَشْرَنُهُمْ مَنْ كَانَ اشْرَفَ هِنَّهَ \* وَٱكْثَرَا قْد ا مَّا عَلَىٰ كُلُّ مُعْظَــمْ لِمَنْ تَطْلُبُ الدُّنْيَا إِذَا لَمَّ تُرِدْ بِهَا ﴿ مُرُوُّرَمُ حِبِّ ٱوْ إِسَاءَةَ مُجَّرِمٍ وَقَدُوَصَلَ اللَّهُرَالَّذِي فَوْ قَ فَخْذِهِ \* من إسْمَكُما فِي كُلِّ عُنْقِ ومِعْصَمِ لَكُ الْحَيُوانُ الرّ اكِبُ الْخَيْلَ كُلَّهُ \* وإنّ كانَ بِالنِّيْرِا نِ غَيرَمُونَّم وَلَوُكْنُتَادُرِيْكُمْ حَلِيواِتِيْ فَسَمْتُهَا\* وصَيَّوْتُ ثُلْثَبُهاانَّذِظارَكَ فَاعْلَم ولْكِنَّ مَا بَهْ صِيْ مِنِ الدَّهْ رِفَائِتً \* فَجُدْ لِيَّ بِعَظَّ البادِ رِا لُمَغَنِّسِمٍ رَضِبْتُ بِمَا تُرِضَى مِهَ فِي مَحَبَّةً \* وقُدُتُ إِلَيْكَ النَّفْسَ قُوْدَ **الْمَ**لْمِ ومِثْلُكَ مَنْ كَانَ الوَسِيْطَ فُؤَادُهُ \* فَكُلَّمَــهُ عَنِّي وَلَمْ ٱ تَكَلَّم وقال بمصريذ كرحمي كانت تناله في ذى الحجة سنة ثمان واربعين وثلثمانة مَلُوهُ كُهُما يَجِدًلُهُ مِنَا أَلَامٍ \* وَوَنْعُ نَعَا لِلهِ نَدُقُ الكَلامِ

ذَرَانِي وَالْفَلَاةَ بِــلادَ لِيلٍ \* وَوَجْهِيْ وَالْهَجِيْــرَ بِلَالِمُامِ فَإِنَّيُّ اَسْتَرْبِيمُ بَذِي وَهُذَا \* وَٱنْعَبُ بَا لَانَا خَهُ وَالْمُقَـامِ مُيُونَ رَواحِلِي إِنْ حِرْتُ عَنْنِي \* و كُلِّ بُعَامِ رِ ا زِحَة بُغامِ مِي تَقَدْا رِدُ اللِّياءَ بَغْيسرِها د \* مِوى مَدِّي لها بَرْقَ الغَمام يُذِ مَ لَهُجَتِي رَبِّي وَسَيْفِي \* إِذَا احْتَاجَ الوَّحِيْدُا لِي الدِّمَامِ ولا أُمْسِي لاَ هُلِ البُخْل ضَيْفًا \* وَلَيْسَ قِرِي سِو ي مُخْ النَّعَامِ ولَّمَا صَارَوُدُ النَّا سِ خُبًّا \* جَزِيْتُ عَلَى ا بِتُسَامِ بِا بِتُسَامٍ وصِرْتُ اَشُكُ مِيْمَنَ اَصْطَفِيْهِ \* لِعِلْمِيْ ٱ تَسَمَّهُ بَعْضُ ا لاَ نا مِ يُصبُّ العاقِلُونَ عَلَى النَّصافي \* وحُبُّ الجاهِليْنَ على الوسام وَآنَفُ مِنَ اخِي لاَبِي وَأُمِّي \* إذا مالَمْ أَجِدُّهُ مِن الكِرام إَرَى الأَجْدَادَ نَغْلِمُهَا كَثِيرًا \* على الأَوْلا دِ اَخْلاَقُ اللِّمَامِ وَلَسْتُ بِقَا نِعِ مِن كُلِّ فَضْلَ \* بِأَنْ أَعْزِي اللَّهِ جَدٍّ هُمِامٍ عَجْبِتُ لَمْ لَهُ قَدُّ وحَدُّ \* ويَنْبُونَبْ وَأَ الْقَضِمِ الصَّهَامِ ومَنْ بَجِدُ الطَّرِيْقَ الى الْمَعَالِينْ \* فلا يَسَذُرُ الطَّى أَبِسلا سَنَا مِ ولَمْ اَرْفِي مُيُوبِ النَّاسِ شَيْأً \* كَنَقْصِ القادِرِيْنَ على التَّمام اَتَمْتُ بِأَرِّضِ مَصْرَفلاوَرائِي \* تَخُبُ بِيَ الطَّيُّ و لا أَمَا مِي وَمُلَّنِّي ۚ الْفِراشُ وَكَانَ جَنْبِي \* يَمَــلَّ لِقَــاءٌ فَي كُلُّ عَامَ فَلْيْلٌ عَا يُدِي سَيِّمٌ فُو ادِي \* كَيْبُرُ عَاسِدِيْ صَعْبُ مَراهِ فِي عَلِيكُ الْحِسْمِ مُمْتَنِعُ الْقِيامِ \* شَدِيُّدُ السَّكْرِمِي غَيْسِرِ الْمُدامِ وزا نِرَتِيْ كَانَّ بِهِمَا حَيَاءٌ \* فَلَبْسَ تَزُورُ اللَّهِ الظَّلْمِ بَذَلْتُ لَهَا الْطَارِفَ والحَشايا \* فَعَا نَتْهِا وبا تَتْ فِي عِظا مِيْ يَضِيقُ الْجِسْمُ مِن نَفَسِيُّ و منها \* فتُسوسِعُ لهُ بِا نَوْ اع السَّقامِ ا ذاما فا رَ قَتْنِي فَسَّلَتْنِي \* كَانَّاعا كِفانِ عَلَى حَـرام كَانَّ الصُّبُرَ يَطْرُدُ هَا فَتَجَرَّى \* مَدا مِعُها بَأَ زُبَعَةٍ سِجام ارُاتِبُ وَتْنَهَا مِن غَيْرِشُونِ \* مُراتَبَةَ الْمُدُوقِ الْمُسْتَهِامِ ويَصْدُق وَعُدُها والصِّدْقُ شَرُّ \* إذا اَلْقاكَ في الكُرَبِ العِظام أَبِنْتَ الدَّهْرِعِنْدِي كُلَّ بِنْتٍ \* فَكُنُّفَ وَصَلْتِ أَنْتِ مِن الزَّحَامِ جَرَحْتِ مُجَرَّمًا لَمْ يَبْقُ نيه \* مكانُ لِلسِّيْــوفِ ولِلسَّهـــام ٱلايالَيْتَ شِعْرُيدِي أَتُنْسِيْ \* تَصَرّْفُ فِي عِنْهَانِ ا وزِمام وَهَلَ أَرْمِيْ هُواَى بِرَاقِصَاتٍ \* مُحَلًّا فَإِ الْمُعَـا وِدِ بِاللَّغَـامِ نُرِّبَتَمَاثَفَيْتُ غَلِيْلَ صَدْرِي \* بِسَيْسِرا رقنَا إِ أَوْحُسامِ وضافَت خُطَّهُ فَحَلَصْتُ منها \* خلاصَ الخَمْرِ من نَمْمِ الفِدام

وَفَأَرَقْتُ الْحَبِيْبَ بِلاَّوَداع \* وَوَدَّ مْتُ الْبِلْادَ بلا سَــلاً مِ يقولُ لِيَ الطَّبِيْبُ الْكُنتَ شَيًّا \* وداؤكَ في شَرابكَ والطَّعام وما في طِيِّهِ أَرِّي جَسُوا دُّ \* أَضَرَّ بِجِسْمِدِ طُولُ الْجَمِهَا مُ تَعَوَّد أَنْ يُغَبِّسرَ في السَّرايا \* ويَدْخُلُ من تَتَامِ في قَتْمام فأُ مُسِكُ لا يُطالُ له نيرَ عن \* ولا هُوفى العايْقِ ولا اللَّحِام فِانَ أَمْرَضُ فَمَا مَوْمَ اصْطِبارِي \* وإ نَ أُ حُمَمٌ فَمَا حُمَّ ا عُتِزا مِيْ وإنْ أَسْلَمْ فَمَا أَ بْقِي وَلْكِن \* سَالِمَتْ مِن الْحِمَامِ الى الحمام تَمَنَّعُ مِن سُها دٍ أَ وَرُقادٍ \* ولاتأمُّلْ كَرِي تُعْتَ الرِّجامِ فِانَّ لِثَالِثِ الْحَالَيْنِ مَعْنَى \* سِوى مَعْنى ا نَتِبا هِكَ والمَنامِ وقال وقد دخل عليه با لڪونة صديق له وبيده

فَا جُودُ مِن جُودِ هِمْ بُخُلُهُ \* واَ عَمَدُ مِن حَمَدِ هِمْ ذَ مَهُ واَ حَمَدُ مِن حَمَدِ هِمْ ذَ مَهُ واَ حَمَدُ مِن حَمَدِ هِمْ ذَ مَهُ واَ خَمَدُ مِن مَيْسِهِمْ مَوْ تُهُ \* واَ نَفَعُ مِن وُجَدِ هِمْ عُدَمُ مَهُ واَنَّ مَنيَّنَد مُهُ عَدْمُ مَهُ عَدْمُ مَهُ وَاَنَّ مَنيَّنَد مُنْ مَنْ مَنْ مَهُ عَدْمُ مَهُ وَذَاكَ الَّذِي عَبَدَ مُ مَا وُهُ \* و ذَاكَ الَّذِي عَبَدَ مَعُ طَعْمَ مَا وُهُ \* و ذَاكَ الَّذِي عَبَدَ فَعُ طَعْمَ مَا وَهُ \* و ذَاكَ الَّذِي عَبَدَ فَعُ طَعْمَ مَا وَهُ \* و ذَاكَ الَّذِي عَبَدَ فَعُ طَعْمَ مَا وَهُ \* و ذَاكَ الَّذِي عَبَدَ فَعُ طَعْمَ مَا وَهُ \* و ذَاكَ الَّذِي عَبَدَ فَعُ طَعْمَ مَا وَهُ وَ مَا كُولُهُ مَا وَهُ وَمَا اللّهُ مَا وَهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمَا وَهُ وَمَا اللّهُ مَا وَهُ وَهُ وَمَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمِن فَا اللّهُ مَا وَهُ وَمُ اللّهُ وَمِن فَا اللّهُ مَا وَهُ مَا وَهُ مَا مُولِهُ وَمُ اللّهُ وَمُعَلَى اللّهُ مَا مُعْمَلً مَا مُعْمَلُهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ مَا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مِنْ مَا مُعْمَلًا مُعْمَلِهُ مُعْمَا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِعُمُ مُعْمِلًا مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ اللّهُ مُعْمُ مُعْ

وقال يهجوكافورا

من أَيّة الطَّرْق النِّي نَصُوك الكَرُمِ \* أَيْنَ الْمَعَاجِمُ بِاكَا فُورُوالْجَلَمُ مَا وَالْجَلَمُ الْمُولِي الْمَلْبَ فَوْفَهُمُ \* فَعُرْفُو الْجِكَ انَّ الكَلْبَ فَوْفَهُمُ لَا شَيْ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال ايضا يهجوه

إِ أَمَا فِي هٰذِ الدُّنْسِيا حَصَرِيمٌ \* تَزُولُ بِمْ عِنِ الْقُلْبِ الْهُمُومُ

آما في هـند و الدُّنيا مِكَانَّ \* يُسَرُّ بِأَ هْلِهِ الْجِأْرُ الْمُعْيِسِمُ تَشَا بَهَتِ البَّهَائِمُ وَالْعَبِّدِي \* عَلَمْنَا وَالْمُسُوالِيُّ وَالصَّبِيمُ وما أَدري أَذا داءً حَديثٌ \* اصابَ النَّاسَ أَمْ دامُّ قَد يُمُّ حَصَلُتُ بِأَرْضِ مِصْرَ عِلَى عَبِيدِ \* كَا نَّ الْحُرَّ بَيْنَهُ مَ يُتِيسَمُ كَانَّ الَا شُوَدَ اللَّا بِيُّ فَيِهِــمْ \* غُرا بُّ حَوْ لَهُ رَخَمٌّ وبُــومُ ٱ خَدْتُ بِمَدْ حِهِ فِرا يْتُ لَهْوا \* مَعْسا فِي لِلْا حَيْمِقِ يا حَلِسَمُ ولَّا أَنْ هَجُوتُ رَا يْتُ مِيًّا \* مَنَا لِيْ لا بنِي آوى يا لَئِسيمُ نَهَلُ مِن عا ذر فِي ذاو فِي ذا \* نَهَدْ مُو عُما لِي السَّقَم السَّقِيمُ اذاً اَتَتِ الاِساءَةُ مِن وَضِيعٌ \* وَلَمْ اَلِّمِ الْمُسِيَّ فَمَنْ اَلُومٌ وقال بعد خروجه من مدينة السلام يذكر مسيره من مصر ويرثى فاتكاوانشا هايوم الثلثاء لتسع خلون من معبان مندة اثنين وخمسيس و ثلثهالة حَتَّامَ نَصْنُ اللَّهِ النَّجْمَ فِي الظَّلَمِ ولا يَسِيْسِرُ على خُفِّ ولا قَدَمِ ولا يُحِسُّ بَا جِفَانِ يَحِسْ بِهِا \* نَقْدَ الرُّقَادِ غَرِيبٌ بِاتَ لَم يَنَّم تُسَوِّدُ الشَّمْسُ مَّنَابِيْضَ أَوْجُهِنَا \* ولا تُسوَّدُ بِبِشَ العُذُ رَوِ اللَّهِمَ وكانَ حالُهُما في الحُكم وإحدة \* لَوِاحْتَكَيْنا من الدُّنيّا اللَّهَ مَكم

وَنْتُرِكُ اللَّهَ لَايَنْفَكُ مِن سَفَرٍ \* ما سارَ في الغَنْمِ منهُ سارَ في الأَدْمِ لاُابْغِضُ الْمِيسَ لِكِنْبِي وَقَيْتُ إِمَا \* قَلْدِيْ مِنِ الْحُزْنِ أَوْجِسْدِي مِنِ السَّقَمِ طُرَدُتُ من مِصْرَايْدِ هَابَا رُجُلِها \* حتى مَزْنْنَ بِناه سِ مَوْشُ والعَلَم تَبَّرِي لَهُنَّ نِعَامُ الدُّومُسْرَجَةً \* تَعارِضُ الجُدُلَ الْمُرْخَاةَ بِاللَّهُم في فِلْمَ أَخْطُرُواْ أَرُوا حَهُمْ ورضُوا \* بِما لَقِبْنَ رضا الأيسارِ بالزُّلَم تَبُّدُ و لَنَاكُلُما أَبِدُ وا عِما نِّمَهُمْ \* عَمائِكُمْ خُلِقَت سُوْدًا بِلا لْنُهُم بِيْمُ الْعُوارِ مِ طَعَانُوْنَ مَن لَحِقُوا \* من الفَوارِ مِن مَلّا لُون للنِّعَم قَدْ بَلَّغُوا بِقِنَا هُمْ فَوْ قَ طَا قَتِهِ \* ولَيْسَ يَبلُغُ مَا فِيهِمْ مِنِ الهِمَمِ في الجاهِلِيَّةِ إِلَّا أَنَّ أَنْفُسَهُ مَ مِن طِينِهِنَّ بِعِي الأَسْهُرِ الْعُرْمِ نَاشُوا لِرُّمَا مَوَكَانَتَ غَيْرَ نَاطِغَةٍ \* فَعَلَّمُوهَا صِياحَ الطَّيْرِ فِي البُّهُم تَخْدِى الرِّكابُ بِنَابِيضًا مَشَافِرُها \* خُضْرًا فَرَاسِنُها فَى الرَّعْلِ واليَّنَمِ مَعْكُومَةً بِسِياطِ الْقَوْم نَضْرِ بِهَا \* ص مَنْبِتِ العُشْب نَبِغِي مَنْبِتَ الْكَرَم وا ين مَنْبِتُهُ من بَعْد مَنْبِتِه \* أَبِي شُجاع قَربُع العُرْبِ والعَجَم لا فَا يَكُ آ خَرُّ فِي مِ صُونَقُصِدُهُ \* وَلَالَهُ خَلَفٌ فِي النَّاسُ كُلِّهِم مَنْ لا تُشا بِهُهُ الأحياء في شِيم \* أَمْسِي تُشابِهُهُ الأَمْواتُ في الرَّمَم هَدِمْتُهُ وَكَانُّيْ سِرْتُ ٱطْلُبُهُ \* فَمَا تَزِيْدُنِيَ الَّذَنْيَا عَلَى الْعَدَم

مازلْتُ أَضْ عِكَ ابْلِي كُلَّما نَظَرَتُ \* اللَّ مَن إِخْ تَضْسَتُ أَخْفالُها بِدُم أُسِبْرُها بَيْنَ آصْنام أَشَا هِدُها \* ولا أَشَا هِدُ فيها مِنَّهُ الصَّنَسِم حْدَى رَجَعْتُ وَأَنْلَامِي قُوائِلُ لِي \* الْمَجْدُ لِلسَّبْفِ لَيْسِ الْمَجْدُ لِلْقَلَمِ ٱكْنُبْ بِنَا آبَداً بَعْدَ الكِنابِ لله \* فَا نَّمَا نَصْلُ الْأَسْبِا فِ كَالْخَدَم ٱسْمَعْتِنِي ودَوانِي مَا أَشَرْتِ بِهِ \* فا سَ خَفَلْتُ وَدَ انِيَ فِي لَمُ الْفَهَم من اقنَضى بسِوَى الهنديّ حاجَتُهُ \* أجاتُ كُلُّ سُوّال من هَل بلّم تَوَهَّمَ القَوْمُ انَّ العَجْزَ قُرَّ بِنَا \* وفي الَّنَوَّبِ ما يَدْ مُو اللَّ التُّهُم وَلَمْ تَزَلُّ فِلَّذُ الاِنْصافِ قاطَعَهُ \* بينَ الَّوجالِ و لوكانُو ادُّوعِي رَحِم فلازِيارَةَ إِلَّا أَنْ تَزُوْرُهُ مُم \* أَيْدِنَشَأُن مع المَصْغُواةِ الْخُذُم صِّنًّا قَواتِمَها عَنْهُمْ فِما وَقَعَتْ \* موانعَ اللَّومِ في الأبدى و لا الكرَم كَمُّونَ عَلَى بَصَرِما شُقَّ مُنْظَرَءُ \* فانَّما يَنَظَاتُ العَيْنِ كالمُلْسِم ولا تُشكُّ على خَاقِ فَنُسْمِنَهُ \* شَكَوكَى العَدِ بْهُ الْى الغرْبان والرَّحَم وكُنْ عَلَىٰ عَلَىٰ مَذَرِللنَّاسِ تَضْمُرُهُ \* ولا بَغُــرُّكُ مِنْهُمْ ثُغْــرُ مُبْتَسَمِ عَاضَ الوَفاءُ فَمَا نَلْفاُهُ فَي عِدَةً \* وَأَعُوزَ الصِّدْقُ فِي الأَخْبَارِ وِالْقَسَمِ مُسْبِحانَ خالِقِ نَفْسِنَى كَيْعَالَّذَتُها \* فِيْما النُّنفُ وسُ تَراهُ غايَة الألَّم

الدَّهْرَبَعْجَبُ مِن مُمْلِي نُوائِبَهُ \* وَصَبْرُجِسُمِي عَلَىٰ آهُ دَانِهُ الحُطُمُ وَقَتَّ يَضِيعُ وَعُمْرُ لَيْتَ مُدَّتَهُ \* في غَيْسِراً مَّنهِ في سالِفِ الأَمَم وَقَتَّ يَضِيعُ وَعُمْرُ لَيْتَ مُدَّتَهُ \* في غَيْسِراً مَّنهِ في سالِفِ الأَمَم النَّوم النَّيْنا وَعُلَىٰ الهَرَم النَّي الزَّمانَ بَنُوهُ في شَيْبَتِهِ \* فَسَرَّ هُمْ و التَيْنا و على الهَرَم اللَّهُ اللَّ

وقال يمدحه

قَدْصدَقَ الوَرْدُ فَى الَّذِي زَعَما \* اَنَّكَ صَيَّبِ رْتَ نَثْرَهُ دِيمَا كَانَّمِا الْهُ وَالْهَ وَا وَبِهِ \* بَصَرَّ حَوى مِثْلُ مَا يُهِ عَنَمِا كَانَّمِا اللهُ وَالْهَ وَلَا يَقُولُ يَقُولُ يَقُولُ اللهُ وَلَا يُولُكُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَا يَقُولُ اللهُ وَالنَّعَمَ السَّا بِغَاتِ وَالنَّقَمِا وَالنَّعَمَ السَّا بِغَاتِ وَالنَّقَمِ اللهَ وَالنَّعَمَ السَّا بِغَاتِ وَالنَّقَمِ اللهَ وَالْمَا الْوَرْدُ الْ السَّالِ وَرَدُ الْ السَّالِ وَرَدُ الْ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَلَا الْمَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَا اللّهُ اللهُ الل

## وقال وقد سار سيف الدولة يريد الدمستق سنة اربعين وثلثما بة

نَزُورُدِبِا رَّامَانُصَبُ لِهَامَغْنِي \* ونْسَأَلُ فِيهَا غَيْرَسُكَّا نِهَا الاِذْنَا نَقُودُ اليها الآخِذاتِ لِنَاالدَى \* عليها الكُمَاءُ الْمُصَّنُونَ بِهَا الطَّنَّا وتُصْفِي الذِّي بُكُني ابا الْحَسَن الدومه وتُرْضِي الَّذِي تُسْمَى الالْهُ ولا يُكُني وقَدْ عَلِمَ الرُّومُ الشَّقِيُّونَ النَّنا \* إِذَا مَا تَرَكُنَا أَرْضَهُم خَلْفَنَامُدْنَا وإنَّا إِذَا مِا المونُّ صَرَّم فِي الرَّفِي \* لَبَسْنًا لِلْحَاجِ إِنَّا الضَّرْبُ والطَّعْنَا قَصَدُ نَالُهُ قُصْدَ الْحَبِينِبِ إِمَّا وُهُ \* البناو قُلْمَا اللَّهُ يُوفِ هَلْمُنَّا وَخَيْلِ مَشُونَاهَا الرَّسِنَّةُ بَعُدما \* تَكَدُّ سُنَّ مِن هَنَّا عليناومن هَنَّا ضُرِبْنَ الينا بالسِّباطِ جَها لَةٌ \* فامَّا تَعارَ فْناضُر بْنَ بِهِ الْمُعَالَمُ فَنَّا تَعَدُّ القُرِي وَالنُّ مِنَا الْجِيْشَ أَسَةً \* تُبَارِ اللَّ مانشتهي يَدُكَ الْيَمْني فَقَدْ بَرَدَ تُ يُرْقَ اللَّقَانِ وِمِ أَزُهُمْ \* و نَعْسُ أَنَاسٌ نُتْمِعُ الْمِارِ وَ السَّمْنَا وِإِنْ كُنْتَ سَيْفَ الدُّولِةِ العَضْبَ فِيهِم \* فَدُعْنَا نَكُنْ تَبِلِ الْجُسْرِ اللَّهْ اللَّذِيا فَنَحْنُ الْأُولِى لاَنَانَا فَإِنَّ لَكَ نُصَوَّةً \* وَأَنْتُ الَّذِي لَزَّا نَّهُ وَحَدُدُا فَفْتِي يَقِيكَ الرِّدي مَنْ يَبْتَغِي مِنْدَك العُلي \* ومَنْ فالك الرِّمي من العَيْشِ بالأدُّني فَأُوْلِاكَ لَمْ سَجْوِالِّدِمَاءُ وَلِاللَّهِي \* وَلَمْ يَكُ لِللَّهُ نَيَا وَلَا أَهْلِهَا مَعْنَى فَمَا الْخُوفُ الْآمَانَخُونُهُ الْعَلَى \* وَلَا الْأَمْنُ الْأَمَارَاهُ الْفَتْحِيلُ أَمْنَا

وقال وقدمدنهر حلب فاحاط بدار سيف الدولة حُجُبُ دَا البَّهُ رَبِعارٌ دُونهُ \* يُدُ مَهِا النَّاسُ ويَعدَدُ ولَهُ يَامَا مَوْن حَسَد تَّنا مَعْينَ مَ \* ام اشتهَيْتَ أَنْ تَرى تَرِينَ مَرِينً لَهُ عَلَى المُن مَن حَسَد تَّنا مَعْينَ مُ \* ام اشتهَيْتَ أَنْ تَرى تَرِينَ مَرِينًا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُو

لَمِ النُّنَجَعْتَ لِلَّغِنِي يَمِيْنَـــهُ \* أَمْ زُرْ تَهُ مُكَثِّرً ا قَطِينَـــهُ أَمْ جُنْتُةُ مُخَنْدِقًا حُصُونَا مُ الْحِيادَ وَالْقَسَا يَكُونِينَهُ يَا رُبُّ لُبِّمْ جُعِلَتْ سَفِيْنَـــةُ \* وعا زِبِ الرَّوْضِ تَوَفَّتْ عُونَهُ وذِي جُنُونِ أَذْ هَبَتْجُنُونَهُ \* وشَرْبِ كاسٍ أَكْثَرَتْ رَنينَهُ وٱ بُّدَ لَتْ غِنَاءَهُ ٱ نِيْنَــهُ \* وضَيْغَــمِ ٱ وْلَجَها هَــرِيْنَــهُ و مَلِك ا و طأ ها جَبْينَــة \* يَقُودُ ها مُسَهّــد ا جُغُونَــة مُبا ِشُرَّ ابْنَفْسِهِ شُوُّ وْنَـهُ \* مُشَـرِّناً بِطَعْنِـهِ طَعِيْنَـــةُ مَفْيِفَ ما في تُو بِهِ ما مُونَّهُ \* أَبْيَضَما في تاجِهِ مَيْمُ لُونَهُ بُحُر يكُونُ كُلُّ بَعْر نُو نَهُ \* شَمْسٌ تَمَنَّى الشَّمْسُ أَنْ تَكُونَهُ إِن تَدْعُ بِا سَيْفَ لِتَسْتَعِينَهُ \* يُجِبْكَ قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ سِينَهُ أَ دامَ من أَعْد اللهِ تَمْكِيَّنُهُ \* مَنْ صانَ منهُمْ نَفْسَهُو دِيْنَهُ وقال ايضا يمدحه سنة خمس واربعين و ثلثها مة الرَّا يُ تَمْلُ شَجاعَةِ الشُّجَعان \* هُوَارَّلُ وَهْيَ الْمَلَ اللَّا نِيْ: فِاذَ اللَّهِ مَا اجْتَمَعَا لِنَفْسِ مَرَّةً \* بَلَغَتْ مِن العَلْمَا مِكُلَّ مِكَانِ وَلُو بُّمَا طُعَنَ الفَّتِي ٱ قُرا نَهُ \* بِالرَّأْ يِ قَبْلَ تَطَاعُنِ الأَقْرِانِ لَّوْلاالْعُقُولَ لِكَاسَآ دُني ضَيْغَمٍ \* أَدْني اللَّهُ مَرْفِيهِ مِن الإِنْسانِ

ولَمَا تَغَاضَلَتِ النُّفُوسُ وَدَبُّرتُ \* أَيْدِي الكُمَا فِي مَوالِي الْمُراسَ كُولا سَمِيُّ سُيُونِهِ ومَضَاؤُهُ \* لَمَّا سُلِيْنَ لَكُنَّ كَا لَا جُعَا نِ خاصَ الحِمامَ بِهِنَّ حُتَّى ما دُرول \* أَصِنَ احْتَفَا رِدْ أَكَ أَمْ نِسْيَا نِ وَجَرِي المَّقَصَّرَهِ رَمَداتُه في العُلي \* أَهْلُ الزَّمانِ و أَهْلُ كُلَّ زمانِ تَخِذُوا الْجَالسَ فِي الْبِيُوتِ وعندُهُ \* إِنَّ السُّرُوْجَ مَجالِسُ الفِتْيانِ وتَوَهَّمُوااللَّعِمَ الوَفِي والطَّعْنَ قِي السِّهِ عَبِهَا و فَيْرُ الطَّعْنِ فِي المَّيْدِ ا ن قَادَ الْجِيادَ الْحَالُطِعَانِ وَلَمْ بِقُدُّ \* الدَّالَى الْعَادَاتِ وَالأَوْطَانِ كُلُّ ابْن سابِقَةٍ بُغِيْرُ بِحُسْنِه \* في فَلْبِ صاحِبة على الأَحْز ان إِن هُلِّيَتْ رُبطَتْ بِآدابِ الوفي \* فَدُ عا وُ ها يُغنى عن الأرسان في جَمْعُ فَلَ مَنَرَ العُيونَ فُبارُهُ \* فَكَا نَمَا يُبْصِيرُ نَ با لا ذان يَرْمِي بِهِ الْبَلَدَ الْبَعِيْدَ مُظَفَّرُ \* كُلُّ الْبَعِبْدِ لَهُ قَرَ يُثُ د ان فَكَا نَّ أَرْ جُلُهَا بِتُرْبَةِ مَنْمِ \* يَطْرَحْنَ أَيَّدِيهَا بِعَضَى الرَّانِ حتى عَبَرْنَ بِأَرْسَناسَ سَوابِعاً \* يَنْشُرْنَ فيه عَما نَمُ الْفُرْسان يَقْمُصْنَ فِي مِنْلِ الدِّي مِن ماردِ \* يَذُرُا لَغُمُولَ و هُنَّ كَالْخَصْيانِ رَكُصَ الْامْيرُ وَكَا لَلَّجَيْنِ صَبَابُهُ \* و تُنكَى الاَّ عِنَّهْ وَ هُوَ كَا لَعَقْبَا نِ

قَتَلَ الْحِبالَ مِن الغَدَأُ ثِرِ فُوقَةُ \* وَبَّنَى السَّفِينَ لَهُ مِن الصُّلْبَانِ وحَشَاءٌ فَادِينَةً بِغَبْسِرِ قُوالِيم \* مُقْمُ البُطُونِ هَوالِكَ الألوانِ تاتى بما سَبَتِ الخُبُولُ كَانَهَا \* تَحْتَ الحِسان مرابضُ الغِزْ لان بَعْرَّ تَعَوَّدُا نَ يُذِمُّ لِا هُلِهِ \* من دَ هُرِهِ وطوا رِقِ الصَدَان فَتَرَكَّتُهُ وَإِذِ الذَّهُمَّ مِن الوَّرِي \* راعاكَ وأَ مُتَثَّني بنِّي حَمَّد ان المُخْفِزِيْنَ بِكُلِّ أَبْيَضَ صارِم \* ذِمَمَ الدَّرُوع على ذَوِي النِّيْجانِ مُتَصَعْلِكِيْنَ عَلَى كَمْا فَقِ مُلْكِهِمْ \* مُتَواضِعِينَ عَلَى عَطِيمِ الشَّانِ يَتَقَيَّلُونَ طِلالَ كُلِّي مُطَهَّمِ \* أَجَلِ الظَّلِيْمِ ورِبْقَةِ السِّرْحان خَضَعْت لِمُنْصَلِكَ الْمَنَاصِلُ عَنْوَةً \* وَا ذَ لَّ دِ يُنْكُ سَائِرًا لاَ دُ يَا نِ وعَلَىٰ الدُّرُوْبِ وَقِى الَّرْجُوعِ غَضَا ضَةً \* وَ السَّيْرُ مُمْتَنِعٌ مِنَ الإِ مْكَانِ والطُّرقُ ضَيَّقَةُ المَسَالِكِ بِالقَنا \* والكُّفْرُ مُجْتَمِعٌ عَلَى الإيْمان نَظُرُوا الَّىٰ زُبَرِ الْحَدِيد كَا نَّمَا \* يَضْعَدُنَ بَيْنَ مَنا كِبِ العِقْبانِ ونَوارِسِ يُحْدِي الْحِمامُ نُفُوسَها \* فكا نَهْا لَيْسَتْ من الْحَيوا ن مَازِلَتَ تُضْرِبُهُمْ دِرا كَافِي الدّرو \* ضَرْباً كَانّ السَّيْفَ فيسم اثنان خَصَّ الْجَماجِمَ والرُّوجُونَةَ كَا نَّما \* جاءَتْ البكَ جُسُو مُهُم بأمان فَرَمُوْا بِما يَرْمُوْنَ عنهُواَد بُرُوا \* يَطَالُ وْنَ كُلَّ حَنِيَّةٍ مِرْ نان

يَغْشَاهُمْ مَظُوا لَسْمَابِ مُفَصَّلًا \* بِمُهَنَّسِدٍ و مُثَقَّفِي و سِنسانِ حُرِمُواالَّذِي اَمْلُواواً دُركَ مِنْهُم \* آ ما لَهُ مَن عادَبا ليسرمان وإذ االَّرِما مُ شَغَلْنَ مُهْجَةً ناثر \* شَغَلْتُ مُهُجَتُّهُ مِن الإخوان 
 « نَهْ اَلَا الْمُوادِةُ وَاضِيبٌ \* كَثُرُ الْقَتِيْلُ بِهَا و قَلَّ الْعَا نِنَى الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمِعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْع ومُهَذَّبُّ آمَرَ اكْنَا يَا فَيُهِــِمِ \* فَاطَّعْنَـــهُ فِي طَا هَةِ الرَّحْمَلِي قَدْسَوَّدَتْ شَهَرالِجِبالِ شُعُورُهُمْ \* فَكَانَّ فيهه مُسِقَّهُ الْغِرْبان وجَرى عَلَى الوَرِقِ النَّجِيمُ القانِيُّ \* مَكَانَّهُ النَّا رَنْمُ في الأَ مُصان أَنَّ السَّيُوفَ مع الَّذِينَ فُلُوبِهُمْ \* كَقُلُو بِهِنَّ إِذِ [ النَّقَى الجَدْعان تَلْقَى الْعُسَامَ عَلَى جَراءَ إِحَدِهِ \* مِثْلُ الجَبان بِكُفّ كُلّ جَبان بِكَفّ كُلّ جَبان رَفَعَتْ بِكَ الْعَرَبُ الِعِمادُ وصَيَّرَتْ \* قِمَمَ الْمُلُوكِ مواقِدَ الْبَيْرِ ا سِ آنْسابٌ فَخْرِهِمِ اللِّكَ وإنَّما \* أنْسابُ أَصْلِهِم اللَّ هَدْ نا نِ يا مَرْ يُقَيِّلُ مَنْ أَرَادَ بِسَيْفِهِ \* أَصْبَحْتُ مِن تَنْلاكُ بِالإِحْسَانِ فإذا رَأَيْتُكَ حا رِدُونَكَ نَاظِرِي \* وإذا مَدَ حَتُك حارَ فيكَ لِسا نِي وقال وقد اهدى اليه سيف الدو لة فرسا وراءهامهرفا عجبة المهرولم يعجبه الفرس ثِيا نُسِكُرِ يُم ما يَصُونُ حِسانَها \* ا ذانُشِرَتْ كانَ الهباتُ صِوانَها تُرِيْنَا صَّنَاعُ الرَّومِ فيَّنَا مُلُوكَها \* وَتَجُلُومَلْيِنَا نَفْسَهِ ا وِقِيانَهَا وَلَمْ بَكْفِهِ انصُو يُرُهِ الْخَيْلُ وَهُدَها \* فَصَوَّ رَتِ الْأَشْيَاءُ الَّا زَمَا نَهَا وما ادَّ خَرَتْها نُدُ رَةً في مُصَوِّرٍ \* سِوى أَنَّهَا ما أَنطَنَتْ حَيوانَها وسَمُّراءُ يَسْتَغْوِي الْفَوارِسَ قَدَّها \* ويَذْ كُرُها كَرَّا تها وطِعانهَا رُدَ يُنْيَدُّ تَمَّتُ فَكَادَ نَبَاتُهَا \* يُركِّبُ فِيهِ الزُّجَّهِ اوسِنا نَها وأُمَّ عَتِبْق خَا لُهُ دُ وْنَ عَيِّهِ \* راَ يَ خَلْقَهَا مَنْ أَعْجَبَتْهُ فَعَا نَهَا اذا سايَرَتْهُ با يَنْتُهُ و با نَهِ ا \* وشا نَتْهُ في عَيْنِ البَصْيرِوز ا نَهَا فَأَيْسَ الَّتِيْ لايامَنَّ الخَيْلُ شَرَّها \* وشَرِّيْ ولا نُعْطِيْ سِوايَ آمانَهَا وأَيْنِ الَّتِيْ لِأَتُرْجِعُ الَّرِمْعَ خَاسًّا \* إِذَاخَفَضَتْ بِسُرى يَدَى عِنانَهَا وِ مَالِيُّ ثَنَاءً لا ا رَاكَ مَمَا نَهُ \* فَهَلَ لَكَ نُعْمِى لا تَرَا نِيْ مَكَانَهَا

### وقال في بطيخة من ندفي غشاء من خيزران عليها قلادة لؤلوَ

ما أَنَا وَالْخُمُرُو بِطِّيْخَــُةٌ \* سَوْدًا عُنِي قِشْرِمِنِ الْخَيْزُرِ ان يَشْغَلُني عَنْهَا وَعَنْ غَيْرِهَا \* تَوْطِئَتِي النَّفْسَ لِيَوْمِ الطِّعَانِ

فسسح

و كُلُّ نَجِلا وَ لَهَا ضَا ثِكُ \* يَغْضِبُ مَا بَيْنَ يَدِي وَالسِّنَانَ وَقَالُ

زالَ النّهارُونُورُ مِنكَ يُوهِ مُنا \* إِنْ لَمْ يَزَلُ وَلِجُنْمُ اللَّيْلِ الْحَسانُ فَانِ مَنكَ بُسْتَانُ فَلْ مَانٍ مَنكَ بُسْتَانُ وَلَيْ مَانٍ مَنكَ بُسْتَانُ وَلَيْ مَانٍ مَنكَ بُسْتَانُ وَلَا مَانٍ مَنكَ بُسْتَانُ وَلَا مَانٍ مَنكَ بُسْتَانُ وَقَالَ يَمْدُ حَالِمُ اللَّهُ عَلَيْد بِي عَبِد اللّه وَقَالَ يَمْدُ حَالِمُ اللّهُ عَلَيْد بِي عَبِد اللّه بِي الْحَمْدِ فَي الْحَمْدِي اللّهُ عَلَيْ الْحَمْدِي الْحَمْدِي الْعَمْدِي الْحَمْدِي الْحَمْدِي الْعَمْدِي الْحَمْدِي الْحَمْدِي الْعَمْدِي الْعَمْدِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ٱبْدُوْ يَسْجُدُمَنْ بِالسُّومَ يَذْكُرُنَّى \* ولا أُعَاتِبُ لَهُ صَفَّمَ ۖ وا هُوا نا وهٰكذاكُنْتُ فِي آهٰلِي وفِي وَطَنِي \* ١ نَّ ١ لنَّفيْسَ نَفْبِسُ عَيْثُما كإنا مُحَسَّدُ الْغُضِلَ مُكُذُوبُ عِلَى أَنْرِي \* أَلْقَى الكَمِيُّ ويَلْعَا نِي إِذَا حَانَا لا أَشْوَتُبُّ اللَّ مَا لَمْ يَفُتْ طَمَعًا \* ولا آبيتُ على ما فاتَ حَسُّوا نا ولا أُسَرَّبِما غَيرِي الْحَمِيْدُ بِهِ \* ولوحَمَلْتَ الْيَ الدَّهْوَمَلَّا نا لاَ يُعِذَبِّن رِكا بِي نَهُولُا آحَد \* مادُمْتُ حَيًّا وما قَلْقَلْ كَيْرِانا لوا سَنَطَعْتُ رَكِبْتُ النَّاسَ عُلَّهُم \* الله سَعِيدِ بن عَبْدِ الله بعُرانا عَالْعِيُّسُ أَعْقَلُ مِن قَوْم رأ يُتَّهُمُ \* عَما يَرا أَمْ مِن الإحسان عُمَّيا نا ذاكَ الجوادُوان فَلَّ الجَوادُلَّة \* ذاك الشَّجاعُ وان لَمْ يَرْضَ اقْرانا ذَاكَ الْمُدُّ الَّذِي تَقَنُو يَدَاهُ لَنَا \* فَلَوْ أُصِيْبَ بِشَيَّ مِنهُ عَزَّاناً خَفَّ الَّزْمِارُ، عَلَى أَطْرَافِ أَنْمُلِهِ \* حَتَّى تُوَهِّمْنَ للأَزْمَانِ أَزْمَانَا يَلْقَى الوَهٰي والفَناوالنَّازِلاتِ بهِ \* والسيفَ والشَّيفَ رَحْبَ الباعجَدُلانا تَحَالُهُمن ذَكاءِ القَلْبِ مُحْتَهِيًّا \* ومن تَكَوَّرُ مِهِ والبشْرنَشُو انا وتَسْحَبُ الْحِبْرَالْقَيْناتُ رانلَةً \* في جُودِةٍ و تَجُرُّ الْخَيْلُ أَرْسانا يُعطى الْمَشِرَبِ القُصّادِ قَبْلَهُمُ \* كَمَنْ يَبِشُرُه بالماءِ مَطْشانا جَزَعْ بَنِي الْعَسِ الحُسْنِي فِإِنَّهُم \* في قُومِهم مثلُهُم في الغُورِ هَدْ نا نا

ماشيدَ اللَّهُ من صحيد لسالفهم \* الأرنص نسرادُ نيهسم الكانا أَنْ كُونَ وَا أَوَلَتُواوَهُو رَبُواوُجُدُوا \* فِي الْخَطِّ وَاللَّهُ عِلْهِ أَوْ لَكُيْجِاءِ فُرْسَا نَا كانَّ السِّنَّهُمْ في النَّطْق قدجُعِلَتْ \* عَلَى را المهم في الطُّعْن خِرْصَانا كَانَّهُمْ يَوِدُونَ الموتَّ مِن طَدامُ ﴿ وَيَنْشَعُونَ مِن الْخَطِّيِّ رَابِهَا نَا الكَانِنَيْنَ لَمْنَ أَبْغُولُ عَدَا أُوتُهُ \* أَعْدَى الْهَدِي وَلَمْنَ آخَيْتُ الْخُوانَا خَلاَئِقُ لُوْمُواهِ الزُّنْمِ لِانْقَلْبُوا ﴿ ظُمِّي السِّفَا وِجِعَا وَالشَّعْرِغُوَّانَا وَانْغُسْ يَلْدَهِ يَاتٌ نُعَبُّهُ مَ \* إينا الله طوارًا ولوا قُصُوك شَنَّا نا الواضِعْيَنَ أَبُواْتِ وَأَجْسُلَةً \* وَوَا أَدَاثِ وَالْبُسَا بِأُوا زُّهُ هَا نَا ياصاندالجَعُفُل المرهوب جانبه السالليوف تعبيد الناس أحدانا وواهباً عُلُّ وَثَنَّ وَقُتُ نَانِكِ \* وَإِنَّمْسَا هِبُ الْوَهَّا بُ آَحُمِانًا أَنْتَ الَّذِي سَبِكَ الْأُمُوالَ مَكُرُمُهُ \* ثُمَّ انَّخَذُتَ اها السَّوَ الَخَزّ انا عليكَ منتك انا الخالف مُرَّوَّبُ \* لم زَأْت في السَّوَّ الم ناتِ إعلانا لاً أُسْنَزْبُدك نيماميك صور \* اللَّاذي نامَ الله نَهْتُ يَقْظَانا فِانَّ مِثْلَكَ بِالْهَيْتِ الْكِرامَ بِهِ \* و رُدَّ سُخْطًا عَلَى الآيَّام رضُوانا وَا نْتُواْبُعُدُهُمْ ذِكْوَا وَأَكْبَرُهُمْ \* قَدْرًا وَا رُّ مَيْهُمْ فِي اللَّهِيْدِ بُنْيَانا تَدشَرُّفَ اللَّهُ أَرْضًا النُّتَ سَاكِنُهَا ﴿ وَشَرَّفِ النَّاسَ إِنْ سَرًّاكَ اِنْسَانَا

وقال يمدح بدربن عمار

ٱلْحُبُّ مِا مُنَعَ الكلامَ الألسنا \* و الدُّ شَكُوي عاشِي ما اعلنا لَيْتَ الْعَبِيبُ الهاجِرِي هَجَرَ الكَرن \* من غَيْرِجُرْم واصِلِي صِلَةً الضَّنا بِنْسَا فَسَلُو حَلَّيْتِنَا لَمْ تَدُّ رِما \* الوا نُنا مِمَّا امْتُقِعْنَ تَلَسَّوْنَا وَتَوَ تَّدَتُ أَنْهَا سُنَا حَتَّى لَقَدٌ \* أَشُفَقْتُ نَحْتَرِقُ العَواذِلَّ بَيْنَنَا ٱنْدِي الْمُودِ مَقَالَّتِي ٱنْبَعْتُها \* نَظَرَّا فُرادي بَيْنَ زَفْراتِ ثُنَا ٱنْكُرْتُ طَارِقِهَ العَموا دِثِمَرَّةً \* ثم اعْنَرَفْتُ بِها فصا رَتْ دَيْدَ نَا وَقَطَعْتُ فِي الدُّنْيِ الفَلا ورَكا تُبِّي \* فيها و وَقَّتَى الصَّحِي وا لَمُوهِنا فُوتَغْتُ فيهاحَيِثُ أَوْ قَفَنِي النَّدي \* وَبَلَغْتُ مِن بَدْ رِبْنِ عَمَّا رالمُّنا لَابِي الْعُسَيْنِ جَدَّى يَضِينُ وعاودٌ \* عنهُ ولَوْكانَ الوعاءُ الأزمنا وَشَجَا عَثْمُ أَفْنَا دُمنها ذِ كُرُها \* ونَهَى الجَبانَ حَدِيْثُها أَنْ يَجْبُنَا نِيْطَتْ حَمَا تِلُهُ بِعَاتِقِ مِحْرِبِ \* مَاكَرَّ نَطُّوهَلْ يَكُرُّوما انْتَنَى فَكَأَنَّهُ وَاللَّهُ مِن قُدًّا مِنهِ \* مُتَخُوفُ مِن خَلْفِهِ إَنْ نُطْعَنَا تَغَتِ الَّتَوَهُّمَ عنهُ حِدَّةً فَهْمِهِ \* فقضى على ضَيب الأ مُورِ تَيقَّنا يَتَفَرَّعُ الْجَبَّا رُمن بَغْتاته \* فيَطَلُّ في خَلَّوا تِهِ مُتَكَفِّنا ٱمْضِي إِ رِا دَ تَهُ فَسُوْفَ لَهُ قَدُّ \* وا مُتَقْرَبَ الأَقْصِي فَتُمَّلُّهُ هُنا

يَجِدُ الْحَدِيْدَ عَلَى بَضَاضَةِ جِسْمِةِ \* تُوْبَأَ اخْفُ مِن الْحَرِيْرِ و ٱلَّيْهَا وأُسَّرُ مِن فَقْدِ الأَحِبَّةِ عِندَهُ \* فَقَدُ السُّيوفِ الفاعدِ السَّالاَجِفْنا لا يَشْتَكِنَّ الرُّعْبُ بَيْنَ ضُلُومِهِ \* يوماً ولا الإحْسانُ أَنَّ لا يُعْسِنا مُسْتَنْبِطٌ من وِلْمِسِهِ ما في فَدٍ \* فكأنَّ ما سَيَكُونُ فيسم دُوِّنا تَنَفَا صَرُ الأَفْهَامُ مِن ارِّهِ وَهِمْ اللَّهِ عَمْلُ الَّذِي الأَفْلاكُ فيه والدُّنا مَنْ لَيْسَ مِن قَتْلاتُهُ مِن طُلُقائِهِ \* مَنْ لَيْسَ مَمَّنْ دانَ مِمْنْ حُينا لَّا تَغَلَّتَ من السَّواحِل نَعْوَنا \* قَعْلَتْ اليهاوَحْمَدُةُ من ونسدِ نا اَرِجَ الطَّرِيْقُ نَمَا مَرَّرْتُ بِمَوْضِع \* الْآاتَا مَ بِهِ الشَّذِ امُسْتَوْطِنـا لُّو تَغْقِلُ الشَّجِرُ الَّتِي قَا بَلْنَهَا \* مَدُّتْ مُجَيِّيةً اليك الأخْصُنا سَلَّكُت تَما نُيلَ القِبابِ البِّيلِّ مِنْ تُ شَوِّق بِها فَا دَرْ نَ فيكَ الأَعْيِنا طَرِبَتْ مراكِبُنا فَخِلْنا أَنَّها \* لَوْلا حَياءً عاقها رَقَصَت بِنا اَقْبَلْتَ تَبِّسِمُو الجيادُ موابسٌ \* يَضُبُنيَ بِالْحَلِّقِ الْمُضاعَبِ والقِّنا مَقَدَتْ سَنا بِكُها عَلِيها عِثْنِرًا \* لَوْ تَبْتِغِي عَنْغَا عَلَيها أَمْكَنا والأَمْرَأَمْرُكُ والْقُلُوبُ خَوا فِقٌ \* فِي مَوْقِفِ بِينِ الْمَنْيَّةِ والغِنسا تَعَجِبْتُ مَنِّي مِاهَجِبْتُ مِن الطِّبا \* ورَأَيْتُ مِنِّي ماراً يْتُ من السَّنا انِّي أَرَاكَ مِن الْمَارِمِ عَسْكُرًا \* فِي عَسْكَرُومِن الْعَالِي مَعْدِنا

نَطِنَ الفوادلا أَتَيْتُ خُلَيْ النَّوى \* ولِا تَركُت مَخا مَةً أَن يُغْطَنا ا ضَمْ عِين وَاتَّكَ لِي عليه مُقُوبَةً \* لَيسَ الَّذَيَّ فا سَيْتُ فيه هَبِّنا فاغفر فدى لك واحبني من بعدها \* لتَخُصَّني بِعَطِّيَّة منهـاأنا وِانْهُ الْمُشِيْرَعَلِيكَ فِي بِضَلَّةِ \* فَالْهُــرُّ مُمْنَتُهَنَّ بِأَوْلا دَالزُّنَا وإذا الفتي طَرَحَ الكلامُ سُعَرِضًا \* في صَجْاهِ مِا خَذَ الكلامَ اللَّذُ عَنا ومكائِدُالسَّفَهاءِ وارْتَعَةً بِهِــمْ \* وعَداوَةُ الشُّعَرِ ا حِبِئُسَ الْمُقْتَنَا لَعِنَتْ مُعَارَ نَهُ اللَّئِيمِ فَإِنَّهَا \* ضَيْقٌ يَجُرُّمنِ النَّدَا مَةِ ضَيْفَنا <u> هَضَّبُ الْحَسُودِ إِذَالَقِينَكُ راضِياً \* رُزَّءً ا خَفْ عَلَى مِن اَ نُ يُوزَنا </u> امسَى الَّذِيْ امَسْ بِرِّبِكَ كَافِراً \* مِن غَيْرِنَا مَعَنَا بِفَضْلِكَ مُؤمنا خَلَتِ البلادُ من الغَزُوالَّهِ لَيْلُهَا \* فَا عا ضَهاكَ اللهُ كَيْلا تَعْسزَنا

وقال ايضا يمدحه

يابدُراُنِكَ والعَدِيثُ شُجُونُ \* مَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا لِهِ تَكْوِينُ لَمَ لَمُ يَكُنْ لِمَا لِهِ تَكْوِينَ المَانَةُ \* ماكانَ مُؤْتَمَنَا بِهِا جِبْرِيْنُ بَعْضُ البَرِيَّةِ فَوْقَ بَعْضِ خالِياً \* فإذا حَضَرْتَ فَكُلُّ فَوْقٍ دُونُ وَقُلْ بَعْضِ خالِياً \* فإذا حَضَرْتَ فَكُلُّ فَوْقٍ دُونُ وَقُلْ وَقَالَ يَهْدِم صَحَمَد بن عبيد الله بن صحمد وقال يهدم صحمد بن عبيد الله بن صحمد بن الخصيب القاضى الخصيب بي

إِفَاضِلُ النَّاسِ آغُراضُ لِذَا الزَّوْسَ \* يَعْلُومن الهَمْ أَخُلا هُمُ اس الغطن وانْمَانُصُنُ فِي حِيْلُ سُواسِيّة \* شَرْعِلَى الْحُرْمِنِ مُقْمِعِكَ بِدَنِ حَرِلْي بِكُلِ مَكَانِ مِنهُمُ خُلُق \* تُخطِي إذا جِيتَ في اسْتِفْها مها بِمَن لا أَنْتُرَى بَلَدَّ اللَّهِ عَلَى هُو رِ \* ولا أَمُرَّبِكُلَّ هَيْسِرِ مُضْطَغِن ولا أعاشِرُ من أملا كِهم أحدًا \* الْأَحَقّ بِضَرّب الرّاسِ من وَثَن ِ الْبَيْ لاَعْذِرُهُمْ نَيما أَمَنْغُهِم \* حَتَّى أُمَنِّفَ نَغْسِي فَيهِم وَ أَنِي فَقُو الْجَهُولِ بِلا قُلْبِ اللَّادَبِ \* فَقُو الْحِمارِ بِلا را مِن اللَّ رَسَنَ ومُدْ قعيْنَ بِسُبُرُوتِ صَحِبْتُهُم \* عارِينَ من حَالِ كاسِينَ من دَرَنِ خُرابِ بادِيةٍ فُرْثِي بَطُونُهُم \* مَكنَ الضِباب أَهُم زاد بالاتَمن يَسْتَخْبُرِوْنَ فلا أَمْطِيهُمُ خَبَرِي \* وما يَطِيشُ لهُمْ سَهُمُ من الطُّنُن وخَلَّةِ فِي جَلِيسِ أَ تَّقِيْهِ بِهِا \* كَيْمايُرِي أَنَّنامِثُلانِ فِي الوَّهُن وِكُلْمَهُ فِي طُرِيقٍ خِفْتُ أَعْرِبُها \* فَيُمْتَدَى لِي فَلَمْ أَنَّدِ رْ عَلَى اللَّهُ قَدُهُونَ الصَّبْرُ عندى كُلُّ نائِبة \* ولَيْنَ العَزْمُ حَدَّ المُركّب المَيْنِ كُمْ مَعْمَلُهِ وَعَلَافِي خَوْضِ مَهْلَكَةِ \* وَتَتْلَةِ قُرِنَتْ بِالدُّمْ فِي الْجَبُنِ لا يُعْجِبَنَّ مَضِيْمًا كُسْنُ بَزَّتِهِ \* وهل تَرُوْقُ دَنْيْنَا جَوْدَةُ الكَفَسِ لِلَّهِ حَالُّ ٱرَجِّيُّهَا وَتُخْلِفُنِي \* وَٱثْنَتَضِيْ كُوْنَهَا دَهْرِيْ فِيَمْطُلُنِي

( r=v ):

مَدَحْتُ قَوْمًا وإِنْ عِنْعُمَا نَظَمْتُ لَهُمْ \* قَصَائِدًا مِن إِنَا فِ الْخَيْلِ والْحُصَن تَحْتُ الْعَجاجِ لَوافِيها مُضَمَّرُةً \* إذا تُنُوشِدْنَ لَمْ يَدْخُلْنَ فِي أَذُن فلا أَحا رِبُ مَدْفُومًا على جُدر \* ولا أُصالِمُ مَغْر ورَّاعلى دَخَن مُّغَيِّبُمُ الْجَمْعِ بِالْبَيْدِ اءِ يَصْهَرُهُ \* حَرَّ الهَواجِرِ فِيصُمِّ من الفِتَن اً لْقَى الكِرامُ اللَّولِكِ بِادُوامَكَارِمَهُمْ \* على الخَصِيبِيِّ عِنْدَ الفَرْسِ والسُّنَنِ فَهُرَّ، فِي الْحَجْرِ مِنهُ كُلُّمَا عَرَضَتْ \* لَهُ الْيَتَامِي بَدَ ابِالْمَجْدِ وَالْمَنِي فَاضِ ادْ النَّتَبَسُ الامرا نِ عَنَّ لَهُ \* رأ يُّ يُعَلِّصُ بَيْنَ الماءِ واللَّبَن غَضَّ الشَّبابِ بَعِيْدٌ فَجُرُ لَيْلَتِهِ \* مُجانِبُ العَيْنِ لِلْفَحْشاءِ والوَسَنِ شَرابُهُ النَّشُرُ لا لِلَّرِي يَطْلُبُهُ \* وطَعْمُهُ لِقُوامِ الْجِسْمِ لا السِّمَنِ ا لَقَائِلَ الصِّدْقَ فيهما يَضُرُّ به \* والواحِدُ الحالَتَين السِّرُ والعَلَن ا لَفَا صِلُ الْمُكُمِّ عَلَّى الأَوَّلُونَ بِهِ \* وَالْمُظْهِرُ الْمَقَّ لِلسَّاهِيْ عَلَى النَّدِهِن اً فَعا لُهُ نِسَبُ لَوْلَمْ يَقُلْ مَعها \* جَدِّي الْخَصِيبُ مَرَفَّنا الْعِرْقَ بالغُصُن العارض الهَيْسُ أبي العارض المتن أبي العارض المتن ابي العارض المتن قدصَيَّرَتْ أَوَّل الدُّنْيَا واخِرَها \* آبا وُّهُ من مُعارِ العِلْمِ في قَرَب كَانَّهُمْ وُلِدُ واس قَبْلِ أَنْ وُلِدُوا \* وَكَانَ فَهْمُهُمُ ايًّا مَ لَمْ يَكُن الناطِرِينَ على أعْدائِهِمْ أَبَّدا \* من المَحامِدِي أَوْفي من الجُنَب

للنَّا ظِرِ يْنَ الى إِنْهَا لِهِ فَرَحٌ \* يُزِيلُ مَا بِجِهَا القَوْم من فَضَن كَانَ مالَ ابْنِ عَبْد اللهِ مُغْتَرفُ ، من راحتَيْهِ بارض الرَّوْمِ والبَّمَن لم نَعْنَقْدِ بَكَ مَن مُزِّنِ سُولَ لَتَقِ \* ولامن البَصْرِ غَيْرًا لِرِّيْرِ والسُّفُّبِ ولا من اللَّيْثِ اللَّه تَبْرَم مَنْظَرِةِ \* ومن سواةُ سِوي مالَيْس بالحَسَب مُنْدُاهْتَبَيْتَ بِأَنْطَاكِيَّةً أَ مُتَدَلَّتُ \* حتَّى كَانَّ دوى الأَوْتَارِ في هُدَ بِ ومُذْمَرُ رُتَ على اطوا دِها قرِعَتْ \* من الشَّجُودِ فلا نَبْتُ على الْفَنِّي اَ خَلَتْ مَواهِبُكَ الأَسْواقَ من مَنَع \* أَغْني نَداك من الأَعْمال والهِن ذَاجُورُ مَنْ لَيسَ مِن دَهْ وعلى ثِنَّةِ، \* و زُهْدُمَن لَيْسَمِن دُنْياد في وَطَن ولهذه فَيْبَدُّ لَمْ يُؤْتَهَا بَشَدُّ \* وَذَا اثْيِّدَ ارْلِسَانِ لَيْسَ فِي الْمَنْ نَمُرُواَوْمُ تُطَعَّفُو السَّعَاسَ جَبَلِ \* تَبَارَ اللَّذُ صُجُوى الرَّوج في حَضَنِ

وقال ارتجا لاوقد دخل على على بن ابراهيم التنوخي فعرض عليه كاسافي ده فيه اشراب اسود

إذا ما الخَمْرَا رْعَشَتِ البَدَيْنِ \* صَعُوتُ فَلَمْ نَعُلْ بَيْنِي وبَيْنِي وبَيْنِي وبَيْنِي هُجَرْتُ الْخَمْرَ كَالذَّهْ بَالْصَفِّى \* فَخَمْرِى ما عُمُزْ يَ كَاللَّجَبْنِ الْعَبْنِ الْمُنْ مُعْذِد قُ بِسَدوا دِ عَبْنِ الْعَبْنِ الْعَبْنِ الْعَبْنِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَبْنِ الْعَبْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ ا

أَتَيْنَا } نُطَا لِبِهِ مُ بِرِنْدٍ \* فَطَا لَبَ نَفْسَهُ مِنْ مُنْ بُدُيْنِ وقال في صباه على لسان بعض التنوخيين وقد سأله ذلك قُضًا مَهُ تَعَلُّمُ أَنِّي الفتي الَّذِي الَّذِي الَّهِ خَرَتْ لِصُرُوفِ الزَّمَانِ وصَّجْدِيْ يَدُلُّ بِنِي خَنْدِفِ \* عَلَىٰ أَنَّ كُلِّ كُرِيْسِم يَمَانِيْ أَنَا ابُّنُ اللِّقَاءِ إِنَا ابْنُ السَّخَاءِ \* إِنَا بْنُ الضِّرابِ إِنَا ابْنُ الطِّعانِ إِنَا ا أَبْنُ الْغَيَافِي إِنَا ابْنُ الْقُوافِي \* إِنَا ابْنُ السُّرُوجِ إِنَا ابْنُ الرِّعَانِ طَوِيلُ النَّهَا دَطُوبِلُ العِمادِ \* طَوِيلُ الفَّناةِ طُويُلُ اللِّسان حَدِ يَدُ اللَّمَا ظُ مَدِيدًا لَمِعًا ظُ \* حَدِيدًا لَحُما مِ حَدِيدًا لِلْمان يُسابِقُ سَيْفِي مَنايا العِبادِ \* اليهِمْ كَانَّهُمَا في رِهان يَرِي حَدُّهُ مُا عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَي عَبُّوةِ لا أَرانِي ۗ سَا جُعَلُهُ حَكَمًا فِي النَّفُـــوسِ \* ولَوْ نابَ عنه لِسانِيَّ كَفا نِيُّ

#### وقال ايضا

كَنَّمْتُ حُبِّكِ مَتَّى مِنكِ تُكْرِمَةً \* ثُمَّا مُتَوى فيكِ اِسْرارِيُّ واِعْلانِيُّ كَانَّمَا زَادَ مَتِّى فَاضَ مِن جَسَدِيْ \* فَصَارَسُقْمِيْ بِهِ فَيَجِسْمٍ كِنَّمَا نِيُّ وقال في صبالة وهي اول ماقاله

أَبْلَى الْهُوى السَّفَايَوْمَ النَّوى بَدَنِي \* وَفَرَقَ الْهَجُرُبَيْنَ الْجَفْنِ والوَسَنِ

رُوْحُ مُوَدَّدُ فِي مِثْلِ الْخَلَالِ اذَا \* أَطَارَتِ الْوِيْمُ عِنْهُ النَّوْبَ لِم بَيِنَ كَفِي بِجَسَمِي مُعُولاً انَّنِي رَجُلُ \* لَوْلا مُخَاطَبَنِي إِيَّاكَ لَمْ تَرَنِيْ

# وقال ايضا وقد بلغه انه ذكر بحملس سيف الدولة انه مات سنة نمان واربعين وثلثمانة

بِمَ الْتَعَلُّلُلااَ هٰلُ ولا وَ طَنُ \* ولا نَدِيْمُ ولاكُأْ سُ ولا سَكَى ٱرِيْدُمن زَمَنِيْ ذِا أَنْ يُبلِّغَنِيْ \* مَا لَيْسَ يَبْلُغُهُ مِن نَفْسِهِ الزَّمَنُ لا تَلْقَ دَهْرَكِ الْأَغَيْرُمُكُتُرِثِ \* مَادَامَ يَضْعَبُ فِيهُ رُوُّمُكَ الْبَدَنُ فِمَا يُدِيْمُ سُرُو رُمَا سَرِرْتَ بِهِ \* وَلا يَرَّدُّ مَلِيكَ الفَا ثِتَ الْعَزَنُّ مِمَّا آضَرَّبَا هُلِ الْعِشْقِ أَنْهُمُ \* هَوُوْ اوما عَرَفُوا الدُّنْيَا ولا نَطُّنُوا تَفْسَىٰ عُيُونُهُمُ دَمْعَا وَأَنَّفْسُهُمْ \* فِي ا ثُرِكُلِّ فَبْبِرٍ وَ جُهُمْ حَسَنَ نَحَمُّلُوا حَمَلَنْكُم كُلُّ ناجِيَةٍ \* فَكُلُّ بَيْنِ عَلَيَّ اليَـوْمُ مُؤْتَمَنَّ ما في هَوادِجِكُمْ من مُهجَتى عِوَفُ \*إن مُتَّ شَوْناً ولانبها لهَا أَمَنَّ يَا مَنْ نَعِيتُ عِلَى بُعِدِ بِمَجْلِسِمِ \* كُلِّ بِمَا زَعَمَ النَّا عُونَ مُوْرَتَهَنَّ كُمْ قَدْ قُتِلَّتُ وَكُمْ قَدَّمُ تُ عِنْدَكُمُ \* ثُمَّ انْتَغَضَّتُ فَزَالَ الْقَبْرُ والكَّفَلُّ

قَدُّكُانَ شَاهَدَدَ نَنِي قُبْلَ قُولِهِم \* جَماعَةٌ ثُمَّ ما تُوانَبْلُ مَنْ دَنَنُول مَاكُلُ مَا يَتَمَنَّى الْرَأْيُدُ رِكُهُ \* تَجْرِى الرِّيَاحُ بِمِالاَتَشْتَهِي السُّفُنُ رَأَيْنُكُمْ لايَصُونُ العِرْضَ جاركُمُ \* ولا يَدُرُّ عِلى مَوْ عاكمُ اللَّبَ لُ جَزاءُكُلِّ فَرِيْبٍ منكُمُ مَلَلٌ \* وحَظَّ كُلِّ مُحِبِّ منكُمُ ضَفَنُ وتَغَضَّبُونَ عَلَى مَنْ نَا لَ رِنْدَكُمُ \* حَنَّى يُعَاقِبَهُ التَّنْغِيْصُ والْمِنَنُ فَعَادَرَا لَهُجُرُما بَيْنِي ويَبْنَكُمُ \* بَهْماءُ تَكَذِبُ فِيهِ الْعَيْرُ وِالأَذُنَّ تُحبُوالرُّواسِمُ من بَعْدِالرَّسِيْمِ بِها \* وتَسَّأَلُ الأَرْضَ عن لَخْفافِها النِّفَنُ إِنِّي أُصاحِبُ حِلْمِي وَهُو بِي كُرَمُ \* ولاأصاحِبُ حِلْمِي وَهُوَدِي جُبُنُ ولا أُونِيْ مُ عَلَى ما لِي آذِلُّ به \* و لا اَلَدُّ بِما عِرْضِيْ به دَرِنُ سَهِرْتُ بَعْدَرَحِيْلِي وَحْشَقَالُكُم \* ثَمَّا اسْتَمَرْمَوِبْرِي وارْعَوى الوَسَنُ وإِنْ بِلِيْتُ بُورٍ مِثْلَ وُدِيكُم \* فَإِنَّنِي بِفِرِ اقِ مِثْلِمَهِ فَمِنَّ أَبْلَى إِلاَّ جِلَّةَمُهُرِي عِنْدَغَيْرِكُمُ \* وَبُدِّلَ العُذْرُ بِالْفُسْطَاطِ وَالرَّسَسُ مندا لهُمام آبِي المُسكِ الَّذِي ضَرَفَتْ \* فِيجُودِهِ مُضَرُّ الحَمرا وواليمَنُ وإنْ تَاخْرَعَنْي بَعْضُ مَوْعِدِهِ \* نساناً خُراً مسالِي ولا تَهِنُ هُوَالُو فِي وَلٰكِنْي نَ كُرْتُ لَهُ \* مَوَدَّةٌ أَنَّهُ ــوَيَبْلُــوها رِيَمْتَهِمُ

وقال ايضا وهوبالفسطاط

صَيهبَ النَّاسُ قُبْلَنَا ذَا الزُّما نَا \* وعَنَاهُمْ مِن شَانِهِ مَا عَنَانَا وَتَسُولُوا بِغُصَّةِ كُلَّهُم مِنْتُهُ وان سَرَّ بِعَضْهُم آحيا نا رُبَّمَا تُحْسِسُ الصَّنِيمَ لِيَالِيْثُهِ وَلَكِنَّ تُكَدِّرُ الإحْسَا نَا وكَانْالُمْ يَرْفَى فينا بَر يْبِ الدَّه فسيرحَتْنِي أَ عَانَاهُ مِن اعَانَا كُلُّمَا أَنْبَتَ الزَّمَانُ تَنَاةً \* رَّكُّمَ الْمَرْ أَفِي التَّنَا وْسِنَا نَا ومُرادُالنَّفُوساَصْغَـرُمنانٌ \* نَتْعادى فيـبه وأنْ نَتَغـا نا غُيْراً نَّ الفَتى يُلا قِي المَنا يا \* كالِحاتِ و لا يُلا قي الهَوا نا ولَوِانَّ الصَّيواةَ تَبْقِي لِحَى \* لعَدَدْنا اضَلَّنا الشَّجَعَانا . وإذ الَم يَكُنُّ مِن المَوْتِ بُدُّ \* فَمِنِ الْعَبِّزَ أَنُّ نَكُونَ جَبَانَا كُلِّ ما لَمْ يَكُنَّ مِن الصَّعْبِ في الأَنْكَفُسِ سَهَّلٌ فيها! ذا هُو كانا

#### وقال يمدح كانوراو قدورد خبر شبيب سنسة نمسان واربعين و ثلثمسا مة

عَدُوْكَ مَذْ مُومٌ بِكُلِّ لِسَانِ \* وَاوْكَانَ مِن اَ عُدَائِكَ الْمُمَرانِ وَلِلْ اللهِ مِن عُدَائِكَ الْمُمَرانِ وَلِلْ اللهِ عَلَامُ العِدى ضَرْبُ مِن الْهَذَيَانِ وَلِلْ اللهِ عَلَامُ العِدى ضَرْبُ مِن الْهَذَيَانِ اللّهِ مِن اللّهَ عَدَاءُ بَعْدَالَّذِي رَاتْ \* قِيا مَ دَلِيْلِ اَ وُ وَضُوْحَ بَيَا نِ وَاَنْتُوى لِكَ الغَدْ رَيُبْتَلِي \* بِعَدْ رِحَيَاوٍ اَ وَ بِعَدْ رِزَ مَانِ وَاَنْتُوى لِكَ الغَدْ رَيُبْتَلِي \* بِعَدْ رِحَيَاوٍ اَ اَ وَ بِعَدْ رِزَ مَانِ

برَ فَمِ شَبيْبِ فَا رَقَ السَّيْفَ كَفَّهُ \* وَكَا نَا عَلَى العَلَّاتِ يَصْطَحِبان كَانْ رِتَاكِ النَّاسِ قَالَتْ لِسَيْفِهِ \* رَفِيْقُكَ قَيْسِيٌّ وَٱنْتَ يَمَانِيَ فِانَّ يَكُ إِنْهَا نَّا مَضِي لِسَبِيلِهِ \* فِانَّ الْمَنَا يَا غَايَةُ الْحَبَوانِ و ما كان إلا النَّا رَفي كُلِّ مَوْضِع \* تُثِيرُ غُب ارَّا في مكان دُ خان فَنَالَ حَينُوا أَنَّ يَشْتَهَيُّهِ ا عَدُوَّا لا وَمُوتًا يُشَهِّى المُوتَ كُلُّ جَبانِ نَفي وَنْعَ أَطْرافِ الرَّماحِ بِرُمْحِهِ \* ولم يُخْشُ وَقْعَ النَّجِمِ والدُّبَرانِ وَلَمْ يَد رَانَ المَوْتَ فوقَ شَواتِهِ \* مُعا رُجَناح مُحْسِنُ الطَّيران وَقَدُ قَتَلَ الْأَقُوانَ حَتَّى قَتَلْتَهُ \* بَأَضْعَفِ قِرْن فِي آذَلَّ مَكَان آتَنا النَّا النَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى كُلُّ سَمْعٍ حَوْلَهُ وعِيا بِ وَلُوْسَلَكُتُ طُرْقَ السَّلاحِ لَرَدُها \* بِطُولِ بَمِيْنِ وَا تُسَاعَ جَنَانِ تَغَصَّدُ وَالْمَدَارُبِينَ صِمانِه \* عَلَى نَعْفَ مِن دَهُر ﴿ و أَ مان وهَلَ بِنْفَعُ الْجَيْشُ الكَثِيرُ الْتِفَافُلُه \* على فَيْدِرِمَنْصُوْرِ وِفَيْرِمُعا ن ودَى ماجّني قَبْل المَشِب بنفسه ولم يَدوبا لجا مِل العَكنان اَ تُمْسِكُ مِا أَوْلَيْتَهُ يَدُعا قِل \* و تُمْسِكُ فِي كُفُرا نِهُ بِعِنْا بِ وَيَرْكُبُ مِا أَرْكَبَتُهُ مِن كُرامَةِ \* ويَرْكُبُ لِلْعِصْبانِ ظَهْرَ حِصاب تَنْهِ اللَّهُ اللّ

وعند من الدوم الوقاء الصاحب \* منيب وأوفى من ترى المواني وعنى الله يا كوراً نكر الكوراً الله يا كوراً نكر الكوراً نكر الكورا الله يا كوراً نكر الكورا الكورا

# وقال بمدح اباشجاع عضد الدواة

#### وبذ کر شعب بوان وهي صدينة

مَعٰ انى الشّعْبِ طِبْاً فى الْعَانِى \* بِمَنْدِ لَهِ الرَّبِعُ مِن الزَّمَانِ وَلَكِنَّ الْفَتِي الْعَرَبِي فَيهِ الْحَدُو اللّهِ واللّهِ مَلْا مِبُ جَمِياً \* مُلْيمِانُ لَسَارُ بِبُر جُمِيانِ مَلا مِبُ جَمِيانِ مَلا مِبُ جُمِيانِ مَلا مِبْ جَمِيانَ وَالْعَبْلُ حَتى \* خَشِبْتُ وانْ كُرمْ نَ مِن الْحِرانِ فَلَا مَنْ الْحَمِيانِ فَيه \* على الْمُوا فِهَا مَنْ لَا الجُمِيانِ فَيه \* على الْمُوا فِهَا مَنْ الْجُمِيانِ فَيه فَيْ وَجِينَ مِن الْصِياء بِما كَفَانِي فَيه فِي اللّهِ وَجِينَ مِن الْصِياء بِما كَفَانِي وَالْفَي الشّرِقُ مِن السّياء بِما كَفَانِي وَالْفَى الشّرَقُ مِن الْمِياء بِما كَفَانِي وَالْفَى الشّرَقَ مِنْ الْمِياء بِما كَفَانِي وَالْفَى الشّرَقَ مِنْ الْبَيادِي \* وَ فِي نَا نِبُولُ الْمِنْ مِن الْبِنَا اللّهُ مِن الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهِ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

لَهَا تُمَرُّ نُشِيْرًا لَيك منسها • باَشْرِبَسَةٍ وتَغُنَّ بِلااَوانِي وأَمُوا \* نَصِلُ بهما حَصا ها \* صَلِيلَ الْمَلِّي فِي البِّدِي الغَوانِي وَلُوكَا نَتْ دِمَشْقَ تُنْعِيمِنَا نِي \* لَيْيَقُ ا لَثُرْدِ صِيْنِيَّ الْجِفَانِ يَلْنَجُوجِي مَا رُفَعَتْ لِضَبْنِي \* بِهِ النِّيْرِانُ نَدِّ يَّ الدُّخَانِ يُعَلَّى بِهِ عَلَى قُلْبٍ شَجِياعِ \* وتَرْحَلُ مِنهُ عَن قُلْبٍ جَبانٍ مَنا زِلُ لَمْ يَزَلُ منهاخَيالٌ \* يُشَيِّعُنِي اللَّ النَّوبَنْذِ جا نِ إِذَا غَنَّى الْعَمَامُ الْوُرْقُ فَهَا \* أَجَا بَتْهُ أَ فَا نِنَّى الْقِيانِ ومَنْ بِالسِّمْبِ أَحْوَجُ مِن حَمام \* إذا غنِّي و ناحَ الى البِّيان وتْديتَنَارَبُ الوَصْفانِ جِدًّا \* ومَوْصُوناهُما مُتَباعِدان يَقُولُ بِشِعْبِ بَوْانٍ حِصانِي \* أَعَنْ هٰذَا يُسَارُ الى الطِّعانِ ٱبُوكُمْ آدَمُّ سَنَّ الْمَاصِي \* وعَلَّمَكُم مُفَا رَقَــةَ الجِمَا نِ فقُلْتُ إِذَا رَايْتُ آبَاشُجاع \* سَلَوْتُ مِن الْعِبَادِ و ذَا الْكَانِ فِانَّ النَّامَ وَاللَّهُ نَيا طَـرِيَّقُ \* اللَّهُ مَنْ مَا لَهُ فِي الْخَلْقِ ثَا نِي لَهُ مَلَّمْتُ نَفْسِي القَوْلَ فِبْهِمْ \* كَتَعْلِيْمِ الطِّرا وبلا سِنان بِعَضِدِ الدُّ وَلَهِ امْتَنَعَتُ وَعَزَّتْ \* ولَيسَ لِغَيْرِ ذي عَضْدٍ يَدَان ولانَبُضُ عَى البِيْضِ المواضِي \* ولاحَظَّ من السُّمْ واللَّهِ اللِّــدان

دَّمَتُهُ بِمَفْزِعِ الأَعْضَاءِ مِنْهِا \* لَيْوَ مِ الْعَرْبِ بَصْرِ أَوْعَوانِ فِهَا يُسْمِي كَفَنَّا خُسَرَمُسْمِ \* و لا يُكننَا خُسْرَكا إِن ولاتُحْصَى نَصَا لِلُدُهُ بِظُنَّ \* ولا الإِخْبَارُ مَنْدَهُ ولا العِيانِ ٱرُوْضَ النَّاس مِن تُرْبِ وَخَوْفٍ \* وَا رُضْ اَ بِي شَجًّا ع مِن اَمَانِ يُدُمُّ عَى اللَّصُوْمِ لِكُلِّ تَجْرٍ \* ويَضْمَنُ اِلْصَوَارِمُ كُلُّ جَا نِي إِذَا طَلَبَتُ وَدَائِعُهُم ثِقَاتِ \* دُوَمِّنَ الى الْمَعَانِي وَالرِّعَانِ فَهَا تَتُ فُو قُهُرًا بِلا صِمّا بِ \* تُصِبُّمِ بَمَنُ يَمُوْ امَا تُسرا نِيْ رُقا أَ كُلُّ ا بُّيضَ مَشْرَ فِي \* لِكُلِّ اصْمٌ صِلِّي أَنْعُسُوانِ و ما ترقيل لها أه من نَداءُ \* و لا الآل الكَربْمَ من الهَوانِ كَمَّى اطْرَافَ فَارِسَ شِمَّرِيٌّ \* يَحُفْنَ هَى النَّبَا نَى بَا لَنَّفَا نِي بِضَرْبِ هَاجَ ٱطْوَابَ الْمَنَايَا ﴾ سوى ضُوْب الْمَنَا إِنْ وَالْمَنَا لِيهِ كَانَّ وَمَ الْجَماجِمِ فِي الْعَناصِي \* كسا البلدانَ رنشَ الحَيْدُ طان فلوطَرِحَتْ تُلُوبُ الِعِشْقِ فِيها ﴿ لَمَا فَتُ مِنَ الْحَدَقِ الْحِسانِ ولَمْ أَرَ قَبْلُكُ شِبْلَيْ هِزَ بْرِ \* كَشِبْلَيْهِ ولا فَرسَى رها ن أَشَدُّتُنا زُمَّا لَكِرِيْمِ أَصْلٍ \* وأَشْبَهُ مَنظرًا لاَبِ هِجَا نِ وَأَكْثَرُ فِي مَجَا لِسِهِ اسْتِماعًا \* فَلا نَّ دَ قُ رُمْكًا فِي فُـــلا بِي

وَأُوَّلُ رَايَةٍ رَأْيًا الْمُعَالِينَ \* فَقَدْ عَلِقًا بِهِا قَبْلَ الأَوانِ وكُنْتَ الشَّمسَ تَبَهَرُكُلُّ عَيْنِ \* فَكَيْفَ وَقَدْبَدَتْ مَعها انْنَتان نَعَا شَا عَيْشُةُ الْقَمَرُيْنِ لِحُمِينَ \* بِضَوْءِ هِمَا ولا يَتَعَاسَدُ انِ ر لاملكا سِوى مُلْكِ الْاعادِيْ \* ولاورِنا سِوى مَنْ يَغَتُـــلا بِ وكان ابْنا مَدُ وِكَا ثَرَاءُ \* لَهُ يَا أَيْ حُرُونِ أَنَيْسِيانِ دُعا مَّ كَا لَتَّنَا مِ بِـلا رِيا مِ \* يُؤُذِّ يُدُالْجَمَا نَ الحالجَنا سِ فَقَدْ أَ صَّبَحْتُ مِنْهُ فِي نِرِ نَدٍّ \* وَأَصْبَرَ مِنكَ فِي مَضْيِبِيمَانِي ولولا كُونُك مِ فِي النَّاسِ كَانُوا \* هُوا ءً كَا لَكُلامِ بِلا مَعا نِي

## وقال يهجوكافورا

 وَخَصَّ بِهُ عَبْدَ العَزْيَزِ بِنِ يُوسُّعِ \* فَمَا هُو اِلاَّ هَٰيْتُهَا وَ مَعَيْنُهَا فَتُى زَانَ فِي عَبْنَيَّ انْصِي تَبِيْلَةِ \* وَكُمْ سَيْدٍ فِي حُلَّةٍ لا يَزْ يُنْهَا وقا لُ وقد ذكرسيف الدواة لابي العشائر جدة و إ با ع

وفال وهدد درسيف الدوالملابي العشائر جدة وإبا لا اَفْلُب الْعَيِّزَيْسِ مَاكُنْتَ نَيْهُ \* و وَلِيَّ النَّمِا مِ مَنْ تَنْمِيْهِ دَا الَّذِي انْتَ جَدْهُ وَابُوهُ \* دِ نَيْسَةٌ دُونَ جَسَدِّهِ وآبِيْسَهِ وقال عندود اعته إبا العشائر

النَّا مُن مَا لَمْ يَوَوْكَ أَشْبَا وَ \* وَالَّذَّ هُوُّ لَغُظُوا نَّتَ مَعْنَاءُ والجُودُ عَيْنٌ وفيكَ ناظِرها \* والنَّاسُ باعٌ وفيك يمُنْاءُ اَنْدِي الَّذِيْ كُلُّ مَازِقِ مَرِج \* أَغْبَ رَ فُوسًا نُدُهُ نَعَا مِسَاءُ اَ عَلَىٰ فَنَا وَالْعُسَيْنِ أُوسَطُها \* فيه وَاْعَلَى الصَّعَمِيُّ رِجُّلاهُ تُنْشِدُ أَثُوا بِنَا مُسدائِحَسهُ \* بِٱلْسُنِي مِسَالُهُنَّ أَفْسُواهُ إِذَا مَرِ رَنَا عَلَى اللَّا صَمِّ بِهِا \* أَفْنَتُ مُهُ مِنْ مِسْمِعَيْهِ عَيناهُ سُبِّحانَ مَن خَارَلِلكُواكِبِ بِالسِّبُعْدِ وَلَوْ بْلْنَ كُنَّ جَدُوا أَ لُوْكَانَ ضَوْءُ السَّنَّسِ في يَد : \* لَضاعَسهُ جُسودُةُ وَٱثْنَا ٱ يَا رَاحِلًا كُلُّ مَنْ يُودِ عُنُهُ \* مُودَعُ د يَنُدَهُ و دُنْيَا أَهُ أَنْ كَانَ فَيِمَا نَرَاهُ مِن كَرَمٍ \* فَيَكَ مَزْ يُدُّ فَوْ ا دَكَ ا لَّلْـــهُ

### فقيل لابي المشائر ما تعُـرف الِا بكنيتك وما كنّاك ابوالطيب فقال

قَالُوا اَلَمْ تَحْيَبِهِ فَقُلْتُ لَهُمْ \* ذُلكَ عِنَّ اذَا وَصَفْنا ، لا يَتْسَوَقْنِي اللهِ الْوَرِي مِمْنا ، لا يَتْسَوَقْنِي الْوَرِي مِمْنا ، لا يَتْسَوَقُ اللهِ الْحِدِيْدَ الْمُسَوا أَوْرَ سُ مَنْ تُسَبِّحُ الْجِيادُ به \* ولَيْسَ الْالْحَدِيْدَ الْمُسُوا ، وقال يهني كافورا بدارجديدة

آحَقُّ دا رِبانُ تُسْمِي مُبارَكَةً \* دارُّمُبارَكَةُ اللَّكِ الَّذِي فيها وَاجْدَرُ الدُّورُ وَأَنْ تُسْقَى بِسَاكِنِهِا \* دَارُغَدَى النَّاسُ يَسْتَسْقُونَ أَهْلِيهِا خَذِي مَنا زِلْكَ الأَخْرِي نُهَنِّتُهُا \* فَمَنْ بَمُ لَوْ عَى الأُولِى يُسَلِّيها إن ا حَلَلْتَ مِكَا نَّا بُعْدُ صاحِبِه \* جَعَلْتَ فيه على ماقبلَ فيها لا يُنكَرُ الحُسنُ من دارِتكُونُ بِها \* فِا نَّ رِيْحَكَ رَوْحٌ في مَعَانِيها اَ تَمَّ سَعْدَكَ مَنْ لَقَاكَ اَ وَلَهُ \* وَلَا سَتَرَدَّ حَيْوَاةً مَنكَ مُعْطِيْهِا وقال وقداخمل سيف الدولة ذكره وهويسايرة بطريق امد <u> </u> أَنَابِا لُوشانِ إِذَاذَ كَرُتكَ أَشْبَهُ \* تَأْتِي النَّدى وبُذَاعُ مِنكَ فَتَكْرُدُ فِإِذَا رَايْنَكَ دُونَ عَرْضٍ عَا رِضًا \* ٱيْقَنْتُ ٱنَّ اللَّهَ يَنْغِي نَصّْرَ ۗ فُ وقال يهجوورد ان الطائي وقد افسد بعض غلمانه عليك

صم

وان تَكُ طَيُّ كَانَت لِهَا مَّا \* فَا لْأَمُهِا رَبِيْعَالُهُ ٱ وْبُنِّهِ وان نَكُ طَيُّ كَانَت كرامًا \* فَوْرِدا نُ لِغَيْسِوهِم أَبُوهُ مَرَرُ نَا مِنْهُ فِي حَدُّمِي بِعَبْدِهِ \* يَهُمِّ اللَّهِ فَيَ مَنْفِيسُرُهُ وَهُوا أَشْذُ بِعرْسِمْ عَبْثَى عَبِيْدِ فِ \* فَأَثْلَىٰهُمْ وَ مَا لَيْ أَثْلَهُمُ وَ فإن شَقِيَتْ بَا يُدِيْهِمْ جِها دِي \* لَنْدُ شَقِيتَ بِمُنْصُلِيَ الْوجُودُ وقال بمدح كالورافي جمادى الآخرة سنةست واربعين وثلثمامة كَغِي بَكَ دامًا نُ تَرِي المَوْتِ شَاغِيا \* وحُسْبُ المنايا أَنْ يَكُنَّ أَمَانِيا تَمَنَّيْنَهَا لَا تَمَّنْيَتَ أَنْ تَرِي \* صَدِينًا الْعَياا وْ مَدُوًّا مُداحِيا إِذَا كُنْتَ تُرْضِي أَنْ أَعِيْشَ بِذَالَّة \* ذَلا تَسْتَعِدْتَ البِّد ١٠ م اليَّما نيا وِلْاَتُسَاطِيْلَنَّ الرَّمَاسَمُ لِغَارَةِ \* وِلا تُسْتَجِيَّد نَّ العِتَاقَ الْمُدَاكِيا فَمَا يَنْفَعُ الْأَسْدَالَ عَيَامُعُمِ الطُّولِ \* وَلا تُنَّقَى مَنَّى تُكُولَ فَمُ وَارِبا حَبَيْتُكَ لَمْيَ نَبْلُ حُرِّكَ سَ فَأَى \* وَنَدْكَانَ عَدَّ ارا مَكُنَ أَنْتُ وَامْبَا وَاَعْلَمُ أَنَّ البِّينَ يُشْكِينَ بِنَدُهُ \* فَلَسْتَ مُؤَا يِي اللَّالَةِ يُكُ شَاكِيا فِإِنَّ دُمُوعَ العَيْنِ عُذُرَّ بِرَبُّهَا \* إِذِ اكُنَّ إِثْرِالْغَادِ رِبْنَ جَوارِيا إنا لَجُودُلُمُ بُرِّزَقَ مَلامًا من الانعاد فلا العَمدُ مكَمُّوبا ولا المال بانيا واللَّنْفُسِ أَخْلَا قُ تَدُلُّ عِلَى الفَّتِي \* أَ تَانَ سَعَا مُمَا أَنِي أَمْ تَسَا خِيا

<u>اَ قِلْ اشْتِيا قَااَ يَهَا الْمَلْبُ رُبَّما \* رَايْتُكَوَتُصْفِي الوُدَّمِن لَيْسَ جازيا</u> خُلِفْتُ ٱلَّوْاَلَوْ رَحَلْتُ الى الصِّبا \* لَغَا رَفْتُ شَيْبِي مَوْجَعَ الفَلْبِ بِاكِيا والكرَّ بالْفُسطاط بَعَراَ أزَرْتُكُ \* حَيادِ تِي ونُصْحى والهَوى والقَوانِيا وجُوْدُ ا مَدَدُنا بَيْنَ آذا نِهِ القَنَا \* فَبَتْنَ خِفَا فَا يَتَّبِعْنَ الْعُوالِيا تَماشي بِأَبِدُكُلُّها وافَتِ الصَّفا \* نَقَشْنَ به صَدُّ رَا لَبُوا قِ صَوا فِيا وتَنظُرِين من سُودِ صوادقَ في النَّدجي \* يَرَيْنَ بَعِيَّداتِ الشَّخوص كماهِيا وَنْنَصِبُ الْمَجَرِسِ الْحَفِيُّ سَوامِعًا \* يَخَلِّنَ مُناجًا ذَا اضَّمِير نَا ديا نَّجانِ بُ فُرْسانَ الصَّباحِ أَعِنَّةً \* كأنَّ على الأَعْناق مِنْها أَفاعِيا بَعْزِم بِسِيْرِالْحِسْمُ فِي السَّرْجِ إِكِماً \* بِهُو يَسِيرُالْقُلْبُ فِي الْحِسْمِ ما شِيا قَواصِدَ كَا فُورِتُوا رِكَ غَيْرِةِ \* ومَنْ قَصَدَ البَحْرَاسْتَقَلَّ السَّوافِيا فجاءتْ بنا أِنْسَانَ مَيْنِ زَمَا نِهِ \* و خَلَّتْ بَيَا ضَا خَلَغُهَا وَمَآ فَيَا نَجُوزُ عَلَيْهِ المُحسنين الي الَّذِي \* ترى عِنْدَهُمْ احْسَانَ مُوالاَيادِ بِا نَنَى مِاسَرَيْنَا فِي ظُهُوْرِجُدُودِنَا \* إلى عَصْرِوا لَا نُرَجِّي التَلاقِيا نَرِنَّعِ مِن عُونِ الْمَكَارِمِ مَدَّرُنُّ \* فَمَا يَفْعَلُ الْفَعْلَاتِ الْأَعَدَارِيا يُبِدُدُ هَداوا بِ البُغاةِ بِلُطُّفِهِ \* فإنَّ لَمْ نَبِدُ منهم أَباداً لاَ عا دِيا أَبِالَاهِ سَكِذَ الرَّوجُهُ الَّذِي كُنْتُ تَائِقًا \* اليهوذا الوَتْتُ الَّذِي كُنْتُ راجِيا

لْقُبْتُ الْمَرُورِي وَالشَّمْ الْحِيْمَ رُونَهُ \* وجُبْتُ هَجِيرًا يَنْرَكُ المَّاءُ صادِيا آبِاكُلِّ طَبْبِ لا آبا المِسْكِ وَحْدَدُ \* وَكُلُّ سَعابِ لا أَخُصَّ الغَواديا يُدِلُّ بِمَعْنَى وَاحِدِكُلُّ فَاحْدٍ. \* وَقَدْ جَمَعَ الرَّدْمِنُ فَيَكَ الْمُعَا نَبِا الذاكتَبَ النَّاسُ الْمُعَالَى فِي النَّدِي \* فَإِنْكَ تُعطي فِي نَد آك الْمُعَالِيا وَهَيُرِكُثُيواً نُ يُزُورَكُ راجِلٌ \* فيرجمعُ مَلْكُا لِلْعراقَيْن واليا فَتَدْتَهَبُ الْجَيشَ أَذِي جِاءَ فازياً \* لسائلك الفَرْد الذي جاء عَانيا وتَحْتَقُو الدُّنْبَا احْتَمَا رَمُجَرَّب \* يَرَيُ طَّلَما مِيهَا وحاشاك مَا نِيا وماكُنْتَممَّنْ اذْرَكَ الْمَاكَ بِالْمِي \* وَأَكُنْ بَا يَا مِ اشْبُنَ النَّواصِيا عِدَاكَ تَوْلِهَا فِي البلادِ مُسَاعِياً \* وَٱنْتُ تَرَاهَا فِي السَّمَاءِ مَوَا فِيا لَبِسْتَ لِهِا كُدَّ رَالِعَجاجِ كَانَّهَا \* تَدِيغَيْرَ صِرَفِ أَن تَدِي أَجِوْصِ أَمِيا وتُدُتُ البِهِ أَعْلَ أَجْرِ دُ سَائِمٍ \* يُودُ بِكَ فَضَدِ الْأُوالْشَنْيُكُ وَاضِيا وصُخْتَرِطُماض يُطبُعُكَ آمرًا \* ويَعْصِي إِذَا اسْنَذَازَّتِ الرِّكَاتِ ذَاهِما وَاسْمَرُ ذِي عُشَدُ بْنِي تَرْضَاهُوارِدًا \* وَبَدِّ ضَاكَ فِي الْمِارِ وَالْحَيْلُ سَامِياً كَةُ لَنْبُ مِا أَنْفَكَّتْ أَجْرِسُ عِمَادًا \* مِن الأَرْضَ أَدْجِاسَتُ الْيَهُ إِيمَارِيا غَزُوتَ بِهِ أَدُو رَالُلُوكَ فِبِاشْرِتْ \* سِنَا بِدُياهَا مَا تَهِمْ وَالْعَالَيْا وَأَنْتَ الَّذِي تَفُشِّي الاسَّةَ اولا \* ونكرهُ انْ اغْشَى الاسِّنة النبا

(rvr)

إِذِ اللَّهِ نُدُسَوِّتُ بَينَ سَيْفَى كَرِيْهَةٍ \* فَسَيْفُكَ فِي كَفٍّ تُزِيْلُ النَّسَاوِيا و من قُول سام لُورَآك لِنَسْلِهِ \* فِدَى ابْنَ آخِي نَسْلِي ونَغْسِي وماليا مَدَّى بَأَغَ الأُسْتَاذَ أَفْصَاهُ رَبُّهُ \* وَنَفْسٌ لَهُ لَمْ تَرْضَ الْاالتَّنَاهِيا 
 « مَنْهُ فَلَبًا ها الى المَجْدِ والعُلي \* وقَدْ خالَفَ النَّاسُ النَّفُوْسَ الدَّواميا اللَّهِ واللَّهِ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَاصْبَهُ مَوْقَ الْعَا لَمِيْنَ يَرُوْنَهُ \* وَإِنْ كَانَ يُدْ نِيْهِ الْتُكَرُّمُ نَائِبًا وروى الثعالبي في البتيمة لابي الطيب ثلاثة ابيات وقد هزم عمكرا لاخشيذ محمد بن طغيم بصفين وكان قداستولى على الديار الشامية يِاسَيْفَ دُوْلَةِ دَى الْجَلالِ وَمَنْ لَهُ \* خيرًا لْخَلائِق وا لاَ نامِ مَعِيّ اَ وَما نَرِي صِفْيِينَ حِيْنَ اتَيْتَهَا \* فا نَجابَ عنها العَسْكُرُا لغَرْبيّ فَكَا نَّهُ جَيْشُ ابْنِ هِنَّدٍ رُعْتَــهُ \* حَتْنِ كَأَنَّكَ بِــا عِنْ عَيْ و دخل ابوا لطيب على كافور بعد انشاده هـذه القصيدة اليائية فابتهم اليه الاسودونهض فلبس نعلافراي ابوالطيب شقوقابر جليه وقبحهما فقال أُرْبِكَ الرَّضِ الوَاخَفَةِ النَّنْفُسُ خَافِيا \* وما أَنَاعِي نَفْهِي ولاعنكَ واضِيا اَ مَيْنَا وَا خَلَا فَاوِ وَمُدَّا وَخُنْبَةً \* وَجُبْنًا اَشَخْصًا لُحْتَ لِيَاأُمْ مَخَازِيا

تَطُنَّ ابْتِساماتِي رَجِاءً وغَبْطَةً \* وما آنا الرُّضاحِكُ من رَّجانِيا وَتَعْجِهُ زِيْ رِجْلاكَ فِي النَّعْلِ النَّعْلِ النَّعْلِ النَّعْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ واللَّه وانَّكَ لا تَدْرِي ٱلْوَٰنُكَ ٱسْوَدٌ \* من البَّهْلِ ٱمْ قَدْصارَابْيَضَ صافِيا و يُعْجِبُني تَغْيِيْطُ كَعْبِكَ شِنَّةً \* ومَشْيُك في تَوْب من الزَّيْتِ عارِيا ولَولانُضُولُ النَّاسِ حِيْتُك مادِحًا \* بِماكُنتُ في سِرْي بِهِ لكَ هاجِيا فَا صَبَمْتَ مَسْرُورًا بِمِاأَنَا مُنْشِدٌ \* وإن كانَ بالإنْشا دِهَجُوكَ خالِيا فِا نَكُنتَ لا خَيْرًا اللَّهُ تَ ناتُّني \* اللَّه عَلَى اللَّه عِلَى اللَّه عِلا اللَّه عِلا اللَّه ومِثْلُكَ يُؤتي من بلادٍ بَعِيْدَة ، لِيُضْعِكَ رَبَّاتِ الْعِجال البَواكيا وقال يمدم اباشجاع عضدالدولة فناخسرو اَوْهِ بَدِيْلُ مِنْ قُوْاَتِيْ واها » لَمَنْ نَأْتُ والبَدِيْلُ ذِكْراها أُوهِ مَنْ لِا أَرِئ صَمّا سِنَها \* وأَصْلُ واهَّا وأَوَّه مَوَّاها شَامِيَّةً طَا لَمَا خَلُوتُ بِهِمَا \* تُبْصِمُ فِي نَاظِرِ كِي مُعَيَّاهَا فَلَيْتَهِا لا تَزَالُ آ ويَّةً \* ولَيْتَــه لا يَزَالُ ما واها كُلُّ جَرِيْرِتُرْجِي سَلا مَتُكُ \* الَّا فُوُا دَّادَ هَتْكُ عَيْنا ها تَبُلُّ خَدًّ يَّى كُلُّمَا ا بْتَسَمَتُ \* من مَطَر بَرْ قُــهُ ثَنَا يا هـــا

مَانَغَضَّتُ فِي يَدِيْ هَدَائِرُها \* جَعَلْتُهُ فِي الْمَدَامِ ٱ فُوا هَا في بَلِّدٍ نُضَّرَبُ الصِّجالُ به \* على حسان و لَيْس أَشْباها لَّقِينَنا وِالْعُمُولُ سَا بُرَةً \* وَهُنَّ دُرُّ فَذُ بُنَ اَمُواهِا كُلُّ مَهَا قٍ كَا نَّ مُفَلَّتَهِا \* تَقُــولُ ايًّا كُمُ وايًّا هَا فيهُنَّ مَنْ تَقْطُرُ السِّيُوفُ دَمًّا \* إذا لما نُ الْحُبِّ مَمًّا ها أُحبُّ حِمْصًا اللهُ خُناصِرَة \* وكُلُّ نَفْسِ نُعِبُ مَعْياها حَيْثُ أَلَنَقِي خَدَّهَ او تُقَامُ لُبُّنا نَ و تُغْرِي عَلَى حُمَيًّا هَا وَصِفْتُ مَا مَا مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا الصَّمْ مَا مَا مَا المَّا المَّا المَّا الم إِنَّ أَعْشَبَتْ رَوْضَةً رَعَيناها \* أَو ذُكْرَتْ حَلَّةً غَزَوْنا ها اَ وَعَرَضَتَ عَانَةُ مُقَرَّعَ لَهُ \* صِدْنَابِا خُرى الجِيادِ أُولا ها أَ وْعَبَرَتْ هَجْمَةً بِنا تُوكَتْ \* تَكُوسُ بَينَ الشُّرُوبِ عَقُّراها وِ النَّمَ بُلُ مَعْرُودَ تُوطارَدَةً \* تَجَرَّ طُولَ الْقَناوِقُصُرا هَا يُعْجُبِهِا نَتْلُهِ الصُّمَا ةَ وَلا \* يُنْظِرُهَا الَّذَّ هُرُبَعْدَ فَتَلا هَا وقَدْ رَا يُنْ اللُّوكَ قَاطِبَةً \* وسُرتُ مَتَّى رَايَنْ مَوْلاها وَمَنْ مَنَا يَا هُمُ بِواحَتِهِ \* يَأْ مُرُهَا فَيَهِــمِ وَيَنْهَاهَا آبِاشُجاع بِفَارِسٍ عَضُدَ الدُّو ۗ لَهَ فَنَّا خُسْرَو ِشَهَنْسَا هَا

اَ سَا سِيًّا لَمْ نَزْدُهُ مَعْرِ فَقَ \* وَا نَّمَسَالَذَ نَذَ شَكُوْ نَا هَا نَقُدُودُ مُسْتَحْسَنُ الكلام لنا \* حَكما نَقُو دُالسَّمابُ مُظَّماها هُوالنَّهْنِسُ الَّذِي مُواهِبُهُ \* أَنْفُسُ أَمُوالِهِ وأَسْنَا ها لَوْنَطَنَت خَيْلُهُ لِنَا تِلْسِهِ \* لَمْ يُرْضِهِا أَنْ تَرَاءُ يَرْضاها لا تَجِدُ الْخَمْدُ فِي مَكَارِمِهِ \* إذا أَنْتَنِي خَلَّةَ تَسلا فساها تُصاحِبُ الرَّاحُ أَرْ يُحِيِّنَـة \* فَتَسْتُطُ الرَّاحُ دُوْنَ أَدْ ناهـا تَسُرُّطُ رَباتُهُ كُواثِنَدهُ \* ثُمَّ تُسرِيلُ السَّرُورَعُفْباها بِكُلُّ مَوْهُو بَسِةٍ مُوَلُّولَةٍ \* قاطِعَة زِيْرَها ومَثْناها تَعُومُ عَسَوْمَ النَّذَا ذِفِي زَبِّدٍ \* مِن جُودٍ كُنِّ الأَمِيْرِيَغْشاها تُشْرِقُ تِنْجًا نُهُ بِغُلَّرِ تِهِ \* إِشْرَاقَ ٱلْغَاظِهِ بِمَعْنَا هـ دَانَ لَهُ شَـرْقُهَا وَمَغْرِبُهَا \* وَنَغْسُــهُ تَسْتَزَلُّ دُ نَيــا هَا تَجَمَّعَتُ في فُو ادِهِ هِمَـمَّ \* مِلْءُ فُو ادِ الزَّ ما نِ إحداها فِا نَ اللَّهِ عَظَّهَا بَأَزْمِنَةِ \* أَوْسَعَمِن ذَا الَّزَمَانِ أَبْد ا هَا وصارَتِ الغَيْلُقَانِ واحِدَةً \* تَعْتُـرُا حْيا وُهـا بِمَوْ تا ها ودارَتِ النَّيْسُ واتُ فِي نَلْكِ \* نَسُبُدُ آ قَمَا رُو لا بها ما الغارسُ المُتَّفَى السِّلاحُ به أَلْمُننى عليه الوَهَى وخَبِّلاها

لَوْ أَنْكُرُتُ مِن حَياثِها يَدُهُ \* في الْكَرْبِ آثا رَها عَرَفْنا ها ارَكَيْفَ تُشْفَى الِّنَّهِ إِنَّا دَتُهَا \* وَنَا فُعُ الْمُوتِ بَعْضُ مِيْمًا هَا الواسِعُ الْعُذُرانَ يَتْيَهُ عَلَى اللَّهُ نْيِهَا وا بْنَائِهِا ومَأْتَاها لَوْ كَا فَرُ العَالِمُونَ نِعْمَتَ لَهُ \* لَمَا عَدَ تُ نَفْسُهُ سَجا ياها كَا أَشْمِّسِ لا تَبْتَغِنَّى بِمَاصَنَعَتْ \* مَنْفَعَـةً عِنْدَهُم ولا جا ها وَلَ السَّلاطِينَ مَنْ تَوَلَّا هَا \* وَأَلْجَأُ اللَّهِ تَكُنْ حُدَّيًّا هَا ولا تَغُسَّرُ نَّكَ الِامسارَةُ في \* غَيْسِرِ آمِيْسِرِ وإِنْ بِهاباها فِا نَّمَا اللَّكُ رَبُّ مَمْلُكَةِ \* قَدُّ نَغَهُ الْخَا فِقَيْنِ رَيَّا هَا مُبْتَسِمُ والوجُوهُ عابِسَمةً \* مِلْمُ العِد مِي عندَ لا كَهَيْجًا ها الناس كالعابدين آلِهَةً \* وعبده كالمُوحِد الله ها تَهُم ديوان أبي الطبيب احمد بن الحسين بن الحسن بن ءَبْدا نصَّمَدِ الْجُعْفِي الْكِنْدِي الْكُوفِي الْمُووفِ بِالْمُتَنِّبِي الشاعِر البليغ المشهُورِ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وإنَّمَا فِيلَ لَهُ الْمُنَبِّي لِإَنَّهُ الْهُ مَي النُبُوَّةُ فِي بادِ يَهِ السَّماوَةِ و تَبِعَهُ خَلْقٌ كثبرٌ من بنَي كُلْبِ وغَيْرِهم فخرَجَ البه أَبُولُولُونا تِبُ الإِخْشِيذِينَّةِ فَا سَرْهُ وتفرَّقَ جمعُه وِهَبَسَهُ طَوِيلًا ثُمُّ اسَتِنا بَهُ وَاطْلَغَهُ وَنَهِلَ إِنَّهُ قَالَ انَّا ارَّلُ مَنْ تَنَّبَأَ

بِالشُّعْرِذَكَرَا لَوُ رِّخُونِ انَّهُ وُلِدَ بِالكُونَةِ مِنْهَ ثَلْثُ وَتُلْمَارُهُ فِي ا مَحَلَّذِ تُسَمِّي كُنْدَةَ فنسب اليها وليسَ هُوَمن كنْدَةَ القبيلةِ المشهورة بل هوجُعْفِيُّ الفِّبِيَالَةِ بضَّمِّ الجِيمِ وسَكونِ الْعَيْنِ الْمُهُمَّكَ فِي وَ بعدَهُما فاءٌّ قالَ الامامُ العَلَّامةُ قاضي القُضاة [بنَّ خلَّكان في وَنَّهَا تِ الْأُمِّيانِ وامتَّنِّي العُلْمَاءُ بديوانِهُ نَشرَهُوهُ وقالَ لِي احد المُسَايِمِ الَّذِينَ احَذَتْ عَنَّهُمْ وَتَغَتُّ لَدُ عِنَ اربِمِينَ شَرْحًا مابينَ مُطوَّلاتِ وصَّعْنَصوا بِ ولم بُقْعَلْ هٰذا بديوان غَيره ولاشكَّ أَنْهُ كَانَ ۚ رُجُلا مُسْعُودُ اورُزقَ فِي شِعْرِهِ السَّعَادَ أَلنَّا شَّهُ أَنْتَهِي وكانَ من المُحُيْرِينَ من نَعْلَ اللَّغْدَةِ وَالْمَطَّلَعِينَ عَلَى خَرِيبُهَا ووَحْشِيها لا يُسْأَلُ عَن شَيِّ إِلَّا وَاسْتَشْهَدَ نَيْبٌ بِكَلامِ الْعَرْبِ من النَظْم والنَّنْور حتْن قبلَ إنَّ الشينَم ابَا عَلَى الفارسيِّ قالَ لَهُ يومًاكُمْ لَنا من الجُموع على وَزْن معلى فنا لَ المُنتَبِّي في السال حِمْهِ لِي وظِرْنِي قَالَ الشِّينَرُ البُّوعِيِّ اطا لَعَتُ كُنْبَ اللُّغَةِ ثَلْثَ لَيَالِ عَلَى أَنْ أَجِدَ لِهُذَيِّنِ الْجَمْعَيْنِي ثَا لَنَا فَلَمْ أَجِدُ وَحَسَّبُكَ مَنْ فِي حَقِّه هٰذِهِ المَهٰ للهُ كَذَا فِي مَعَا هِدِ التَّنْصِيْصِ \* وَكَانَ مَقْنَلُه بشاطى دِ جُلَّة فِي موضع بُعْرَفْ بِالصَّانِيمِ يومَ الاَ رَبِعا وِفِي شهر

رُمُضِانِ سَنَّةُ اربَعِ وَحَمْدِينَ وَ ثَلْتُمَا لَهُ وَتَقُرَّزَانَ الَّذِي قَنَلَهُ و فَدَلَ ابْنَهُ مُحَسِّدًا وغُلامَهُ مُفْلِحًا فارِّكُ بِنُ أَبِي الْجَهْلِ الاَسْدِيِّ ورَنَّا وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُطَّفَّرُ مِنَ عَلَّى الطَّبَسِيُّ بقولِهِ

لأرَمَى اللهُ صَرْفَ هٰذَا الزَّمَانِ \* إِذْ دَهَانَا فِي مِثْلِ ذَاكَ اللِّسَانِ ما رَأْ ي النَّاسُ ثَانِيَ الْمُتَنَّبِي \* أَي ثَانٍ يُرى لِمِكْرِ الزَّمَانِ كان من نَفْسِه الصِيرَة فِي جَيْتُ شِ و فِي كِبْرِياءِ ذِي مُلْطَانِ هُو فِي شِعْدِ " نَبِنَّي وَلَكِنْ \* ظَهَرَتْ مُعْجِز ا تَهُ فِي الْمَانِي

#### الحمد للهجل شانه

مُّذَا لِبِدِ يَمِّيُّهُ الْفَائِقَةِ الرَّائِقَةِ للشَّيْخِ الْفَاصَلِ الآديبِ الْكَامِلُ نَفِي الدِّينِ ابي بكر بن على بن عبد الله بن حَجَّة الحنفيّ

### الحَموي رحمه اللهُ تعالى

لِي فِي البِتِدامَدُ حِكُمْ يِاعُرْبَ ذِي سَلَمِ \* بَرِا مَدَّ تَسْتَهِلَّ الدَّمْعَ في الْعَلَم ا لَّلهُ سُرْبِي فَسِرْ بِيَ طَّلَّفُوا وَ طَنِي \* و رَكَّبُوا في ضُلومي مُطَّلَقَ السَّقَمِ ؞ رُمْتُ تَلْفِيْقَ صَبْرِي كَيْ أَرِي قَدَمِي \* يَسْعِي مَعِي فَسَعِي لِكِنْ ارَاقَ دَمِي وِزَيْلِ الهَمُّ هَمْلَ الدُّ مُعِلِي فَجَرِئ \* كَلاحِقِ الْغَيْثِ حِيثُ الأَرْضِ فِيضَرَمْ

ياسَعْدُ مَا تُمَّ لِي سَعْدُ يُطُرِّ فُنِي \* بِقُرْ بِهِمْ وِقَايِدِلُ الْعَظِّ لَمْ بُلُم هَلْمُنْ يَفْيِ وِيَعْيِ النَّ صَحَّفُوا مَذَلِي \* وَحَرَّ فُوا وَ أَتَوْا بِالكُلْمِ فِي الكَلِمِ قدفاني دَمْعي وفاظ القلبُ إِنْ سَمِعا \* لَفَظَى عَذْل مَلا الأسْماعَ بِاللَّالم ابُوْمِعَاذِاَخُواْخَنْسَامِ كُنْتُ أَهُمْ \* يَامَعْنُويْ نَهْدُونِي بَجُوْ رِهِم واستَطَرَدُواَ دُيلَ مَبْرِي مُنْهُم مَكَبَتْ ﴿ وَ تَصْسَرَتْ كُلِّيا لِبِنَا بِوَصَالِهِم وَكَانَ هَرْسُ التَّمَنِّي بِالْعَلَانَدُوي \* با لا ستَّعَا را من نيرا نِ هَجْرُ هِم واستَخْدَمُ والعَيْنَ مني أمي جارِينَهُ \* وكم سَمَعْت بها ايام عُسْسرهم والبيسُ هازلَ يبالجِ رِيحِسْ رأى \* دَ معى وقال تبرداً ندْتَ بالديم قابَلْنَهُم بِالرِّضِي والسَّامِ مُنْشَرِحًا ٥ وَنُوا فِضا بِأَ فِيا حُزُّ نِي لِغَيْظَهِم وما أَرُوْ نِي الْتِفا تَامِند نَفْرَ تِهِمْ \* وانتَ يا تلي ادْري بالنفاتهم تَغَزُّلِي وافتناني في شَما للهم \* إضهي إلا لاصطباري بعد بعد م قَالُوا نَرِي لَكَ أَحْمًا بَعْدُ فُرِّ تِمَنا \* فَتَلَتُ مُسْتَدُوهُ الْكِنْ عَلَى وَضْم فالطَّيُّ والنَّشْرُو التَّغْييرُ مَعْ صَرِ \* للظُّهُ والعَظْمِ والاَحْوالوالهِمْم بُوَّحُسُةً بِهُ لُواْنُسِي وَتَدَخَّقُضُوا \* فَدْرَى وَزَادُوا مُأَيِّا فِي طِبا قَهِم نَزْهُتُ لَغُطِي مَنْ فَعُصِ وَفَلْتُ هُمُ \* عُرْبُ وفي حَيْهِمْ الغُرْبَة الذِمَم تَغَيَّرُ والي سَماعَ العَذْلِ وَأَنتَزَعُوا \* فَلْبِي وزادُوا نُصُولِي مِتَّ من سَقَمي

وزادًا بُهَامُ مَذَا بِي هَاذِلِي ورُجِي \* لَيْلِي نِهَلُّ مِن بَهِيْمٍ يَشْتَفِي ٱلِّي وَكُمَّ مَنْلُتُ إِذًا رَخُوا شُعُورَهُم \* وقلتُ باللَّهِ خَلَ الرَّفْصَ فِي الظَّلَم هَامَ الْعُذُولِ بِهِمْ وَجَدَّافِتَلْتُ لَهُ \* تَهَكَّمًا انْتَ نُ وَعِزْ وَنُ وَشَهَم قَالَ اصطَّبَرْ فُلْتُ عَسِّرِي ما يُراجِعُني \* فَالَ احْتَمِلَّ قَلْتُ مَنْ يَقَوْلُ الْمُدِّمِم تَوْشِيدُهُمْ بِمَلازُلْكَ الشُّعُورِإِذَا \* لَقُوهُ طَبًّا يُعَدِّ فَنَا بِنَشْرِ هِمِ شَانَهُمْ تُوا فَى أَنُّوا لِي فَإِنَّ آهِمِ \* أَهِمْ اللَّاكُلِّ وا دِ فِي صِفا تهم أُغا يُرالنَّاسَ في حُبِّ الرَّقيْبِ فَهُذْ \* أَرَا هُ أَبْسُطُ آ مَا لِي بِقُرْبِهِمِ واللُّهِ ما طالَ تَذْبِيْلُ اللَّقَامِ بِهِمْ \* يا عانِ لِي وكَفِي باللَّهِ في الفَّسَم حَمْنُ أَلِي الْحَزَنِ افْرَحِ أَمَنَع الْعِط الله \* فَوْفْ أَجِدُوسٌ رَفِّقُ شُدَّحُبُّ لُم يا ما ذلى انتَ مَعْبُوبُ لدَيَّ فلا \* تُوارِبِ العَثْلُ مِني واستَفِد حِكَمى جَمْع الكلام اذ الم تُغين حِكْمَتُهُ \* وُجُودُهُ عِنْداَ هُلِ الذَّوْق كالعَدَم انْي أَنَا تِضُهُمْ إِنَّ أَزْمَعُوا وَنَاَوًّا \* و جَرْنَمَلُ تَبِيْرًا اِ ثُرَعِيْسهِــم الَمْ أُصَرِّحْ بِتَصْدِيْرِ الْمَدِيْرِ لَهُمْ \* الْمُ أُهَدِّدْ ٱلْمُ أَصْبِرُوكِم ٱلْمَ قَوْلِي لَنْمُوجَبُ إِنْ قَالَ أَشْغَقُهُم \* تَسَلَّ فَلْتُ بِنَا رِي يَوْمَ فَقْدِهِم وكم بَمْعَرَضِ مُدح أَنْدُ هَجُوتُهُم \* وقلتُ سُدتُمْ بِحَمْلِ الضّيمِ والتُّهُم عِفْتُ الْقُدُو دَوْلُمُ اسْتَثْنِ بِعُدُهُمُ \* الْأَمْعَا طِفَ أَغْصَانِ بِذِي مَلَّم

طابّ اللَّفَالَذَّنُشُر يُعُ السُّعُورِلَنَا \* عَلَى النَّفَا فَنعِمْنَا فِي ظِلا لَهِمَمَ بكُلُّ بَدْ رِبِلَيْلِ الشَّعْرِيِّعْسُدُه \* بدرًا لسَماء عَلَى النَّتْمِيْم فِ الظُّلَم وَافْتَرُّهُ جَبَّانِ جِاهَلْنَا بَعَلَ إِنَّهُ \* ثُلُنَا آبُرُقٌ بَهُ الم تَغْرُهُ بُنَّسِم لَّا اكنَفي خَدَّ: القانبي بِحُمْرَتِه \* قالَ العَوا ذَلُ بُغْضًا إِنَّهُ لَدَمي ذكرتُ نَظْمَ اللَّاكَلِي والْعَبابِ لَهُ \* رامي النَظِير بِثَغَرُ مِنْهُ مُنْتَظِم وقلت رِدْ فُكَ مَوْجُ كُنَّى أُ مَثِلَهُ \* بِاللَّهِ جِ قَالَ قَدَاسْتُسْمَنْتَ ذَارَرَمَ واسوَّدُ النَّالِ فَي نَعْمَانِ وَجُنَّتِهِ \* لِي سُنْدُرُّ مِنْهُ بِالنَّوْجِيِّهِ للعَدَم بِاَنْفُسُذُومِي عِنابِي قَدَدَنِي آجَلِي \* مِنْبِي وَلَمْ تَنْظُمِي آمَا لَ وَصُابِهِم بُرِثُتُ مِنَ أَدَبِي وَالغُرَّمِن شِيَمِي \* إِنْ لَمَ الْبُرْبَنَا بِي عَنْهُمُ فَسَمِي ومَنْ فَدانِسْمُه النَّشْبِيْبَ فِي فَزلِ \* حُسْنَ التَّخلُّصِ بِالْمُقتارِمِن شِيَمِي مُحمَّدِينِ الذَّبِيْكِينِ الْأَمِينِ أَبُوالسَبْتُولِ خَيْرٌ نَبِي فِي الطِّر الِدِ مِم عِينُ الْكُمَالِ كَمَالُ العَيْنِ رُوْيَتُهُ \* يَامُكُسَ طَرْفِ مِنِ الْكَعَارِ مَنْهُ مَمِي أَبْعَى البَدِيعُ لَهُ الوَصْفَ البَدِيعَ وَفِي " نظم البَدِيع حَلا تَرْدِيدُ ه بِفَهِي كُرُّرْتُ مَدْحي مَلافي الزَّائد الكَرم ابْتُ للهِ الزَّائِد الكَرَم بن الزَائِد الكرَم وَمَذْ هَبِي فِي كُلَّا مِي أَنَّ بِعَثَتَهُ \* لُولَمْ تُكُنُّ مَا تُمَّيْزِنَا عَكَا لأُمَّم نعِلْمُسهُ وَا نِرُّ وَا لَزُّهْدُ نَا سَبَهُ ۞ وَحِلْمُهُ ظَاهِرٌ عِن كُلُّ مُجْتَرِم

ووشَّمَ الْعَدُّلُ مِنْهُ الْأَرْضَ فَالَّشَعَتْ " بِعُلَّةِ الا مُعْبَدَيْنَ العَهْدِ والدُّمَّم آدِ ابْهُ تُعِمَّتُ لا نَقْصَ يَدْ خُلُها \* وَالْوَجْهُ تَكَمِياتُهُ فِي عَا يَقِ العَظْمِ عَالُو أَهُ وَالْبَدْرُ وَالنَّهُ وِنْقُ يَظْهَرُلِي \* فِي ذَاكَ نَقَصُّ وهذَا كَاصِلَ الشِّيمَ وانشَقَّ من أدَّبِ لَهُ بلاكِدْبِ \* شَطَّرَيْنِ في قِسَم تَشْطِيرُ مُلْتَزْم والْمِدْرُ فِي التِّيمُ الْعُرْجُونِ صَارَلَهُ \* نَذُلْ آلِهُمْ يَتْرُكُو ا تَشْبِيَّهُ بَدُ رهم ورَدُّ شمسَ الضُّحَى الْمَعْوِمِ خَاضِعَةٌ \* وما ليُو شَعَ تَلَمِيرُ برَ كُبهِم شَيا إِن قدا شبها شَيئين فيه أنا \* تَبَسَّم وعَطاً كالبَّر ق في الدّيم لَهُ إِنْسَجَامُ دُمُومِي فِي مَدَائِحِه \* بِاللَّهِ شَنَّفَ بِهَا بِا طَيِّبَ الَّنْغَم وانْ ذَكُرْتُ زَمانًاضاعَ من عُمْرِيْ \*في فَيْرِ نَحْصِيلِ مَدْح صِحْتُ يانَدَميْ نَوادِرُالَادْمِ فِي آوْصا فِهُ نَشَقَتْ \* مِنْهَا الصَّبافَأَتَتْنا وَهْبَي فِي شَمَّم بِالْغُولُولُ كُمْ جَلا بِالَّنُورِلَيْلُ وَغَّى \* والسُّمْبُعَد رَمِدَتْ من عَتَيرالدَّهُم لوشاء ا مراقَ مَنْ نا وا مُ مَدَّلَهُ \* في البّر بَحْراً بموج فيد مُلْتَظِم بلا خُلُو الى السُّ عِ الطِباقِ سَرى \* وعا دَ واللَّيْلَ لم الْحَفْل بصُبْحِهم مَهُلُ شَدِيدً لَهُ بِالمُعْنَيِّنِ فدا \* تَا لَّفُّ فِي العَطَاوِ الدِّينِ للعِظم لا يَنْنَفِي الْعَيْرُمِنِ الْجَابِهِ أَبِداً \* ولا يَشِينُ الْعَطا بِالْمَنَّ والسَّامَ للجُودِ فِي السَيْرِإِيْعَالَ الَيْهُ وَكُمْ \* حَبَّا الْأَنَّا مَبُودٌ في رَمُّنْصَرِم

تَهْدُ يْتُ تَأْ دِيبِهِ قد زَادَهُ مِظْمًا \* في مُهْدِه وَ هُوَطِفْلُ غَيِسُومُنْفَظم بَصْرُودُوآرَب بَدَّ وَدُورَحَب ﴿ لَمِيسَّنْ لَى بانعِكامِ ثَابِتُ الْقَدَم اَ وْصافَهُ الغُرَّقِدَحَلَّتُ بِتَوْرِيَةٍ \* جِبِدِي وَعَقْدِ لِسانِي بِعَدْنَاوِنِمِي مَن اعْتَدى فِبعُدُوان يَشْاطُه \* لِحَكَمَة هُوَ فَيِهِا خَيْرُ مُنتَعَم جَمْعُ الأَعادِي بِتَقْسِيم يُفَرِّقُهُ \* فالحَي للأَسْ والامواتُ للضَّرَمُ سَنا مُكالبَر قِ إِن اَبدُواظلام وغَى « والعَزْمُ كالبرق فِي تَغْرِيق جَمْعهم ومن إشارته في النمرب كمْ فَهمَا لأَ نصار مُعنى بدفا زُوا بنصرهم تَولِيدُ نُصْرَتِهِمْ يَبْدُوبِطلَعَتبِ \* ماالسَّبْعُنْالدُّهُ بُماتُوايْدُرمَلْهِم قالُواطوريلُ نجادِ السَّيْفِ قلتُ وكم " لنار و السُّن تُكني من الكرم آدابة ومَطاياة ورَأْتُكُ \* سَجِيَّة ضِمْنَ جَمع فيه مُلْتنم ا يجابُهُ بِا لَعَطا يا لَيْسَ يَسْلِبُهُ \* ويَسْلَبُ الْمَنْ مِنْهُ سَلْبَ مُحْتَسَم هَدادُتَةُ سِيْمُدُ حَالِي بِهِ صَلْحَتُ \* حَيَّاو مَيْنَا ومَبْعُونَا مَعَ الأَمْم أَوْجِزُ وَسَل أُوِّلَ الابْياتِ عَن مِدَى \* نيه وسَلْ مَتَّدَّه يا قاصدَ الحَرم بالحِبْرِسا وَ فلانِدُ يُشارِكُهُ \* حِبْرُ الكِتابِ الْمِبْرِ الواضع اللَّقَمِ نَصْرِيُّعُ ابْوابِ عَدْنِ بَوْمَ بَعْثِهِم \* وَلَقَاهُ بِا اغْتُرْ قَبِلَ النَّاسِ كُلَّهِم فَلَا عُتَرَاضَ عَلَيْنَافِي مَعَبَّتَهِ \* فَهُوالشَّفِيعُ رِمَنْ يُوْجُوهُ يَعْتَصُم

ومالَمامن رُجُوع مَن حِماً الله \* لَنارُجُوعٌ من الأوطان والحَشَم نْرَ تِنْ بُ الْحَيُوانَا ثُ السَّلَا مَ لَهُ \*والنَّبْتُ حتَّى الْجَمَادُ الصَّخْرُفِي الْأَكْم ضَعَمُدالهُ مَدُ المُعمُودُ مَبْعَثُهُ \* كُلُّ من الْحَمْدِ تَبْيِينُ الشِّيقَاقِيمِ ورَصْغُه لا بنهِ قدجاءَ تَسْمِيَــةٌ \* فِانَّــهُ حَسَنَّ حَسْبَ اِتَّفاقهم أبدا مُ لَمْلاتِهِ إِبْداعُ خالقِهِ \* في زُخُرُفِ السُّعَرا وَفاسْجَعْ بِهاروهِم فَالْخَيْرُ مَا نَلُهُ وَالْعَفُوجِا وَ رَهُ \* وَالْعَدْلُجَانَسَهُ فِي الْحُكْمِ وَالْحِكُم ٱلْحِقْ بِعَصْرِجَمِيْعِ الْأَنْبِياءِبِهِ \* فَالْجُزْءُ يَلْحُقُ بِالْكِاثِي لَلْعِطَم وَشِمْ وَمِيْضَ بُرِوُقِ مِن فَرَائِدة \* وَأَنْظِمْ حَنالَيْكَ عِقْدًا غَيْرَمُنفَصِم يْسَ زِادَتْ عَلَى لَهُمَانَ حِكُمَتُهَ \* وَبِانَ تَسُشِيمِهُ فِي نُونَ وِ الْعَلَمِ به العَصاَانُمَرِتَ عِزًّا لِصاحِبِها \* مُوسى وَكُمْ قَدْمَحَتْ عُنُوانَ سِحْرِهم كَذِا الْحَلِيلُ بِتُسهِيمِ الدُّعَاءِ بِهِ \* أَصَابَهُمْ وَنَجَا مِنْ حَرِّنَا رِهِم شَمِلَى بِتَطْرِيْزِهَدْ حِي فِيهُ مُنْ تَظِمُ \* يَا طِيْبُ مُنْتَظِّمٍ فِيلِهِ ومُنْتَظِّم وآلِهِ الْبُعُرِ ٱلَّ إِنْ تَقِسْ بِنَدى \* كَفُونِهِمْ فَأَفْهَمُوا تَبْكِيُّتَ مَدُّحِهِم وفي الوغي رادُفُوالسُّرَ القَناسَكَنَّا \* من العدي في مَحِلَّ النَّطْقِ بالكَّلِم وَٱوْدَهُ وِاللَّهُ رِنِهِ اجْسامَهُمْ فَشَكَت \* شَكُوى الْجَرِيمِ ٱلْيِ الْعَقْبِانِ وَالرَّخَمِ والَبَعْضُ ماتُوامِنِ النَّوْهِيْمِ واطَّرَحُوا \* و السَّمْرُ قد نَبَّلَتْهُمْ عَنْدَ مَوْ تِهِم

وْكُلُّمَا ٱلْغَسِرُووُ وَلَّكُمْ لَيسٌ \* مُذَطَّالَ نَعْتِيدُهُ أَزْرِي بِغَهْمِهِم وَقَدُّ هِ بِا خِتْرًا عِ سَالِمِ أَ الْفُ \* آبُنَّهُ وَبَتَّرُ وَيُسِدِمُ إِنَّ إِسْ كُلِّ كُمِي وَصَعْبُهُ بِالْرِجُوا البِّبْضِ يَوْمَ وَغْي \* كَمْ نَشَّرُ واسِي بْدُورِ فِي دُجَي الظَّلَم زكراً ويُطْرِيهُمُ وَالسَيْمَانِ وَلُمِن " أَجْسَامِهِمُ لَم نَشِرْن حُسْنَ اتَّباعِهِم كَانُّمَا الْهَامُ آحُدا قُ مُسَهَّدَةٌ \* وَنَوْمُهَا وَارَدَ تُمُّ فِي سُيُـسُونِهِم هٰذَا و تَزْدَ ادَايْضَا حَالَمَ فَا فَنُهُمْ ﴿ فَي كُلُّ مُعَتَّرَكِ مِن بَطْشَ رَبُّهِم ما العُودِانُ فالمَ نشرًا اوشَداطُرُ با \* يوما با طَيْبَ من تَعْرِبْع وصفهم مَنَّى ذِ أَيْنَاسِقُهُمْ مَنْ زَايُطَالِغُهُمْ \* مَنْ ذِ أَيُسَا إِغُهُمْ فِي حَلْمَةِ الْكُرَمِ تَعْدِيْدُ نَصَّلَهِم يُبَدِي لِما معه ٥ مِلْمًا و ذَوْ قَا و شُو قا عِنْدَ ذَكْرِهم نَعَمْ وَوَدُهُ لَا بَهِ إِيلُ النَّسِيمِ لَنَا \* لِأَ نَدَهُ مَرَّ فِي آنَا رِ ثُرُ الهسم تَعَلَّفَ الجَبُّركُمُ ٱبْدَوْالْمَدْنِيهِمْ \* والجَبْرُمازالَ فِي اَبُوْلِبِ صَفْعَهِم بَعْمُونَ مُسْتَتَّبِعِينَ العِنْوَإِن عُهَرُوا ﴿ وَيَعْفَظُونَ وَفَاهُمْ حِفْظُ وِ يَنْسِهِم طاعانُهُم تَهُهُوالِعِصْيان تَدُرهُمُ \* لهُ الْعَلْوَ نَجَا نِسْسَهُ بِمَدْ حِهِم نى مَعُرِفِ النَّدْيُمِ إِنَّ رُمْتَ المَدِيمَ وَمُلْ \* لاغَيْبَ بِيهِمْ سِوى الْحُوامِ وَعُدِ هم هُمْ مُعْشَرُّ بَسَطُواجُودَ اسْقَاءُ صَبَّا » واخضَرُ العَيْشِ مِي اكْنَافِ أَرْفِ بِم أَوْرَالْقَبَائِلُ أَوْالنُّورَيْنِ ثَالَتُهُمْ ﴿ وَلَلْمُعَمِدًا لَى اتِّمَا عُمْ مَا مُلَّهُمُ

جَمَعْتُ مَوْ تَاغَانِيهِمْ ومُختلِفًا ٥ مَدْحُاونَصْرَتُ مِناوصانِ شَينهم تَعُوِّبُضُ مُدْحَ الي بَكُرِيقَدْ مُني \* في سَبْقِ حِلْيِهِمْ مَعْ مَوْ صِلْبَهِم نَعْمَ تُرصُّعُ شِعْرِي وَاعْمَلَتْ هِمْمِي \* وكم ترَقَّعَ نَدّْرِي وانجَالَتْ هُمْمِي سَجِعِي ومُنتَظمي أَداطَهُ وإحكمي الصِرْتُ كَالْعَلَمِ في العَرْبِ والعَجَم تُسْمِيْطُ جَوْهُرِهِ يُلَّغِي بِأَبِسُرِ ء ﴿ وَرَشُفَ كُونَوْ يُرْوِي لِكُلِّ طَهِي لِأَنْ مَدْ حَرَسُولِ اللَّهِ مُلْنَزَمِي \* فيه وِمَدْحُسِواهُ لبسَصِ لَزَمي ا ذَا تَزَاوَجَ ذَنْهِي وَانْفَرَدْتُ لَهُ \* بِالْدُحِ نُزْتُ وَنَجَّا نِي مِنِ النِّفَمِ وَرَّيْتُ مَيَكُلُمِي جَزِّيْتُ مَن قِسَمِي \* ٱبْدَيْتُ من حِكْمِي جَلْيْتُ كَلَّ عَمِي لِيَ الْعَانِي جُنُو دُّنِي البَّدِيْعِ وقَدُّ \* جَرَّ دنُّ منها لَدُجِي فيهُ كُلُّ كَمِي فهوالمَجازُ الى الجَنَات اِنْ عُمِرَتٌ \* بُيُوتُهُ بِقَبُولِ مَا بِغِ النِعَ مِ تَأَلُّفَ اللَّفْظُ والْمَعْنِي بِمِدْ حَتِه \* والجِسْمُ مِنْدِي بِغَيْرِ الرُّوحِ أَمْ يَقُم وِاللَّفَظُ وَالوَّزْنُ فِي أَوْصا فَهُ أَنَّتَلَفًا \* فَمَا يَكُونُ مَدِ يُحْمِي غَيْرَ مُنْسَجِمٍ والوَّزن صَرَّ مَعَ المَعْنِي تَا لَّعُهُ \* في مَدْجِه فا تي با الدُّرْفي الكلم وِاللَّفْظُ بِاللَّفْطِ فِي النَّالْسِيسِ مُؤْلَفً \* فِي كُلُّ بَيْتِ بُسكًا نِ البَّدِيعِ سُمِي قَمْكِينَ مُقْمِي بَدام مِيْفَةُ عَمَلَت ولكن مَدا نِحَهُ قدا بَرا تُ سُقَمِي وقَدامَانَ وزال الخوف منهدفا ، نصوالعدد والماحقر ولم أحقر ولم أصم

والمفتراسود عيشي مِينَ دَبَعَه ، بياس مَعْي مِنْ زرق العدائمي وقلتُ يِالَيْتَ قُوْمِي يَعْلَمُونَ إِمَا \* قدنِلْتُ كَيْ يَنْحَظُونِي بِا قِتْبَاسِهِم بِأَرِبِ سَهُلِ طِرَيْقِي فِي زِيا رَتِهِ \* مِن نَبْلِ أَنْ تَعْتَرِيْنِي شِدَّةُ الْهَرَمِ حَتِّي يَبْتُ بُدِيْمِي مُعاسِنِه \* حُسنُ البِّيانِ وأشدُونِ عجازهم فدُمْزَادِ مِا جُهَمُونِي والدُّمُوعَ أَهَا \* عَلَى بَهَا رِخُدُ و دِي صِبْغَةُ الْعَنَّمِ فَانَ أَقِفْ مُنْدُوهُ لِللَّهُ وَدِيتُهُ عَلَى الْمَاتُونُ بَعْدُهَا مِن كُيْدٍ مُخْتَصِمِ وفي بَواعَةِ مَا أَرْجُوهُ مِن طَلَبِ \* إن لم أُصَرَّحٌ نَلم أَحَامَرُ الْحَالَمُ الْكُلِّم قدصَ مِعْدُ بَيانِي فِي مَنا نَبِهِ \* وإنَّ مِنْهُ لَسِعْرًا غَيْرُ سِعْر هم تَمَّتُ مُسَاواً أُنُواع البَديْع به ، لكِن نَسز بَدُعك ما في بَديْعهم مُسْ أَبِثُد اليهِ بِهِ أَرْجُوالسَّفَلُص مِنْ أَنارِ الْجَدِيم وهذا حُسنَ مَغْتَنَّمي

الانواع البديعة التي اشتملت عليه القصيدة الغراء على الترتيب \*
براعة الاحتهال الجناس المطلق و المركب \* الجناس الملفق \*
الجناس الذيل واللاحق \* الجناس النام والمطرف \* الجناس المصحف و المحرف \* الجناس المعنوي \*
و المحرف \* الجناس اللفظى والمقلوب \* الجناس المعنوي \*
الاستطراد \* الاستعارة \* الاستخدام \* الهزل الذي يراد به الجد \*
المقا بلة \* الالنفات \* الانتنان \* الاستداراك \* اللف والنشر \*

الطابقة \* النزاهة \* التخبير \* الايهام \* ارسال المثل \* التهكم \* المراجعة \*التوشيم \* تشا به الاطراف \* التفاير \* النذيبل \* التفويف \* المواربة \* الكلام الجامع \* المناقضة \* روالعجز على الصدر \* القول بالموجب \* الذم في معرض المدخ \* الاستثناء \* التشريع \* التنميم "تجاهل العارف \* الاكتفاء \* مراعاة النظير \* المندل التوجيه \* القسم مس النخلص \* الاطراد \* العكس \* الترديد \* النكرار \*الذهب الكلامي \*المناسبة \*التوشيع \*التكميل \* النفريق \* التشطير \* التشبيه \* التلمير \* تشبية شيئين بشيئين \* الانسجام التفصيل النوادر المالغة الاغراق الغلو ائتلاف المعني مع المني \* نفي الشي بايحابه \* الايغال \* التهديب والتاريب \* ما لا يستحيل بالانعكاس \* التورية \* المشاكلة \* الجمع مع التقسيم \* الجمع مع التفريق\* الاشارة \* التوليد \* الكناية \* الجمع \* السلب \* التقميم الايجاز الاشتراك التصريع الاعتران الرجوع الترتيب الاشتقاق \* الاتفاق \* الابداع \* الما ثلَّـة \* حصرا لجزئي والحاقه بالكلى "ألفرا ند " الترشيح " العنوان " التسهيم " التطريز\* التبكيت \* الارداف \* الايداع \* الالغاز \* سلا مــة

الاعتراع \* التفسير \* حسن الاتباع \* المواردة \* الايضاع -التفريع النسق التعديد والتعليل والتعطف والاستتباع والطاعة والعصيان \* فلدح في معرض الدم " البسط ، الاتساع ، الجمع المؤتلف والمنتلف والتعريض والترصيع والسبع والتسمية . الالنزام \* المزاوجة \* التجزية \* التجريد ، المجاز \* ائتلاف اللفظ مع المني التلاف اللفظ مع الوزن التلاف المني مع لوزن \* ائتلاف اللفظ مع اللفظ فإ لتمكين \* المذف \* المديم الا تتباس \* المهولة \* حسن البيان و الا دماج \* الاحتراب \* رامة الطلب \* العند \* المساواة \* حسن الختام \* ١٢٠ ه الحمدللة عن اتمام طبع الكتاب اللقب بديوان المتنبي في يتوم الائنين نهار ٣٠ من شهر رمضان العوام سنه ١٢٠٧ من الهجسرة على صاحبها و الآله الف الف صلوات وسسلام

4 4